verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



اهداءات ١٩٩٩ مؤسسة الأمراء للنشر والتوزيع القامرة

956.94 Sel 9

الحيثة العامة لمكتبة الاسكندرية رقم التصن : 3:30-256 رقم التسبيل ط : عامالات



General Organization of the Alexandria Library ( GOAL)

# الانتفاضة والدولة الفلسطينية

لطمني الخسوبي

nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبعة الأولى

جميع حقوق الطبع محفوظة

الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء ـ القاهرة تليفون ٧٤٨٢٤٨ ـ تلكس ٩٢٠٠٢ يو ان

|      | المحتويات                                                 |       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| سفحة |                                                           |       |
| ٥    | ــداء                                                     | الإهـ |
|      | الفصل الأول: الانتفاضة المناخ العام لنقطة البداية         |       |
| ٩    | ـ المشوار الفلسطيني : من هزيمة ١٩٦٧ إلى انتفاضة ١٩٨٧      |       |
|      |                                                           |       |
| 70   | ـ حسابات ۱۹۸۲ وحسابات ۱۹۸۷                                |       |
| ٣٢   | ـ الحجر الفلسطيني في بحيرة الشرق الأوسط                   |       |
|      | الفصل الثاني : الانتفاضة المنظور الفلسطيني                |       |
| ٤١   | ـ الدولة الفلسطينية في التسعينات                          |       |
| ٤٩   | ـ الاشكاليات الأربع                                       |       |
| ٥٨   | وكلمة السر، و و نقطة الصفر،                               |       |
| ٦٦   | ـ عنوان الحقيقة                                           |       |
| ۷٥   | ـ مأزق الاحتلال ومأزق النظام                              |       |
| ٨٤   | ـ السلطة غير المرئية                                      |       |
| 94   | ـ ( قوة الضعيف ) و (ضعف القوى )                           |       |
| ١.,  | ـ المرحلة الثانية للانتفاضة                               |       |
| 1.9  | ـ الانتفاضة والاحتلال : من يتعب أولاً ؟                   |       |
| 119  | ـ في وصف ( معركة يوم الأرض )                              |       |
| 179  | ـ فى وصف ( معركة يوم الأرض )ـــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| ٣    |                                                           |       |

## صفحة

|     | القصل الثالث: الانتفاضة المنظور الإسرائيلي                |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--|
| ١٤١ | ـ النهار الإسرائيلي والليل الفلسطيني                      |  |
| 10. | ـ الحرب السابعة                                           |  |
| ١٥٨ | ـ العصر الحجرى                                            |  |
| ١٦٦ | ـ نادى الجنرالات                                          |  |
| ۱۷٦ | ـ الانتفاضة وانتخابات الكنيست الثاني عشر                  |  |
| ۲۸۱ | ـ مشكلة إسرائيل مع ذاتها                                  |  |
|     | الفصل الرابع: الانتفاضة حسابات الواقع الراهن              |  |
|     | والمستقبل المنظور                                         |  |
| 199 | ـ بصمات و الزمن الانتفاضي ، على الإسرائيليين والفلسطينيين |  |
| 117 | ـ حسابات ربع الساعة الأخير                                |  |
| ۲٣. | ـ اعلان الاستقلال                                         |  |
|     | القصل الخامس: الوثائق                                     |  |

. .

.

الإهداء

إلى ليلى ...



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

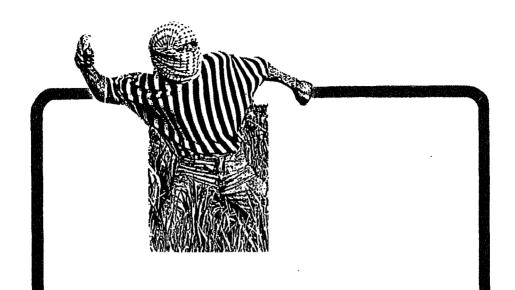

# الفصل الأول

الانتفاضة : المناخ العام لنقطة البداية



# المشــوار الفلســطينى: من هزيمة ١٩٦٧ إلى انتفاضة ١٩٨٧

فى اللحظات التى سبقت أفول شمس عام ١٩٨٧، تفجر بركان الشعب الفلسطينى فى صورة انتفاضة جماهيرية عارمة ، امتدت من الأراضى المحتلة عام ١٩٢٧ إلى الأراضى المحتلة بعد عام ١٩٤٨، لأول مرة منذ قيام إسرائيل.

جاءت ثورة البركان على غير كل التوقعات العربية والدولية ، فالعرب في مؤتمر قمة عمان الطارىء ، قبل حوالى شهر من الانتفاضة ، هبطوا بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى إلى الدرجة الثانية من اهتمامهم ، بعد أن دفعوا بقضية وقف الحرب العراقية - الإيرانية الملتهبة إلى صدر جدول أعمالهم . صحيح أن إيقاف حرب الخليج هدف أساسى عاجل ومشروع . ولكن لم يفت المراقبون ملاحظة أن « بعض العرب » عمل ونجح إلى حد ما ، على أن يتخذ من حرب الخليج ذريعة لعزل منظمة التحرير ، عن عمد ، داخل القمة . ومسايرة اتجاهات تجميد القضية لفترة ما ، يتاح خلالها تشديد الحصار على المنظمة وافقادها الجانب الأكبر من فاعليتها .

وعلى المستوى العالمى ، فإنه على الرغم من تصاعد الرأى العام الدولى ، حكومات وشعوبا ، فى دعم انعقاد المؤتمر الدولى كطريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة للصراع العربى الاسرائيلى والقضية الفلسطينية ، فإن هذا كله لم يتمتع بالثقل الكافى ، الذى يفرض على قمة ريجان ـ جورباتشوف الثالثة التى انعقدت بواشنطن فى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر ١٩٨٧ ، مناقشة موضوع المؤتمر الدولى ، واتخاذ قرار دولى حاسم بشأنه . وجرى ـ بالتالى ـ ترحيله إلى القمة الرابعة .

وحين نلاحظ أن انفجار البركان الفلسطينى ، حدث ـ من ناحية ـ بعد شهر واحد من القمة العربية الطارئة فى عمان . وتلازم ـ من ناحية أخرى ـ مع نهاية الأيام الثلاثة لقمة ريجان ـ جورباتشوف ، فإنه يصعب الموافقة مع الرأى القائل بأن الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية ، عفوية وعشوائية . يؤكد ذلك العديد من المؤشرات والظواهر المرئية . نذكر منها على سبيل المثال : الشمول المنظم للانتفاضة ، جماهيرا واتجاهات وأرضا ، فى توقيت سياسي واحد . وحدة الشعارات والأعلام التى تبنتها الانتفاضة فى جميع المواقع ، وكلها تنتمى إلى منظمة التحرير الفلسطينية . النفس الطويل الذى تميزت به الانتفاضة ، وهو ما لا يتصور اكتسابه دون إعداد دقيق ومسبق للحد الأدنى من متطلبات الصمود المادى والغذائى لفترة طويلة نسبيا .

هذا يعنى - ضمن ما يعنى - أن الشعب الفلسطينى وجه بصورة جماعية وقوية رسالة واضحة إلى إسرائيل والعرب والقوى الدولية ، بأنه قادر على اشعال الحريق الإقليمي والدولى ، في هذه المنطقة الاستراتيجية ، إذا لم يكتل الجميع جهوده ، من أجل إقرار الحد الأدنى من تسوية سياسية عادلة للصراع والقضية ، يقوم من حول بناء الدولة الوطنية المستقلة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، والجلاء الكامل عن جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ .

وفى تقديرنا أنه لم يعد من الممكن تجاهل هذه الرسالة الانذارية المحددة الأبعاد من شعب أثبت قدرته على الفعل فى مقاومة الاحتلال ، وتهاون العرب ، وعدم الاهتمام الدولى المترجم إلى فعل .

الاحتلال الإسرائيلي انكفأ إلى مواقع الدفاع ، عسكريا وسياسيا ، واضطربت ساحته بمظاهرات ومظاهرات مضادة ، كردود أفعال للانتفاضة .

العرب لم يستطيعوا أن يديروا خدهم الأيسر ، بعد أن صفعت الانتفاضة خدهم الأيمن . حدث تخصيب ثورى جديد للشعب العربى في كل بلد ، لا مفر من أن يفرز أثاره ، عاجلا أم آجلا . ولم يعد في قدرة أى نظام أن يتجاهله . يكفى في هذا المجال أن نرصد ما يجرى في مصر . لأول مرة تتفق الحكومة وحزبها مع جميع أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والعمالية وتعاونيات الفلاحين واتحادات النساء والشباب والطلاب ، بل ورجال الأعمال حول دعم الانتفاضة ، ماديا وسياسيا ، على اعتبار

القضية الفلسطينية قضية مصرية في الأساس ، وأن القضية المصرية قضية عربية . وأن يعلن الحزب الحاكم في مجلس الشعب ، لأول مرة أيضا ، أن مصر لا تقبل أن يظل « اتفاقها السلمي » مع إسرائيل وفقا لكامب ديفيد ، اتفاقا منفردا أو جزئيا ، وأنها تصر على سلام شامل عادل من خلال مؤتمر دولي يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، تدخل في اتحاد كونفدرالي مع الأردن .

على المستوى الدولى ، قفزت القضية الفلسطينية إلى الصدارة في اهتمام الدول والقوى السياسية ، وأجهزة الاعلام ، وعلى الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية ذات التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل . ورغم أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت حول قرار مجلس الأمن الذي صدر بالاجماع ـ بعد ديسمبر ١٩٨٧ ـ ليدين إسرائيل باعتبارها قوة احتلال للأراضي الفلسطينية ، في قمعها البربري للجماهير الفلسطينية ، لا يعد ـ في حد ذاته ـ شيئا له قيمة ، إلا أنه إذا قورن بالموقف الأمريكي التقليدي الذي كان يسارع إلى استخدام الفيتو لمنع إصدار قرار من الشرعية الدولية يمس إسرائيل من قريب أو بعيد ، يمنحه أهمية ذات وزن ، تعكس حقيقة الضغوط الشعبية المتصاعدة في أمريكا من أجل ما أصبح يسمى في اللغة الاعلامية المتداولة « وقف » العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني . وتحول إسرائيل إلى « جنوب أفريقيا أخرى » ، بنظامها العنصري الفاشي .

وهكذا فإن الانتفاضة هزت الأسس التي كانت تقوم عليها المعادلة القائمة ـ إقليميا ودوليا ـ حول الصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية . وذلك إلى الدرجة التي جعلت بعض هذه الأسس آيلا للسقوط بالفعل .

ومن هنا ، فإن الشعب الفلسطيني وثورته ، يفرضان من جديد على المجتمع العربي والمجتمع الدولي ، قضية التحرر العربي بأبعادها الأمنية والاقتصادية والسياسية عامة ، وقضية التحرر الوطني الفلسطيني خاصة ، على حركة عام ١٩٨٨ . سواء فيما يتعلق بقمم الجبّارين الأمريكي والسوفيتي ، أو الشرعية الدولية ، أو الدول الأوربية ، وعالم عدم الانحياز . أو فيما يتعلق بطرفي الصراع : العرب وإسرائيل معا .

وبات مرجحا أن عام ١٩٨٨ ، في ضوء ما أعد له دوليا وإقليميا خلال عام ١٩٨٧ ، لن يكون عاما عاديا في تاريخ الإنسانية . إنه إما أن يكون عام متابعة الانطلاق ، الذى بدأت أولى خطواته الهامة ، رغم تواضعها النسبى ، نحو صياغة عالم جديد أكثر أمنا من ناحية الحروب النووية والتقليدية ، وأكثر عدالة فى حل الصراعات والمنازعات الاقليمية وقضايا التنمية .. أو يكون عام الإرتداد إلى المجهول المفعم بالجنون النووى والدمار التكنولوجي والحريق الشامل ، الذى تشعله شرارات العالم الثالث الملتهبة .

ليست هذه أول مرة يفرض الشعب الفلسطيني وثورته ، وجودهما وأثرهما على حركة الأحداث الإقليمية والدولية في عالمنا المعاصر .

عام ١٩٦٧ ، وهو عام الانكسار التاريخي لحركة التحرير الوطنية العالمية ، ونهوض العالم الثالث في وجه الاستعمار والامبريالية والعنصرية والاحتكارات الدولية . فعلى امتداد النصف الثاني من عام ١٩٦٧ والنصف الأول من عام ١٩٦٧ نجح الاستعمار العالمي وحلفاؤه في ضرب وحصار وإضعاف المواقع الثلاثة القيادية لحركة العالم الثالث الصاعدة : غانا ـ نيكروما ، أندونسيا ـ سوكارنو ، مصر عبد الناصر ، ومعها سوريا وحركة التحرير العربية ، وذلك من خلال الهزيمة أمام إسرائيل في الحرب العربية ـ الصهيونية الثالثة ، منذ تفجر الصراع .

وسط ليل الهزيمة الدامي المنقل بآلام الإحباط فجر الشعب الفلسطيني ثورته المعاصرة في إطار حركة فتح المحدودة في ذلك الوقت ، والتي أخذت فيما بعد أبعادها المؤثرة في العمق مع معركة الكرامة عام ١٩٦٨ . حتى أصبحت بصياغتها الراهنة من خلال منظمة التحرير المتعددة الفصائل في وعاء جبهوى نضالي . وكانت هي جذور الأمل التي أشعلت حركة المقاومة الشعبية وصمود النظم الوطنية بعد ما صححت مسيرتها بتغيرات ، متفاوتة نسبياً . وكانت حرب الاستنزاف على الجبهتين المصرية والسورية ، واقتحام الكفاح السلمي الفلسطيني الكيان الإسرائيلي ، الأمر الذي قاد إلى حرب أكتوبر المجيدة في عام ١٩٧٣ . حيث سجل العرب أول انتصار تكتيكي لهم ضد إسرائيل . وهو انتصار كان يمكن أن يكون ، موضوعياً ، انتصار تكتيكي لهم ضد إسرائيل . وهو انتصار كان يمكن أن يكون ، موضوعياً ، والمسراع بين الأطراف العربية حول كيفية استثمار هذا الانتصار سياسياً . وانهار والمسراع بين الأطراف العربية حول كيفية استثمار هذا الانتصار سياسياً . وانهار التحالف القتالي ـ المياسي ـ البترولي بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير والدول النفطية . وانفرد السادات ، بخطوة كامب ديفيد ، التي انتهت إلى « مأساة عربية » ، مازلنا نعاني من آثارها . مع التفتت العربي تقزم وزنهم ، جماعة وفرادي ، اقليمياً مازلنا نعاني من آثارها . مع التفتت العربي تقزم وزنهم ، جماعة وفرادي ، اقليمياً

ودولياً . ودخلوا متاهة التردى والعجز والشلل التى كانت سمتها الشعار الثورى الزاعق بالتحرير ، من دون قوة أو فعل يذكر على الأرض ، اللهم (لا محاصرة الشعب الفلسطيني وثورته ومنظمته . والتي بلغت حد تصفيتها جسدياً . بالأيدى العربية ـ في المخيمات البائسة وغيرها من المواقع ، ووصل الأمر إلى أن من بين كل ثلاثة شهداء فلسطينيين يسقط اثنان منهم بالرصاص العربي ، ويجهز العدو الإسرائيلي على شهيد واحد !

انتفاضة الشعب الفلسطيني الديسمبرية في عام ١٩٨٧ ، فتحت تغرات هامة في الحصار الأمريكي الإسرائيلي، والحصار العربي كذلك. وأعادت فرض القضية، وحركة التحرير الوطني العربية، على نحو أكثر قوة وفاعلية. وذلك بالقياس إلى محاولة الفرض الأولى التي جرت عام ١٩٦٧ والسنوات التي تلته.

هناك فروق جذرية بين الحالتين:

- في ١٩٦٧ تم الفرض من خلال ئورة جنينية من خارج أرض الوطن المحتل . تمثلها طليعة محدودة العدد والإمكانيات والخبرة . في ١٩٨٧ جرى الفرض من خلال نهوض جماهيرى شامل للأرض المحتلة والشعب ، التحم مع الطليعة التي تزايدت قدراتها النضالية والتنظيمية وخبراتها على مدى اثنين وعشرين عاماً ، في وحدة الداخل مع الخارج في سبيكة واحدة ، وصفها مراسل ياباني بأنها تضم جميع الأجيال ابتداء من ابن السابعة حتى ابن السبعين .
- في ١٩٦٧ لم يكن هناك في الجانب العربي إلا الهزائم المتكررة . في حين المتكرت إسرائيل الانتصار الدائم ، حتى زرعت في وجدان المنطقة والعالم أنها القوة التي لا تقهر . في ١٩٨٧ لم يعد الانتصار احتكاراً للإسرائيليين ، أو أن إسرائيل هي القوة التي لا تقهر . هزمت في ١٩٧٣ هزيمة جزئية ، فجرت زلزالا نفسيا وسياسيا واجتماعيا داخلها . وجدع أنفها في حربها ضد الفلسطينيين واللبنانيين في بيروت عام ١٩٨٧ . وقر في وجدان المنطقة والعالم ، أن إسرائيل يمكن هزيمتها لو توافرت بعض الشروط ، وهي ممكنة التحقيق . منها ، وحدة المقاتلين العرب ، وخاصمة المصريون والمسوريون والفلسطينيون . وامتداد الحرب لفترة طويلة نسبياً وشن حرب عصابات ضدها في نفس الوقت .
- في ١٩٦٧ ، كانت إسرائيل قوة موحدة ضد العرب والفلسطينيين على

أساس أن العنف هو سيد الموقف في النهاية . في ١٩٨٧ بلغ العنف الإسرائيلي ، حد الطفرة ، وبالتالي الارتداد بالسلب إلى نسيج القوة الإسرائيلية ومجتمعها . ذلك انه مع تكرار العنف واتخاذه سمة للدولة العدوانية ، يتحول إلى سلوك اجتماعي بين أفراد المجتمع بعضهم وبعض ، وبينهم وبين الدولة . الأمر الذي يمزق الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي . السياسي . ويمهد المناخ لبروز تيارات فاشية معادية للتيارات التقليدية الأخرى . ويساعد على نمو الفاشية واتساعها ، والطبيعة العنصرية للدولة والمجتمع . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، فإن تكرار استخدام العنف بمختلف أشكاله ضد الشعب الفلسطيني المحروم من أبسط حقوق الإنسان وحريته ، وحرية وطنه ، وذلك إلى الدرجة التي لم يعد لديه ما يخشي من فقده.. الأمر الذي يصل بالعنف ، عند درجة معينة ، إلى الصفر في تأثيره وإرهابه لهذا الشعب ، بل يصبح العنف الإسرائيلي، هو الوقود لحركة المقاومة الشعبية وتجذرها وشمولها . وبقدر ما يزداد العنف يزداد طردياً نهوض الشعب ، الذي طهره فقدان كل شيء من الخوف وحرره من القيود . وبالتالي فإن العنف الإسرائيلي هذه المرة ، أو المرات القادمة المتوقعة ، لم يعد يجدى . بل أصبح معه في مأزق تاريخي . لا يستطيع أن يكف عنه ، وإلا إنهار . ولا نتيجة من استمراره فيه ، غير مزيد من الانتفاضات المعادية.

- فى ١٩٦٧ ، كانت الدول العربية مهزومة ، وأصابها التردى والعجز بعد حرب ١٩٧٣ . فى ١٩٨٧ ، صحيح أن التردى ما زال قائماً ، بدرجة أو بأخرى ، ولكن هذه الدول ـ من ناحية ـ خاضت حرباً فى ١٩٧٣ ضد إسرائيل وسجلت انتصاراً . وهي ـ من ناحية أخرى ـ قد شرعت ، بعد غياب طويل ومرهق للعمل العربى المشترك ، تعود إلى درجة ما من لملمة بعضها البعض ، من خلال ما عرف باسم القمة العربية الطارئة فى عمان . وتأتى هذه الانتفاضة الجماهيرية للشعب الفلسطيني لتصلب من عود العمل العربي المشترك وتصحح مساره .
- فى ١٩٦٧ ، كانت الحرب الباردة تسود العلاقات الدولية وخاصة بين العملاقين الأمريكي والسوفيتي . في ١٩٨٧ ، هناك مناخ جديد وجدى في نفس الوقت ، لإقامة وفاق دولى ،محوره اتفاق أمريكي سوفيتي لتصفية الترسانات النووية . وتأمين السلام الدولي ضد مخاطر انفجار بؤر التوتر الإقليمية الساخنة . وفي مقدمة هذه البؤر ، الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية . وهي بالتعبير الدولي ـ المشكلة الإقليمية الوحيدة التي تتضمن بعداً نووياً ، نتيجة التسلح بالتعبير الدولي ـ المشكلة الإقليمية الوحيدة التي تتضمن بعداً نووياً ، نتيجة التسلح

النووى الإسرائيلى ، والتى تلقى شبه إجماع دولى على ضرورة وإمكانية الوصول إلى تسوية سياسية عادلة فى شأنها من خلال مؤتمر دولى فاعل ، يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة . وبإشتراك الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن ، وجميع أطراف الصراع الإقليميين ، بما فى ذلك منظمة التحرير . ولم يكن مثل هذا المؤتمر من المستطاع طرحه عملياً فى ظروف الحرب الباردة عام ١٩٦٧ .

هناك فروق جوهرية أخرى . لكننا نكتفى بما رصدناه . وذلك كحيثيات لقرار عربى جماعى ، نطالب كل الحكومات والقوى الشعبية بإتخاذه ، على أساس أن حديد القضية بات ، بفعل الانتفاضة الفلسطينية ساخنا الطرق ، ونعنى بهذا القرار تكوين هيئة عربية مسئولة ، فى إطار الجامعة العربية ، تضم بجانب ممثلين للحكومات ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلين للفاعليات الشعبية التى تتمثل فى الاتحادات العربية ، كاتحاد المحامين العرب ، واتحاد العمال العرب ، واتحاد المهندسين العرب ، واتحاد الأطباء العرب ... إلخ . تكون مهمتها توفير الدعم المادى والسياسى والإعلامى للانتفاضة الفلسطينية الديسمبرية الراهنة والانتفاضات المتلاحقة المتوقعة فى المستقبل القريب . واستثمارها على نحو قومى فعال من أجل نهوض قومى شامل ، يؤمن أحد أمرين بات كل منهما فى دائرة الإمكان : إما إنزال هزيمة عسكرية بإسرائيل من خلال تزاوج حرب التحرير مع حرب العصابات والعصيان المدنى . وإما إجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية من خلال عقد المؤتمر الدولى بصلاحيته الكاملة ومشاركة جميع الأطراف دون استثناء .

# [ ٢ ]

# العـــرب: بين عام ١٩٨٧ وعام ١٩٨٨

تمكن ما أصبح يسمى بفتيان وفتيات الحجارة فى فلسطين المحتلة من أن يفرضوا « العرب وقضاياهم » على عام ١٩٨٨ ـ وليس فقط أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين .

قبل أن يواجه الحجر الفلسطيني ، ببسالة واقتدار ونفس طويل ، مدفع الاحتلال الإسرائيلي ، كانت كل التقارير الصحفية على اختلاف اتجاهاتها وكذلك توقعات السياسيين ، وبالذات من لهم صلة بدوائر القرار السياسي العالمي الأساسية ، تجمع فيما عدا قلة محدودة . على أن العرب ساقطون بدرجة أو بأخرى من جدول أولويات المجتمع الدولي على مدى المستقبل المنظور على الأقل . وحتى أصدقاء العرب ، في الساحة الدولية ، أكدوا لجميع المسئولين العرب الذين زاروهم خلال عام ١٩٨٧ ، أنه « لا يتصور أن يكونوا عربا أكثر من العرب أنفسهم » . وأنه طالما أن العرب لاهون بحسابتهم القطرية الصغيرة فيما بينهم وبين بعض ، وكل جهودهم مركزة في الصراعات الداخلية التي تشل من وزنهم وقدرهم كقوة اقليمية موحدة في الساحة الدولية ، فإن أحداً من الأصدقاء الخارجيين ـ مهما أوتي من التأثير العالمي . « لا يستطيع أن يساعد أو يحرك قضاياهم القومية المستعصية ، نحو حل عادل ومشرف » . ولعل هذا هو نص الكامات التي استخدمها ميخائيل جورباتشوف في مباحثاته مع أكثر من زعيم عربي خلال عامي ١٩٨٦ ، ١٩٨٧ .

مع بداية عام ١٩٨٨ بدأ الأمر يختلف . حيث لاحت بعض إرهاصات لوضع عربى جديد يتشكل ، منذ الربع الأخير لعام ١٩٨٧ ، على نحو أكثر عافية . أخذ يستقطب اهتمام المجتمع الدولى بقواه المختلفة .

ونعنى بهذا الوضع الجديد ، ما يمكن أن نطلق عليه بوادر صحوة نهاية القرن العشرين ، وبداية القرن الواحد والعشرين . وهى تحاول أن تخترق تراكمات من الانكسار والفشل والدوران في فراغ القضايا الوهمية ، أو القضايا الفرعية ، التي سادت مرحلة تراجعات كئيبة ، غاب فيها العقل العربي الجماعي الراشد والحركة الرشيدة أيضا ، تواكبت مع هزيمة ١٩٦٧ .

وقد نوافق على أنه حدثت محاولات لإيقاف هذه المرحلة المثقلة باليأس والإحباط وجلد الذات (لا نقدها). ونذكر منها ، تفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة عام ١٩٦٥ ، وحرب ١٩٧٣ المجيدة التي قامت على أساس الحلف القتالي المصرى السورى ـ الفلسطيني بعمقه العربي الشعبي والبترولي . ولكنها أجهضت مع سياسة الخطوة خطوة الكيسنجرية وكامب ديفيد ، والقطيعة التي دبت بين مصر والوطن العربي ، وحرب ١٩٨٧ الاسرائيلية ـ الفلسطينية ـ اللبنانية التي كادت الجحافل الاسرائيلية تمنى فيها بهزيمة حقيقية متكاملة الأبعاد العسكرية ـ السياسية ، من خلال حرب عصابات ناجحة في حد ذاتها لأمد محدود ، ولكنها لم تكن تستطيع الاستمر ارحتى جنى الثمار ، دون دعم عربي ، ظل مفقودا على مدى ثمانية وثمانين يوما كاملة .

وهكذا فإن كل هذه المحاولات للخروج من المأزق العربي المأساوي ، لم تنجح . إما لأنها لم تكن بالوزن والمدى الزمني الكافيين اللذين يغيران من علاقات القوى الاقليمية والدولية مع العرب . وإما لأن العرب لم يتوافر لديهم ، نتيجة ظروف موضوعية وذاتية غير مواتية ، الوعى والقدرة على التصرف والحركة كفريق واحد . يستطيع أن يميز بين ما هو رئيسي ، ويركز عليه ، وبين ما هو ثانوى ، يمكن تجنبه وإخضاعه لحوار عقلاني جماعي .

على أية حال تراءت ، منذ الربع الأخير من عام ١٩٨٧ ، مؤشرات متوالية تكشف عن أن العرب ـ رغم استمرار انقساماتهم وتضارب همومهم القطرية ـ بدأوا يشعرون ، ماديا ومعنويا ، عسكريا وسياسيا ، اقتصاديا واجتماعيا ، بأن الطريق الذي سلكه كل منهم بعيدا عن الآخرين ، وظنه يحقق الأمن الخاص والتنمية الخاصة ، هو طريق مسدود . وأنه إذا كان من الصعب حل الخلافات والتناقضات القائمة بينهم ، إما نتيجة تفاوت درجات التطور ، وإما نتيجة أطماع ذاتية في الهيمنة واحتكار القيادة لهذا النظام أو ذاك إلخ . . فإن حكمة « رأس النئب الطائر » علمتهم ،

بعد تجارب فادحة الثمن ، أن لا مناص من أجل البقاء الآمن في العالم المعاصر إلا بالعودة إلى قدر ضروري من العمل العربي المشترك ، في اطار تعايش سلمي مع الخلافات والتناقضات على مدى زمني ، يقصر أو يطول .

وربما كانت انتفاضة الجماهير الفلسطينية العارمة في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٤٨ ، هي الحدث السياسي عام ١٩٦٧ ، و التي امتدت لتشمل الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، هي الحدث السياسي العربي الأهم في نهاية ١٩٨٧ . الذي يبلور أخطر مؤشر بأن صحوة عربية في حالة مخاص . صحيح عسير وشاق . لكنه قوى وقادر على الفعل . ولعل ذلك راجع أساسا إلى أن هذا المخاض يتم من خلال حركة جماهيرية تحتية عميقة . تدفع بالإنسان العربي الذي طال تغييبه عن حركة الأحداث ، إلى دائرة الفعل وصنع القرار .

وتتبدى خطورة هذا المؤشر فى أنه فرض أمرا واقعا ليس فقط فى مواجهة العدو الاسرائيلى القوى ، بل وفى مواجهة العرب ، حكومات وشعوبا ، وفى مواجهة المجتمع الدولى كله سواء من كان منه حليفا للعدو أو من كان صديقا للعرب . بمعنى أن كل حجج الذات العربية والعدو والصديق ، لتبرير العمل المضاد ، أو العجز عن العمل ، قد سقطت ، وباتت المسئولية معلقة برقاب الجميع دون استثناء . وهذا هو بالدقة ما نعنيه ببداية التغيير فى علاقات القوى ، التى كانت قد استقرت وتكلست لغير صالح العرب .

إن هذا الحدث ( الانتفاضة الفلسطينية ) حرّك الجماهير ، في كل بلد عربي ، بالدعم والتساؤل والمطالب إزاء الحكومة والسلطة . وهذه الحركة تتصاعد بوتيرات وأشكال متفاوتة ، تربط ما بين مواجهة العدو ، وبين الديمقراطية والتنمية ولقمة العيش والعمل العربي المشترك . ولم يعد في قدرة أية حكومة أو سلطة أن تتجاهل هذه الحركة الكثيفة وإلا فقدت ، ليس فقط مصداقيتها ، وإنما مبرر وجودها في المقام الأول .

ولأن الذين تحركوا في النهاية ـ وفقا للمنظور الدولي ـ عرب . سواء أكانوا في فلسطين المحتلة ، أو في الدول العربية التي ترفع أعلام الاستقلال ، ويقطنون مساحة جغرافية من خريطة العالم على قدر بالغ من الأهمية الاستراتيجية ، فإن حسابات المجتمع الدولي ، العدو منها والصديق ، لم تعد قادرة ـ بحكم مصالحها في المنطقة ـ على تغافل أو استبعاد احتمال انفجار بركان ، ظل الاعتقاد عند البعض أنه أمكن السيطرة عليه . أو أنه ساكن وخامد لأمد طويل عند البعض الآخر .

وإذا كان حدث الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية هو أخطر وآخر المؤشرات التى تلاحقت في الربع الأخير من عام ١٩٨٧ . غير أنه ليس الوحيد . بل هو امتداد لمؤشرات عديدة من طبيعة أخرى .

وقد يمكن اجمال هذه المؤشرات الأخرى تحت عنوان واحد هو « القمة العربية الطارئة التى عقدت فى عمان بالمملكة الأردنية فى نوفمبر ١٩٨٧ » . بيد أننا نعتقد أن فى ذلك تبسيط مخل للواقع وأحداثه . وربما ينطوى على بعض التضليل أيضا .

### لماذا ؟

لأن هذ القمة كانت مجرد « المحلل الشرعى » الذى جمع الرؤوس العربية فى الحلال . فى حين أن هذه الرؤوس كانت قد اتخذت قراراتها ـ تحت ضغط الظروف القاهرة ـ للوصول إلى حد من العمل العربى المشترك ، وإلا ضاعت أو طارت . بل إن بعضها ، كان قد بادر إلى ممارسة قراراته عمليا . لكنه كان يبحث عن إطار أو صياغة لوضع الممارسة فى قرار علنى مشروع ، لا يبدو معه أنه قدم تنازلا لأحد . أو تراجع عن موقف قديم كان يراه مبدئيا .

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، فإن بعض مؤشرات هذه الصحوة التى تعانى آلام المخاض ، قد ظهرت أو ولدت خارج إطار القمة العربية الطارئة فى عمان .

على سبيل المثال لا الحصر ، نذكر الحركة الدستورية التى قادها اللواء زين العابدين بن على ، من موقعه السياسى كرئيس للوزراء ، وليس من موقعه العسكرى في القوات المسلحة ، لانهاء حكم الفرد الواحد « التاريخي » للرئيس الحبيب بورقيبة ، الذى دام أكثر من ثلاثين عاما في تونس . إن القضية هنا ليست بالدرجة الأولى مجرد إزاحة زعيم تاريخي عن السلطة ، بلغ مع المرض والشيخوخة حد العجز عن إدارة السلطة . وإنما هي في انهاء نظام حكم الفرد الواحد ، الذي يصادر حقوق وحريات المواطنين ، ومشاركتهم في صنع مصير بلادهم . واستبداله بنظام ديمقراطي متعدد القوى والأحزاب ، كان موضع مطالب جماهيرية ملحة ، بلغت مشارف الصدام العنيف مع السلطة الفردية .

هنا أيضا ، نحن أمام تحرك جماهيرى تحتى من حول إرادة شعبية عارمة

وشاملة لجميع النظم العربية المعاصرة على السواء ، تطالب بديمقراطية البلاد والقبول بالتعددية الحزبية والرأى والرأى الآخر ، وإيقاف أساليب القمع وانتهاك حقوق الانسان للمواطن . وأمام هذا المد الديمقراطي الجماهيرى ، الذى شب عن طوق ه الزعامة التاريخية أو أبو الشعب أو القائد الملهم الذى لا يخطىء » ، لم يعد في امكان نظام فردى أو ديكتاتورى ، سواء بشكل سافر أو مقنع ، أن يبقى أو يحكم أو يواجه مسئولياته المحلية والقومية والعالمية في عصر الثورة الانسانية للعلم والتكنولوجيا والديمقراطية ، الراهن . وبالتالي لا مفر من التغيير الحتمى . والتغيير له طريقان لا ثالث لهما : الطريق السوداني الذي يصطدم فيه الشعب اصطداما مباشرا مع نظام الفرد الواحد ، كما حدث مع نظام جعفر نميرى في ابريل ١٩٨٦ . أو الطريق التونسي ، الذي فيه تبادر قوة ذات آفاق ديمقراطية من داخل نظام الحكم الفردى نفسه إلى عزل ه الفرد التاريخي » وفتح الطريق المسدود أمام طوفان الحرية للشعب . وذلك ما حدث من خلال ما يمكن أن يسمى بالانقلاب الدستورى الذي قاده زين العابدين بن على ، ضد حكم بورقيبة في سبتمبر ١٩٨٧ .

أهمية هذا المؤشر ، الذى يظهر بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة ، فى كل المجتمعات العربية دون استثناء أنه يتجاوز السودان وتونس ليقرر حقيقة موضوعية ، غدت محور الحركة المرئية وغير المرئية للشعب العربى فى كل مكان من الوطن . وهى أن المواطن العربى يخرج اليوم من قوقعة السلبية والأنا - مالية وقيود القهر والاستبداد وموقع المتفرج المنفذ للأوامر العليا ، إلى خضم الحياة السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية - الثقافية سيدا لمصيره ، ومشاركا أصيلا فى صياغة حاضر ومستقبل بلده و أمته .

وهذا يعنى أن الشعب العربى ، الذى كان مغيبا طوال مرحلة الهزيمة منذ 197٧ ، شرع فى ممارسة الحضور الفاعل بطرق متعددة ، فى كل من الساحات القطرية والقومية والدولية . ولعله ليس مصادفة أن العقيد معمر القذافى نفسه ، الذى أسس ما يطلق عليه سلطة الجماهيرية التى تعادى نظام تعدد الأحزاب إلى درجة رفع شعار « من تحزب خان » ، كتب قبل أن ينصرم عام ١٩٨٧ مقالا فى صحيفة « الزحف الأخضر » يناقش فيه لأول مرة قضية الديمقراطية فى المجتمع الليبى وشرعية تكوين الأحزاب .

كذلك ظهر خارج سقف مؤتمر القمة العربي الطارىء مؤشر خاص بترتيب

الأوضاع المتصارعة في المغرب العربي ، على نحو يوفر أرضية تعاون اقليمي أمنى - اقتصادى - اجتماعي خاص ، في اطار عربي عام . وذلك يكون بديلا القطيعة بين دوله التي بلغت حد الصدام المسلح بينها . وخاصة بين الجزائر والمغرب من ناحية ، وليبيا وتونس من ناحية أخرى . وفي الربع الأخير من عام ١٩٨٧ ، عادت الجسور السياسية ، الرسمية والشعبية بين بلاد المغرب العربي للتواصل . وحدثت مجموعة من المبادرات في هذا المجال بعضها حقق نجاحا مثل المصالحة الليبية التونسية . وبعضها ما زال يواجه صعوبات ، ولكن حركته لم تجمد مثل نلك الذي يجرى بين الجزائر والمغرب . والذي يتمحور من حول مشكلة الصحراء على أساس مبدأ حق تقرير المصير الذي وافق عليه البلدان بالإضافة إلى شعب الصحراء الذي المثله حركة « البوليساريو » . ولا تزال الجهود تتمحور من حول توسيع ميثاق الإخاء والتعاون ليشمل كل بلاد المغرب ، بدل اقتصارها في الوقت الحاضر على كل من الجزائر وتونس وموريتانيا . ويكون ذلك بديلا لمحاور الوحدات الثنائية المتعددة والمتضاربة ، مثل تلك التي كانت قائمة بين ليبيا والمغرب . أو مشروع الوحدة الذي كان مقترحا بين ليبيا والجزائر ، والذي توقف في الآونة الأخيرة حتى الوحدة الذي كان مقترحا بين ليبيا والجزائر ، والذي توقف في الآونة الأخيرة حتى لا يسمم مناخ العمل الجماعي لدول المغرب كلها ، الوليد .

وقد تم التأكيد - فيما بعد - على هذا المسار والالتزام به فى اجتماع ملوك ورؤساء دول المغرب العربى الخمس الذى تم على هامش مؤتمر القمة الذى خصص لدعم الانتفاضة بالجزائر فى يونيو ١٩٨٨ .

أما في اطار القمة العربية الطارئة في عمان ، فإنه برزت ثلاثة مؤشرات جديدة على درجة كبيرة من الأهمية :

● المؤشر الأول: هو بناء موقف عربى موحد إزاء الحرب العراقية الإيرانية لأول مرة. وهو موقف يتطابق مع موقف الشرعية الدولية الذي تجسد في قرار مجلس الأمن رقم ٩٨٥ الذي يطالب، بحسم مرتبط بتهديد جدى لتوقيع عقوبات دولية ، بإيقاف الحرب. وذلك وفق جدول زمنى وإجراءات محددة متوالية في ترتيب عملى دقيق ، وفي هذا الإطار أصبح الموقفان السوري والعراقي على خط واحد، وإن بقيت خلافات أخرى ، اتفق الطرفان على إجراء حوار بشأن حلها ، أو على الأقل استيعابها ، وعدم تركها لمزيد من الاستفحال. وهذا نوع من العقلانية لم يكن يتاح له فرصة للتنفس. وإن كان قد تعرض لانتكاسات ، فيما بعد ، على الرغم من

إيقاف اطلاق النار في حرب الخليج بعد إعلان إيران قبولها غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم ٥٩٨ في أغسطس ١٩٨٨ .

● المؤشر الثانى ،منح الحق لكل دولة عربية فى أن تمارس سيادتها بإعادة العلاقات السياسية ، التى كانت مقطوعة منذ إبرام اتفاقيات كامب ديفيد ، مع مصر وهو ماتم بالفعل بالنسبة لغالبية البلاد العربية ( ١٧ دولة من ٢١ دولة ) والذى أثار الانتباه أنه على الرغم من أن سوريا لم تستأنف علاقتها مع مصر بعد ، إلا أنها ساهمت بدور بناء فى صياغة القرار . وحاولت جاهدة ـ ولكن دون جدوى ـ إثناء ليبيا عن الاعتراض والتحفظ على القرار .

واذا كان هذا القرار لم يفتح الطريق بعد أمام مصر للعودة إلى عضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية ، إلا أن ذلك لم يعد مشكلة حقيقية ، بل هي مشكلة وقت ، لا مفر منه ، لهضم عدد من النظم العربية التي قيدت موقفها من مصر بحزام حديدي ، الواقع المصرى الجديد وحيويته ، الذي لا بديل عنه ، لبناء أمن قومي فعال . خاصة وأن العرب أيقنوا في النهاية ، بأن عزل مصر هو هدف استراتيجي لاسرائيل وللقوى الاستعمارية . وأنه لا يمكن اختزال مصر ، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا ، في حدود كامب ديفيد ، التي تدخل عمليا ، طور الجمود والموت . ليس فقط بفعل مقاومة الشعب المصرى للتطبيع والاحتلال الاسرائيلي ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، وإنما أيضا بفعل اسرائيل الصهيوني التوسعي المعادي للسلام العادل في المنطقة .

ويكتسب هذا المؤشر أهميته ، من أن عودة العلاقات مع مصر بثقلها المميز في الساحة العربية ، وكذلك عودتها إلى الجامعة العربية ، يمثل رأى الغالبية العظمى من الشعب العربي وفاعلياته السياسية والاجتماعية على اختلاف اتجاهاتها . سواء داخل أو خارج مصر . حتى تلك القوى التي تعارض ، أو تختلف مع السياسة المصرية ، وخاصة فيما يتعلق بكامب ديفيد . كذلك فإن هذه العودة ترجمت على الفور في مجموعة من الاجراءات ، التي تستهدف استخدام الوزن المصرى في إعادة بناء أمن قومي ، ضد الاختراقات القائمة .

● المؤشر الثالث: هو الموقف العربي الجماعي الذي تبلور ، لأول مرة بوضوح ، وبعد كثير من العناء ، من حول قضية المؤتمر الدولي ، المقترح إطاراً

لما يسمى بتسوية سياسية عادلة للصراع العربى الاسرائيلى ، فى مرحلته الراهنة . وهذا الموقف يقوم على أساس مؤتمر دولى تحت إشراف فعال من الأمم المتحدة ، يملك الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره ، وإقامة دولته الوطنية المستقلة . وبمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ، وبقية الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ، واسرائيل وجميع البلدان العربية المعنية ، بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ، على قدم المساواة .

غير أن هذا الموقف العربى ، ما زال يقف عند إطار وعموميات الأسس . ويستلزم الأمر قوة دفع ، من أجل ترجمته إلى اجراءات والتزامات جماعية محددة ، تتناول على الأقل التفاصيل المهمة . مثل الحد الأدنى لما يسمى بالتسوية السياسية العادلة للصراع في مرحلته الراهنة . وكذلك الضمانات الدولية المطلوبة . والتمثيل الفلسطيني : هل يكون من خلال وقد مستقل ، أم وقد عربى ، أم وقد أردنى مشترك ؟ وعلاقات التعاون أو الوحدة الكونفيدرالية بين الدولة الفلسطينية المستقلة مع الدول العربية المجاورة . وهي مصر وسوريا والأردن ولبنان . وخاصة بعد قرار الأردن في ٢٩ يوليو ١٩٨٨ ، بقك الارتباط القانوني والإداري بينه ، وبين الضفة الغربية .

وليس من شك فى أن الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية شكلت منذ ديسمبر ١٩٨٧ ، وقود الدفع للحركة العربية المطلوبة للانتقال من الاتفاق على العموميات إلى الخصوصيات ، والاجراءات العملية التفصيلية .

يبقى بعد ذلك ، فى صورة الوطن العربى الراهنة فى اجتيازها عام ١٩٨٧ إلى عام ١٩٨٨ ما بعض المؤشرات الأخرى الجانبية ، أو بتعبير آخر التى وإن نمت عن توجهات إيجابية ، إلا أنها ما برحت ، بقدر أو بآخر ، تعانى من التعثر . ونقصد بهذه المؤشرات ، الجهود العربية التى تنشط من أجل عقد مصالحات بين عدد من الدول العربية التى تمثل الخلافات القائمة بينها نقاط ضعف أو خلل فى بناء الجسم الجديد للوطن العربى . ونعنى هنا تحديدا ، المصالحة السورية العراقية . وكذلك المصالحات السورية المصرية ، والليبية المصرية ، التى لا تزال تراوح مكانها دون تقدم يذكر .

باختصار يمكن القول ، لأول مرة منذ عام ١٩٦٧ ( مع استثناء فترة حرب ١٩٧٣ القصيرة الأمد ) . إن الوطن العربي يقتحم العام الجديد وهو أقل ـ بدرجة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محسوسة وإن لم تكن كافية بعد ـ خلافات ومنازعات ، وأكثر اقترابا من وحدة العمل المشترك . وأنه في هذه المرة يلعب الحضور الجماهيري بأبعاده الديمقراطية الملحة ، دورا متزايدا ومتصاعدا . الأمر الذي يوفر ضمانة موضوعية ، صحيح ما زالت ضعيفة ودون المستوى المطلوب عامة ـ باستثناء الساحة الفلسطينية ـ ومعرضة للانتكاس ، غير أنها قد ولدت بالفعل في مناخ وظرف مواتيين . سواء اقليميا أو دوليا .

وهنا تكمن - دوما - مسئولية كل القوى والأحزاب ، والفاعليات الوطنية في كل بلد عربي ، لإعادة بناء قاعدة الفعل الجماهيري على امتداد الساحة العربية ، القادرة على المشاركة في صنع القرار القومي الملزم لجميع الحكومات . والضامنة لاستمرار حركة المد والمبادرة ، بنفس طويل .

# [ ٣]

# حسابات ۱۹۸۲ و حسابات ۱۹۸۷

وفقا لما راحت تنشره وكالات الأنباء الأوربية والأمريكية عن الانتفاضة في الاسبوعين الأوليين لها ، فإن الجماهير الفلسطينية أخذت تواجه بشجاعة وقدر ملحوظ من التنظيم ، ما حشدته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من قوات عسكرية لقمع الانتفاضة بأقصى ما عرف عنها من وسائل وحشية دموية . وأن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في هذه المواجهة العنيفة والشاملة ، لم يرهب الجماهير الثائرة . بل على العكس شحنها بطاقة معنوية هائلة ، على التصدى لرصاص المحتلين ودباباتهم وسياراتهم المصفحة دون ما خوف أو وجل . وقد وصف مراسل «الجارديان » البريطانية هذه الحالة بقوله « لم يعد الفلسطيني يخشى الرصاص الاسرائيلي » . وقال مندوب لصحيفة يابانية أظنها صحيفة اساهى ، « أن الطوب الفلسطيني يرغم المصفحة الإسرائيلية على التراجع » وعبر مصور صحفى لوكالة الأنباء الفرنسية عن واقع المعركة بين الانتفاضة الجماهيرية وجبش الاحتلال الذي يصطاد برصاصه ، عن عمد ، الشباب الفلسطيني من مكامن محصنة ، بأنها «بيروت أخرى » وذلك إشارة الى المقاومة الضارية لقوات الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ضد قوات الغزو الإسرائيلي للبنان ومحاصرتها لبيروت عام ١٩٨٧ .

وأجمع كل المراقبين السياسين والصحفيين أن عمق وشمول انتفاضة ديسمبر ١٩٦٧ ، هي على الأقل ، الأضخم في نوعها منذ عام ١٩٦٧ . وهناك البعض الذي يرجع بها الى عام ١٩٤٨ ، في مجال المقارنة .

المعنى الجوهرى ، الذى حاول كل مراقب أن يبرزه بطريقته الخاصة ، أن الصراع الفلسطيني . الإسرائيلي عميق الجذور ، وأنه مابرح متقدا ، على الرغم من تراكم السنوات التسع والثلاثين المثقلة بالاحتلال والاقتلاع والقمع الدموى

والاجتماعى والسياسى منذ قيام إسرائيل . وأن هذا الصراع يشحن دون توقف ، بأجيال متتابعة من الفلسطينين الذين يرفضون ويقاومون اغتصاب الوطن وحرية المواطن .

لعل المشكلة هنا أن الصراع العربي - الصهيوني ، لم يرق بعد - رغم كل الادعاءات القومية الزاعقة - الى مستوى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي . ولعله أيضا لم يحدث - إلا في فترات نادرة ومؤقتة - أن تفاعل الجهد العربي مع الجهد الفلسطيني في الصراع ، من خلال صياغات عمل صحيحة وفاعلة . ولاشك أن هذه مسئولية الطرفين العربي والفلسطيني - إذا صح التعبير - وإن كانت مسئولية الطرف العربي عن هذا الخلل في العلاقة النضالية ، هي الأكبر والأخطر . وذلك بحكم ان العرب يمثلون ، على الأقل من الناحية النظرية والواقعية ، دولا مستقلة ذات سيادة وتنظيمات شعبية تتمتع بحرية الإرداة . ولاتكف في خطابها السياسي ، سواء للداخل أو للخارج عن القول بأن تحرير فلسطين هي قضية العرب المركزية . وأن الخطر الصهيوني يتجاوز فلسطين الى كل بلد عربي دون استثناء . ولكن كما يقول شكسبير في إحدى مسرحياته ، نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا »

لم يعد يصدق تلازم الطحن مع الضجيج ، إلا على الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال ، الذي لايتوقف عن مقاومة « العدو المشترك للأمة العربية » ، وهو محاصر أعزل من السلاح . فيلجأ إلى الطوب والحجارة وأظافره وسكاكين المطبخ . وسقط عمليا ، منذ كامب ديفيد ، خيار العرب العسكري . ولم يبق في الميدان غير منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها المتآلفة جبهويا . وكذلك بعض الفصائل التي لاتزال خارجها .

إن خريطة المقاومة الفلسطينية في ديسمبر ١٩٨٧ ، باتت شاملة . يمارسها شعب الداخل ، كما يمارسها شعب الشتات في الخارج ، الذي نظم نفسه في فصائل تخترق ، بعمليات بطولية ، ما ظنت إسرائيل أنها أقامته من حدود آمنة ،ليضرب أهدافا حيوية في الداخل . وهي تتدرج ، في نفس الوقت ، مما يسمى - في الآونه الأخيرة - بالمقاومة السلبية والعصيان المدنى التي يقودها منذ حوالي العام من يطلق عليه ، الإعلام الغربي لقب « غاندى الفلسطيني » ويقصدون به « مبارك عوض » ، المواطن الفلسطيني الذي طرد من وطنه الى التيه ، فهاجر الى الولايات المتحدة ودرس العلوم السياسية والاقتصادية والنفسية . وعاد الي وطنه حاملا الجنسية

الأمريكية ليقود حملة العصيان المدنى التي يرى فيها الوجه الآخر والمكمل للنضال المسلح . وهو النضال الذي تطور - حجما وكيفا - الي عمل مؤثر وموجع للجسم الاقتصادي والعسكري للكيان الإسرائيلي . وصار يتشكل في أساليب جديدة ومبتكرة ، لعل آخرها عملية الفدائي الطائر بطائرة شراعية ورقية ، التي هاجمت بنجاح أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي في الجليل ، وحصدت ستة جنود وجرح العشرات منهم . وهي العملية التي نفذتها الجبهة الشعبية - القيادة العامة . وفيما بين المقاومة السلبية والمقاومة الإيجابية ، المنظمين ، تتفجر أنواع أخرى من المقاومة السياسية المتجسدة في تنظيم حركة الشعب في نقابات وتجمعات تقافية واقتصادية ومجالس محلية وبلدية ، ومطاردات فردية وجماعية للمستوطنين اليهود الفاشيي النزعة ، بالهراوات والسكاكين . أو كما كتب أحد الصحفيين الإسرائيلين أخيرا بالسلاح الطبيعي الذي يولد به كل انسان . ويعني به اليدين اللتين تقبضان على عنق مستوطن ، أو جندي اسرائيلي في الظلام حتى تزهق أنفاسه .

وهكذا يمكن القول دون أدنى مبالغة أنه لم يعد هناك اليوم مواطن فلسطينى بلغ سن التمييز ، أى تعدى سن السابعة من عمره ، لا يشارك جماهير شعبه فى حركة المقاومة . وتكشف تقارير الأمن الاسرائيلى عن قتل واعتقال مئات الفلسطينيين شهريا من الجنسين على حد سواء ، ممن تتراوح أعمارهم بين السنوات السبع والسبعين عاما . وحسب علمى ، لم تتوفر مثل هذه الظاهرة فى أى ثورة تحرير وطنية من قبل فى التاريخ العربى الحديث .

وليست هذه ، هى الظاهرة الوحيدة . فهناك ظاهرة استمرار الثورة الفلسطينية ، بصياغات ومراحل نوعية مختلفة ، على مدى يزيد على نصف قرن دون توقف . وذلك منذ انطلاقتها المنظمة الأولى عام ١٩٣٦ . وإن كانت صياغتها الراهنة ، منذ رصاصة فتح الأولى في يناير ١٩٦٥ ، هى الأكثر تقدما .

ولقد كانت الثورة الفيتنامية هي النموذج الفذ لامكانية تواصل الثورة دون توقف على مدى سنوات طويلة ، زادت على الثلاثين عاما بقليل . وسجل التاريخ الانساني أن هذه أطول ثورة ـ بالقياس الزمني ـ في التاريخ . ولكن هاهي الثورة الفلسطينية تسجل رقما قياسيا جديدا ، في تاريخ حركات التحرر الوطني ، بأن تظل مشتعلة ـ بتفاوت بين مرحلة وأخرى ـ على مدى يزيد على نصف قرن . وتبدو اليوم بشمولها وحيويتها وبطولاتها وكأنها ما زالت الابنة البكر للحظة الراهنة .

إن هذا لا يكشف - وحسب - عن طول النفس الثورى الذاتى للشعب الفلسطينى . وإنما على قدرته على التواصل والاستمرار دون كلل وسط صعوبات هائلة . ليست من صنع الأعداء المتمثلين في التحالف الأمريكي الاسرائيلي فقط . ولكن أيضا من صنع الأشقاء العرب بصور مختلفة .

وقد أحدثت هاتان الظاهرتان ، تراكما من الخبرة الثورية الثمينة ، الفردية والجماعية ، المواطن والشعب الفلسطيني . حيث بات محصنا ضد المأساة ، أيا كانت بشاعتها . هل هناك بشاعة أكثر من مجازر صابرا وشاتيلا ؟ وضد القتل والموت اليومي سواء برصاص الأعداء ، أو برصاص وسجون الأشقاء . لا يقل المتوسط عن خمسة آلاف شهيد سنويا ، ثلثهم على يد العدو ، والثلثان الآخران على أيدى الأشقاء ، وضد الحصار والنفي : حصار بيروت عام ١٩٨٧ ، والنفي بعيدا عن أرض النماس العربية مع اسرائيل الى المغرب العربي على بعد آلاف الكيلومترات من ميدان المعركة . وضد الانشقاق الذي يكسر الظهر ويوهن القوى ، تحت أية مسميات وشعارات دينية ، أو مذهبية أو فكرية أو سياسية . رغم كل شيء لا تزال منظمة التحرير ، هي الوطن المعنوى للمواطن الفلسطيني وقيادته الشرعية ، وممثله الوحيد .

حاولت اسرائيل أن تقدم تفسيرات مفيركة لهذه الانتفاضة الشعبية العارمة التى فاجأتها . فقال بعض قادتها إن ماحدث في غزة هو حركة إرهابية دينية محدودة ، قامت بها بعض الجماعات الإسلامية التي تعادى منظمة التحرير أكثر مما تعادى إسرائيل ! وقال بعض القادة الآخرين ، عندما امتدت الانتفاضة الى الضفة الغربية ، هذا مجرد صراع بين أعضاء منظمة التحرير ، وبين أنصار المملكة الأردنية . ولادخل لاسرائيل في الموضوع .

وحينما اقتحم الشعب في القدس الميدان إضطر وزير الداخلية الإسرائيلي أن يعترف بما أسماه « حركة المخربين من انصار عرفات » . وحين تحركت الأحداث تحت أقدام المحتلين في فلسطين عام ١٩٤٨ ، صرح أحد زعماء الليكود اليميني الحاكم: هذا نتيجة غسيل المخ الذي قام به مخربو منظمة التحرير ببعض عقول اليسار الإسرائيلي!

وكان الرد الفلسطيني من خلال الانتفاضة هو إعلان الوحدة لجميع التيارات والقوى تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وهناك من يحاول أن يضفى طابع العفوية والصدفة على الانتفاضة المعاصرة . إذ تحاول بعض أجهزة الإعلام الإسرائيلية أن تنسبها الى المشاعر التى تفجرت فى الصدور عندما داهمت شاحنة عسكرية إسرائيلية فى الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ أربعة من العمال الفلسطينيين بغزة فقتلتهم . وأن عددا من الصحفيين الفلسطينيين أشاع ونشر ، خاصة فى جريدة الفجر التى تصدر باللغة العربية ، أن الحادث لم يكن قضاء وقدرا ، ولكن عن سبق إصرار وترصد ، إنتقاما من قتل الجنود الاسرائيليين الستة فى عملية الفدائى الطائر .

والقصد من هذه المحاولة هو العمل على نفى طبيعة الثورة الكامنة فى المواطن والشعب الفلسطينى . وبالتالى فهى بلا غد . ولا علاقة لها بحركة المخربين والارهابيين الفلسطينيين فى الخارج . وإنما هى مجرد حادث مؤسف عابر ، أدت إليه مصادفة سيئة الحظ تهدد أمن الاسرائيليين والفلسطينيين الأبرياء . ومن هنا فإن اسرائيل سارعت إلى ممارسة واجبها فى استعادة الأمن لصالح هؤلاء الأبرياء الفلسطينيين جنبا الى جنب مع الاسرائيليين !

هذا النوع من المحاولات ، لم يكن مجرد ، خداع للرأى العام وحسب . وإنما كان خداعا للنفس الاسرائيلية ذاتها » . وهذا مالم يطقه المراقبون والصحفيون من الغرب المقيمين في اسرائيل . بل وعدد من الكتاب والسياسيين الاسرائيليين أنفسهم الذي تيقظ بعضهم . أخيرا . إلى « الكارثة » التي ستحيق باسرائيل ، إذا لم تسارع بالاعتراف « بمنظمة التحرير كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطيني » ، والتفاوض معها من خلال المؤتمر الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في غزة والضفة الغربية عاصمتها القدس وفي مقدمتهم الجنرال متتياهو بليد أحد زعماء الكتلة التقدمية وعضو الكنيست . « والجنرال هركابي » رئيس المخابرات الإسرائيلية الأسبق . وسارعوا الى فضح هذا الخداع . من وجهة نظرهم . على أساس أن لاشيء حتى ولو تضاعفت القوة العسكرية الاسرائيلية أكثر من مرة ، يمكن أن يوقف نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه .

والواقع أنه لا يمكن القبول بأن قتل أربعة فلسطينين سواء في حادث سير عادى أو عن عمد ، هو مصدر هذا البركان الشعبى العارم . ذلك أن موت أربعة أو حتى عشرة فلسطينيين يوميا ـ بات أمرا متكررا في كل يوم . وقد نقبل أن حادث الشاحنة

العسكرية ، كان استفزازا حقيقيا للجماهير الفلسطينية . لكنه لا يعدو أن يكون مجرد الشرارة التي أطلقت المخزون الثوري الكامن للجماهير .

غير أنه لا يمكن أن يكون مجرد صدفة أن يتفجر هذا المخزون بهذا الشمول والتواصل ، في الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ ، حيث كان جورباتشوف وريجان يجتمعان في قمة واشنطن . وتردد من خلال أجهزة الإعلام العالمية ، أن موضوع القضية الفلسطينية والمؤتمر الدولي ، لم يلق الأهتمام الواجب ، وأن تستمر الانتفاضة في مواجهة ثلاث أحداث متزامنة ومترابطة : انتقال شارون للإقامة في منزل بالقدس العربية ، الاتفاق الأمريكي الاسرائيلي الجديد على معاملة واشنطن لاسرائيل معاملة عضو بحلف الأطلنطي ، صدور مشروع قانون من الكونجرس الأمريكي مناقض للاتفاقات الدولية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بنيويورك ، بعد اغلاق مكتبها في واشنطن .

إن الأبعاد السياسية واضحة نماما في ذلك التوقيت الخاص بالانتفاضة الشعبية وطابعها الشمولي . ليست مجرد صدفة أو حادث عرضي . بل هي فعل سياسي ـ تورى منظم ومرتب ومسئول . وهذا هو حقيقة وزنه . ومنبع قوته وشجاعته في مواجهة البربرية الاسرائيلية .

# ماذا يعنى هذا كله ؟

يعنى أن الشعب الفلسطيني مصمم على المقاومة والنضال حتى ينتزع حقوقه المشروعة ويحقق ـ على الأقل ـ انتصاره المرحلي .

ويعنى أيضا ، أن هذا الشعب ، يملك بما تراكم له من خبرات ، وما جنده من طاقات ، وما نظمه من قوى مرئية وغير مرئية ، القدرة على الاستمرار والتصاعد بحركته ، أيا كانت التضميات .

أمام هاتين الحقيقتين الموضوعيتين يجب أن يتوقف العرب ، دولا ونظما وأحزابا وحركات شعبية . وأن لا يخطئوا الحساب مرة أخرى ، كما أخطأوا في عام المراد ، عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية لبنان وظلوا ساكتين متفرجين على المقاومة الفلسطينية ـ اللبنانية البطولية ، والتي كان حجم محدود ولكنه فعال ، من التدخل العربي العسكرى والسياسي الى جانب المقاومة ـ وكان ممكنا ـ كفيلا بأن يحجم اسرائيل وصلفها وتوسعها وخطرها الشامل على الأمة العربية . ويحقق الدولة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفلسطينية المستقلة ، ويبدأ كل العرب - منذ ١٩٨٢ مرحلة جديدة من الأمن والتقدم النسبيين .

إن من يخطىء الحساب مرة ، قد يغفر له . أما من يخطىء الحساب مرتين ، فإنه يفقد نفسه الى درجة الانتحار اللاواعى . والحكمة العربية تؤكد : لا تسلم الجرة كل مرة .

# [ 1]

# الحجر الفلسطيني في بحيرة الشرق الأوسط

فجأة سقط الحجر في قلب بحيرة الشرق الأوسط الآسنة ، فحرك مياهها على نحو ينذر بالخطر .

واعترف جميع المراقبين السياسيين في العالم على اختلاف اتجاهاتهم - بأن القضية الفلسطينية قفزت - مع رمية الحجر - من ذيل جدول الاهتمامات الدولية الراهنة الى صدرها .

وكان من الطبيعى أن يتحرك الجميع ، ويلقى بنفسه فى بحيرة الشرق الأوسط . والسباحة فى مياه الأزمات الدولية ، هى بالدقة ، فن تعامل أصحاب المصالح الكبيرة والصغيرة مع السياسة الدولية بتياراتها العاصفة .

ومن هنا ازدحمت البحيرة بالسباحين من كل جنس ولون ، بعدما كانوا قد هجروها . هناك بالطبع العرب وإسرائيل . لكن الأمريكان والسوفييت سارعوا أيضا إلى الحضور ومن حولهم الأوروبيون ، وامتلأت شواطىء البحيرة بالرأى العام العالمى ، يرقب حركات السباحين وسباقاتهم . ولاحظ الجميع أن من كان يظن بأنه اصغر السباحين واقلهم شأنا وهو الفلسطينى ، صار محور الحركة .

وإذا كان ذلك لم يكن متوقعا - بدرجة أو بأخرى - في حسابات الجميع ، إلا أن هذا خوفا عند البعض ، وترحيب بدرجات متفاوتة عند البعض الآخر ، حيال هذا السباح الفلسطيني وأحجاره التي يلقي بها في البحيرة . غير أن الكل - مع ذلك - ينتابه القلق - بقدر أو بآخر - من حركات هذا السباح ، المعلومة منها والمجهولة .

إن المشكلة عند البعض ، الذي تسكنه عوامل الخوف هو أن ما كان معروفا باسم قضية الشرق الأوسط ، كان يطرح دوما وخاصة بعد حرب ١٩٨٢ في لبنان ، على

أساس انه قضية نزاع ثنائى بين إسرائيل وبين البلاد العربية وبالذات المجاورة لها . لا دخل الفلسطينيين ، شعبا أو منظمة أو حجرا فيها ، إلا بمقدار ما سوف يتفق الجميع على منحه له من فتات مائدة التسوية .

غير أنه منذ انهال أول حجر على رأس أول جندى إسرائيلى ، قبل ان يودع عام ١٩٨٧ الحياة ، غدت القضية مطروحة بإلحاح على أساس حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على أرضه ، ومن حول هذا الأساس باتت تدور التسوية السياسية المقترحة بين العرب وإسرائيل في المنطقة .

والبعض هنا بالتحديد ، يعنى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وثلاث أو أربع دول عربية .

غير أن مشكلة البعض الآخر الذى يرحب بنهوض الفلسطينى فى وجه إسرائيل والعالم ، والحجر فى يده ، يشغله شىء غير خاف من القلق . وإن كانت نوعية القلق ومقداره تتباينان فى داخل هذا البعض ، الذى نستطيع أن نحدده إجمالا بغالبية البلاد العربية ، والاتحاد السوفييتى ، والبلدان الاشتراكية ، وغالبية دول أوروبا الغربية .

ولسنا في حاجة الى بذل جهد التدليل على أن جوهر الترحيب بالحجر الفلسطيني نابع من أن التجميد الأمريكي ـ الإسرائيلي للأوضاع والمصالح في منطقة الشرق الأوسط قد انكسر وتحطم تحت ثقل ثورة الحجارة . وان كل شيء بات من جديد مطروحا لصياغات جديدة للأوضاع في هذه المنطقة الاستراتيجية . صياغات بعيدة عن الاحتكار الأمريكي ـ الإسرائيلي ، وتضمن مصالح الجميع ، بأقصى قدر ممكن واقعيا من المساواة والأمن ، لعقدين قادمين من الزمن على الأقل . والأساس الذي تبنى عليه هذه الصياغات الجديدة ، هو إقامة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية ، وتحرير جميع الأراضي العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ .

بيد أن هذا الترحيب لا ينفى الشعور بالقلق عند كل طرف من أطراف هذا البعض .

القلق الذى يوسوس فى صدور غالبية البلدان العربية ، ينطلق من مجموعة متراكمة من النساؤلات القديمة المتجددة التى صاحبت انطلاق الثورة الفلسطينية فى ١٩٦٥ ، عن ماهية الدولة الفلسطينية المستقلة . وما ستطرحه عند دخولها النظام العربى الاقليمى من اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية قد تعصف ـ بدرجة أو بأخرى ـ بالاختيارات السائدة .

أما القلق عند الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية ، فانه ينبع من الخشية من أن يؤدى الاختلاف الجذرى بينه وبين الولايات المتحدة حول الموقف من ثورة الحجارة الفلسطينية ، وأسلوب ومضمون ترجمتها لواقع حى على الأرض ، الى تجميد ، أو إضعاف قوة الدفع في مسيرة الوفاق النووى التاريخي الذي بدأ ـ متزامنا مع حركة الحجر الفلسطيني ـ في نهاية عام ١٩٨٧ . أو على الأقل إبطاء خطواتها عن المعدل المطلوب ، في حين أن هذه المسيرة ـ بمعدل سرعتها المخطط ـ ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية حتمية لموسكو .

ولعل القلق الذى ينهش عددا من الصدور الأوروبية الغربية ، راجع الى أنه لا مفر من أن تدفع ، ثمنا ما ، لتجاهلها المتعمد الطويل المدى لقضية الفلسطينى ، الشعب والدولة ، برغم انها كانت تملك موضوعيا ـ على الرغم من انكارها ـ بعض عوامل الضغط على أمريكا وإسرائيل في هذا المجال . ولكنها امتنعت عن توظيفها ، أو على الأقل ترددت في ذلك .

في هذا الاطار نلحظ عددا من التيارات الرئيسية المتضاربة في بحيرة الشرق الأوسط العاصفة بالأنواء:

● تيار إسرائيلي ، يجند اقصى ما نديه من اجهزة القمع لاخماد أنفاس ثورة الحجارة ، ولكن دون جدوى ملحوظة . على العكس ، امتدت ثورة الحجارة من الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ والتي كان يعتقد العدو أنه طهرها من « الجرثومة الفلسطينية ، عندما فرض على سبعمائة وخمسين ألفا من الفلسطينيين هناك ، الجنسية والقانون الإسرائيليين . وبات عجز ترسانة الاسلحة الحديثة الإسرائيلية ، امام حجر رجل الشارع الفلسطيني ، واضحا للعيان .

وقد عمد بعد ذلك الى محاولات لا تنتهى ، لتمزيق صفوف الوحدة الفلسطينية التى تحققت من خلال الانتفاضة الوطنية التى شملت جميع القوى والاتجاهات والأجيال والمواقع ، لكنه اخفق . فانتقل الى تخويف العرب والعالم ، من خلال الزعم بأن ثورة الحجارة صورة أخرى من ثورات « الاسلام المتعصب » . غير أن غالبية التيارات الإسلامية أفشلت مخططه بالإعلان عن أنها جزء لا يتجزأ من حركة كل الشعب الملتزمة بسياسة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية .

وعند ذاك ، أصبح العدو يزاوج بين تصعيد أسلوب القمع الوحشى ، وبين · التلويح بنوع من « الرشاوى السياسية » التي قد تمنح حكما ذاتيا معدلا للفلسطينيين

فورا . يفتح الباب بعد ثلاث سنوات ـ وليس خمس سنوات كما كان مقررا في اتفاقات كامب ديفيد ـ لنوع من تقرير المصير . بيد أن ذلك لا يلقى الا مزيد من الحجارة .

- التيار الثانى ، هو التيار الامريكى الذى يرفع شعار المفاوضات المباشرة بين الدول العربية وبين إسرائيل ، مع استبعاد لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بديلا عن المؤتمر الدولى ، من ناحية . وبديلا عن اقامة الدولة الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية ، من ناحية اخرى . ويحاول أن يلفق فى البداية مبادرة ، يحملها ريتشارد مورفى مبعوث ريجان الى دول المنطقة . يوائم بين البند الأول مما عرف باسم مبادرة الرئيس حسنى مبارك بإيقاف العنف والقمع فى الأرض المحتلة لمدة ستة اشهر تحت دعوى خلق مناخ صحى للتسوية ، وبين كل بنود المشروع الإسرائيلى الذى يقدمه شامير تحت اسم الحكم الذاتى المعدل . ( جاءت بعد ذلك مبادرة شولتز فى نفس الإطار تقريبا ) .
- التيار الثالث ، مصرى وينطلق مما عرف باسم مبادرة الرئيس حسنى مبارك ، والتى تتضمن خمسة بنود أربعة منها عبارة عن ترجمة للمطالب الأربعة عشر التى أعانتها القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة يوم ٨٨/١/١٤ فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المتحدثون باسمها فى فندق ناشيونال بالاس فى القدس العربية المحتلة ، وهى خاصة بالغاء حالة الطوارىء ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين فى الأرض المحتلة بعد ١٩٦٧ ، وعقد المؤتمر الدولى تحت رعاية الأمم المتحدة وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية .

اما البند الأول فقد صيغ في عبارة تساوى بين عنف حجارة من يقاومون الاحتلال كحق مشروع وبين القمع الإسرائيلي الوحشى . ويطالب بايقافهما معا في وقت واحد . وهو ما أثار نقدا له من ناحية . واستغلته الولايات المتحدة وركزت الاضواء عليه وحده ، من ناحية أخرى . الأمر الذي دفع بالرئيس مبارك أن يعلن ، في نوع من التصحيح لمبادرته . بأنها كل لا يتجزأ ، بجميع بنودها . ولا يمكن أخذ بند واحد وترك أو اسقاط البنود الأخرى . وأن ايقاف العنف ليس مقصودا به انهاء انتفاضة الحجارة . وانما أن تتوقف كل أعمال العنف وفي مقدمتها القمع الإسرائيلي ، إذا اعلنت إسرائيل التزامها وموافقتها على تنفيذ بقية بنود المبادرة .

● التيار الرابع ، سوفييتى . وقد تجسد فى الرسالة العاجلة التى بعث بها شيفرنادزه وزير الخارجية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بضرورة الدعوة العاجلة

لوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للاتفاق على أسس « قرار جماعي » بدعوة المؤتمر الدولي للانعقاد . تجرى بعده دعوة مجلس الأمن بجميع أعضائه الى مناقشته واقراره وتحديد جدول زمني لآليات حركته . وذلك على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، ومشاركة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في أعمال المؤتمر ، على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى .

• وثمة تيارات عربية أخرى ، لا تفصح بجلاء عن موقف محدد ، خارج إطار وثائق مشروع فاس للسلام العربى ومقررات قمة عمان الطارئة . ولكنها تتراوح عمليا بين الميل الى مبادرة الرئيس مبارك أو رفضها من ناحية ، وبين محاولة الوصول مع الولايات المتحدة إلى حل غير منحاز تماما لإسرائيل ، من ناحية اخرى .

في مواجهة هذه التيارات جميعا ، يتحرك رجل الشارع الفلسطيني في البحيرة ، ويده قابضة على حجره بقوة وثقة في اتجاهين :

اتجاه يعمد الى توفير أقصى ما يمكن من ظروف موضوعية وعوامل ذاتية ، لاستمرار الانتفاضة بحجمها وعمقها الشاملين . وتصعيدها بخطوات محسوبة الى مستوى العصيان المدنى . وفي سبيل ذلك يدعم الامكانات المادية والمعيشية للصمود . ويقوى من عمليات تنظيم الجماهير من خلال تكوين اللجان الوطنية في كل مخيم ومدينة وقرية وسجن واحيانا الأحياء ، ترتبط جميعا بقيادة وطنية موحدة ، على اتصال تنظيمي وسياسي يومي بالقيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

☐ واتجاه آخر يطرح خطة كاملة للتسوية السياسية تتسم بالعقلانية والمصداقية . وتتجاوب مع مستوى النهوض الوطنى الشامل لثورة الحجارة . وتقوم هذه الخطة على ثلاثة أسس متكاملة :

الأول: إيقاف سياسة القبضة الحديدية بما تعنيه من كل وسائل القمع الإسرائيلية من عنف همجى واعتقال وفرض ضرائب الخ .. بضمان وجود قوات أو مراقبين للأمم المتحدة يسهرون على حماية الشعب من العدوان والاحتلال وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق الشعب الرازح تحت الاحتلال . والثانى : العمل على نزع الاحتلال تماما من غزة والضفة الغربية ، والقدس العربية في اجل محدد قريب . والثالث : عقد المؤتمر الدولى المتمتع بالصلاحية الكاملة تحت رعاية الأمم المتحدة ،

وبمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة . وذلك انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية ، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه .

كل المؤشرات الموضوعية ، تؤكد أن استمرار ثورة الحجارة وتصاعدها من خلال الخطوات المحسوبة الى مستوى العصيان المدنى ، يمنح الخطة الفلسطينية للتسوية السياسية ـ لأول مرة ـ فرصة تاريخية للنجاح والتحقيق .

فهى من ناحية ، لا تشتط فى مطالبها الى الحد الذى يتجاهل الوجود الواقعى للطرف الآخر ، الذى يمثله العدو . وهى من ناحية اخرى ، تشرك المجتمع الدولى كله وشرعيته فى صياغة التسوية وضمان تنفيذها بما يحقق مصالح الجميع ، بعدالة ، فى هذه المنطقة الاستراتيجية الحساسة من العالم .

وإذا كان للعرب - كل العرب - على مستوى الدول أو الشعب من دور محدد ومسئولية محددة اليوم ، فهما يتمثلان في الالتزام الحقيقي والعمل باتجاهي الحركة الفلسطينية وانتفاضتها . وعلينا ان لا نقع مرة أخرى في الحسابات الخاطئة التي ارتكبناها جميعا - بقدر أو بأخر - في عام ١٩٨٢ ، حين كانت هزيمة اسرائيل ومغامرتها على مرمي اليد العربية ، لكنا سحبناها . وكانت النتيجة هذا الثمن الفادح ، سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، الذي دفعناه وما نزال ندفعه حتى اليوم .



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الفصل الثانسي

الانتفاضة: المنظور الفلسطيني



## [ 1 ]

## الدولة الفلسطينية في التسعينات

ادخل الى قلب الموضوع مباشرة فاقول: اتنبأ ان تقوم الدولة الوطنية الفلسطينية. في الضفة الغربية وغزة، تحت قيادة منظمة التحرير عند بداية التسعينيات على الارجح. وبذلك تحقق الثورة الفلسطينية ـ بقدر أو بآخر ـ ما عرف باسم « البرنامج المرحلي » الذي اقره مجلسها الوطني المنعقد بالقاهرة عام ١٩٧٤. وذلك تمييزا له عن الهدف الاستراتيجي الذي يتحدد في إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني . عند نهاية المطاف ، تضم تحت مظلة المواطنة الواحدة ، اليهود والمسيحيين والمسلمين .

ومع ذلك ، قد تتطلب دواعى الحذر ، ان اضع صياغة اكثر دقة لهذا التنبؤ فأقول : لن يتأخر قيام الدولة الوطنية فوق الجزء المحرر من فلسطين ، عن نهاية القرن العشرين .

ولعل المفردات الأساسية للحساب السياسى الذى يقود الى هذا التنبؤ تنبع من معطيات واقع جديد للصراع العربى الاسرائيلى تجمعت على نحو غير مسبوق، وباتت بدورها الشروط الموضوعية التى تحكم مصير هذا التنبؤ.

ويمكن ، في اختصار ، رصد هذه المعطيات ـ الشروط في النقاط الأربع التالية :

- الأولى: مواصلة النضال الفلسطينى، بأبعاده العسكرية والسياسية والجماهيرية وذلك بالمستوى الراهن من قوة الحركة والدفع، الموحدة قياديا وجبهويا وتنظيميا فى الداخل والخارج معا (اذا صح مثل هذا التعبير الجغرافى المجرد عن الثورة) والذى بلغ قمته بانتفاضة الجماهير وكوادرها، فى شمولية عارمة ابتداء من الثامن من ديسمبر ١٩٨٧.
- الثانية: استمرار غالبية الحكومات العربية على موقف «اللاعداء واللادعم»، الذي وصلت اليه عمليا بالنسبة لحركة منظمة التحرير في قمة عمان

الطارئة في نوفمبر ١٩٨٧ . وعدم الارتداد الى المناورة حول المؤتمر الدولى ، ناهيك عن موقف الحصار والطعن في الظهر ، والذي بلغ أوجه في أو اخر السبعينيات وبداية الثمانينات .

- الثالثة: الافتقاد النسبى المتصاعد لوحدة وفاعلية القرار الإسرائيلى، السياسى والعسكرى اللتين تميزت بهما اسرائيل منذ قيامها. ويعود ذلك الى تفجر الازمات الاقتصادية والامنية والاجتماعية والعنصرية والايديولوجية فى الاسس التى قام عليها الكيان الاسرائيلى الخاص، وصعوبة الوصول الى حلول ذاتية من الداخل. الأمر الذى شرع فى تمزيق النسيج النقليدى للمؤسسة العسكرية ـ السياسية القابضة، والتى تمثل العمود الفقرى للمشروع الصهيونى، وذلك فى مواجهة اعادة وحدة النسيج الفلسطينى الممزق اجتماعيا وسياسياً ونضالياً، وتسلحه بقنبلته الديموجر افية ـ السكانية التى تتزايد بأكبر معدل قياسى فى العالم، وغدت الهم الاسرائيلى الأول منذ
- الرابعة: تتابع خطوات مسيرة الوفاق النووى العالمى بأبعاده الاقليمية المحتمية، والتى دشنت عمليا ـ بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع على اتفاقية ازالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا خلال قمة واشنطن في ديسمبر ١٩٨٧ . التي تبعتها قمة أخرى ، هي الرابعة من نوعها في مدى لا يزيد على سنتين في موسكو مع بداية ربيع عام ١٩٨٨ .

قصدت عن عمد - هنا - ان أسجل النبوءة في اطار محدد . وهو ما اسميته «بالمعطيات - الشروط » الاربعة التي تحكم حركة الواقع الراهن وصراعاته » . ذلك أن الالتزام - امام القارىء - في تحليل الاحداث الحاضرة ، واحتمالاتها المستقبلية بهذا النسق في التفكير يفرض بالضرورة على الكاتب اقصى درجة من النظرة الموضوعية ، وذلك بغض الاعتبار عن نسبة الصواب الى الخطأ في التحليل والاجتهاد .

كما أنه ينبه م القارىء والكاتب معا ملى الوعى بخطر الوقوع تحت ضغوط الاحاسيس والمشاعر الذاتية التى لا بد وان تكون الانتفاضة قد اشعلتها الى حد الغليان فى وجدان كل عربى م وربما يمكن القول ايضا الوجدان الانسانى فى العالم كله ، الى حد بعيد .

من هنا ، فإن هذا المنهج ، في تقديرنا ، يوفر ضمانة ضد الوقوع أسرى لسراب التفاؤل التقليدي والذي اصبح سمة ملازمة لنا نحن العرب كتعويض عن تراكم

الاحباطات والهزائم في المواجهة التاريخية مع العدو الصهيوني . وبالتالي بتنا نتعلق كالغريق ، بأى قشة تظهر على سطح البحر المتلاطم ، لعل يكون فيها النجاة . ونبنى آمالا على غير أساس من الواقع والفعل ، ما تلبث أن تخيب . ونرتد إلى قوقعتنا في كل مرة منهزمين ومتمردين على كل شيء ، حتى على ثوابتنا القومية والحضارية وما لدينا من امكانات وقوى الفعل . وذلك الى درجة العدمية التي تفقدنا الايمان بالذات والهوية واعمال قوانين الحركة والتطور التاريخي . ولعل النموذج الصارخ في هذا المجال هو ذلك النموذج العدمي الذي تأخذه هذه القوة العربية أو تلك ، بين آن وآخر ، من منظمة التحرير الفلسطينية حتى لنكاد نخنقها بأيدينا . لأنها لم تحرر بعد فلسطين من البحر الى النهر ! وفي الاغلب ايضا انها لم تريحنا ـ كل في بلده ـ من المشاكل الوطنية المتراكمة دون حل منذ هزيمة ١٩٦٧ على مستوى الوطن العربي كله .

هذه المرة ، الأمر يختلف ، ان الفعل الثورى الذى قادته الطليعة الفلسطينية المنظمة على مدى اثنين وعشرين عاما ، قد بلغ ما يمكن ان يسمى « بنقطة الطفرة » التى طال انتظارها ، وهو تحول الثورة من مرحلة الطليعة المنظمة المطاردة الى مرحلة كل الشعب فى كل فلسطين ، بجميع اتجاهاته السياسية والفكرية واجياله . بمعنى أن « الانسان العادى الفلسطيني » اصبح هو الثورة فى « حياته اليومية » . وقد أخذ هذا الوضع الفلسطيني الجديد والمتميز يخصب بعمق متزايد « الانسان العادى العربي » ويحركه نحو « المشاركة المسئولة والمنظمة » وليس مجرد « المساندة بالقول » فى احسن الفروض . وهذا يدوره ايقظ على نحو واسع وعميق الضمير الكامن أو المغيب نتيجة التزييف الإعلامي للانسان العادي فى قارات العالم الخمس . واندفع ـ بدرجات متفاوتة ـ للضغط على حكوماته من اجل تصحيح مواقفها من القضية الفلسطينية ، باعتبارها قضية تحرر وطنى وحقوق انسان مصلوب على نجمة القضية الفلسطينية ، باعتبارها قضية تحرر وطنى وحقوق انسان مصلوب على نجمة داو د منذ اربعين عاما .

وهكذا فان العامل الجديد في هذه المرة هو اقتحام الانسان العادى فلسطينيا وعربيا وعالميا ، لأول مرة ، حلبة الصراع الي جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته الشاملة لقوات الاحتلال الاسرائيلي .

ويعلمنا التاريخ انه حين تتحول قضية ما الى قناعة جماهيرية متحركة فان كسبها يصبح في متناول اليد خلال مسافة زمنية محدودة . وهذا بالدقة هو المفاجأة الاستراتيجية التي حققتها الثورة الفلسطينية في ديسمبر ١٩٨٧ . وتغير ، اليوم ، من كل الحسابات السابقة للجميع .

أود قبل أن اتطرق الى الحديث عن « المعطيات ـ الشروط » الأربعة ، والتى هى فى جوهرها « حيثيات التنبؤ » الذى صدرت به هذا الحديث ، ان اتوقف عند نقطتين فرعيتين غير انهما على قدر كبير من الأهمية لفهم سياق الحركة .

● النقطة الأولى: أن الهدف الذى حددته جماهير الانتفاضة الديسمبرية فى فلسطين مع طليعتها ، هو انجاز البرنامج المرحلى للثورة . والذى يعنى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير فى الضفة الغربية وغزة بعاصمتها القدس . ولعله لم يعد سرأ القول بأن هذا البرنامج المرحلى نبع أول ما نبع ، عن الجماهير الفلسطينية فى الداخل . وطرحته على قيادة منظمة التحرير فى أوائل السبعينيات . وكان تقدير « جماهير الداخل » انه لا بد من تعيين أهداف مرحلية -خلال النضال المعقد والطويل النفس بالضرورة - على طريق الوصول الى الهدف الاستراتيجى ، وهو اقامة الدولة الديمقراطية على كل فلسطين التى تضم اليهود والمسيحيين والمسلمين ، دون تمييز عنصرى أو دينى . وأن الهدف المرحلي العاجل والممكن تحقيقه فى اطار علاقات القوى الفلسطينية - الاسرائيلية خاصة والقوى العربية ـ الصهيونية الاستعمارية عامة ، والقوى الدولية ايضا ، هو الدولة الفلسطينية والقوى الحليفة أو الصديقة لحركة التحرر الفلسطيني وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي والقوى الحليفة أو الصديقة لحركة التحرر الفلسطيني وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي نفسه ، تعترف بوجود اسرائيل في حدود ما قبل يونيو ١٩٦٧ .

هذا فضلا عن أن الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ، تتعامل مع الصراع العربي ـ الاسرائيلي على أساس أن قراراتها منذ عام ١٩٤٧ ، تعترف بوجود دولتين في فلسطين : الدولة العبرية والدولة العربية الفلسطينية .

وأن الاصرار على الهدف الاستراتيجي وحده ، والتعالى على أى أهداف مرحلية ممكنة على الطريق ، ليس فقط يعقد المسالك على انجاز الهدف الاستراتيجي ، وانما يضع الثورة الفلسطينية عمليا ، في المدى الراهن والمنظور ، في تناقض مع الاصدقاء والحلفاء والشرعية الدولية . في حين ان استمرار دعمهم الفاعل للثورة هو ضروري ، ليس فقط على مستوى القدرة على الفعل ، بل وعلى مستوى القدرة على الوجود نفسه . وخاصة بعد الهزيمة المهولة عام ١٩٦٧ وعدم قدرة الانظمة العربية والحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية للشعوب العربية ، على تحمل تكاليف وتضحيات الطريق الطويل الشاق ، حتى يتحقق الهدف استراتيجي .

واستندت جماهير الداخل وفاعليانها في طرح البرنامج المرحلي ايضا ، على انه يترجم الى فعل على الأرض ، انضج شعار ثورى واقعى ، ارتفع في مواجهة هزيمة ٢٧ والتعبئة لتجاوزها . وهو شعار « جمال عبد الناصر » الذي تجسد في « ازالة آثار العدوان » وليس ، انزال الهزيمة الكاملة باسرائيل » الذي كان عبد الناصر ، بوزنه التاريخي قادرا على رفعه كتعويض ذاتي عن الهزيمة التي تحمل مسئوليتها بشجاعة ، أو دغدغة لعواطف الجماهير ، لكنه رفض الخداع والتضليل أو الرومانتيكية الثورية غير المجدية . واصر على التمسك مرحليا بما يمكن تحقيقه عمليا . وهو ازالة آثار العدوان الذي حدد له في نفس الوقت منهجا واضحا : وهو أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة . وان اصطلاح القوة هنا يعني العمل العسكري جنبا الى جنب مع العمل السياسي والتعبوي والاعلامي وتقتيت جبهة العدو ، في وقت واحد .

وقد انعقدت مباحثات هامة بين ممثلين للفاعليات في الارض المحتلة وبين قيادة منظمة التحرير لمناقشة ما اصبح يسمى بالهدف المرحلي وموقعه وامكاناته من مسيرة النضال الفلسطيني الوطني والعربي القومي . وقد شاركت في بعض هذه المباحثات احزاب وقوى وشخصيات عربية .

وانقسم الرأى الى اتجاهين ، فلسطينيا وعربيا .

- اتجاه تبنته فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعى الفلسطينى ، تدعمها غالبية القوى والاحزاب والشخصيات القومية والتقدمية العربية التى كانت قد تجمعت تنظيميا عام ١٩٧١ فيما عرف باسم « الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية » التى تولى مسئولية امانتها العامة الزعيم اللبنانى القومى الراحل « كمال جنبلاط » . وتجاوب هذا الاتجاه مع اطروحة جماهير الداخل على اساس ان هذا « ارادة الشعب في الميدان المباشر » ورؤيته الواقعية للامكانات والقدرات . وان تجاهل القيادة لهذه الارادة يخلق فجوة بينها وبين قواعدها وجنورها الشعبية في الاراضى المحتلة . وأن المهم في النهاية هو أن يجرى التعامل مع البرنامج المرحلي في اطار الهدف الاستراتيجي ، وليس بديلاً عنه .
- أما الاتجاه الآخر فقد تبنته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من المنظمات الصغيرة نسبيا والتي كونت فيما بينها ما عرف باسم جبهة الرفض ، ولقيت الدعم وقذاك من حزب البعث العربي الحاكم في العراق اساسا ، واستند هذا

الاتجاه في رفضه لأطروحة البرنامج المرحلي ، إلى خطورة أن يكرس ذلك في النهاية . فضلا عن عدم واقعينه . بديلاً عن الهدف الاستراتيجي . ويفتح الطريق لقوى فلسطينية يمينية تتحالف مع « النظم العربية التي تقودها البرجوازية الصغيرة » والنظم الرجعية التقليدية لمساومات مع العدو الاسرائيلي والامبريالية الكبيرة. يقود في النهاية الى ما اسمته « بالحلول التصفوية » الأمر الذي سوف بروج لحالة من التعايش العربي الفلسطيني مع الصهيونية واسرائيل. وبالتالي تمكين المشروع الصهيوني من أن يحقق اهدافه الفلسطينية والعربية كاملة . وفي تقدير هذا الاتجاه أنه من الخطأ تبني اهداف ولو مرحلية ، تنبع عن حالة القهر والبطش التي تعانيها يوميا جماهير الداخل تحت الاحتلال . ذلك انها لا تمثل الجوهر النضالي للشعب الفلسطيني ، وإنما هو وضع ضعيف ومؤقت ، يمكن تغييره الى الصلابة والقوة والنفس الطويل من خلال تكثيف العمل العسكري المسلح والتركيز على عمليات التعبئة والنوعية والتنظيم في الداخل . وانه من الخطر أن تتحول قيادة الثورة إلى تنظيم « ذيلي » لعفوية الجماهير الخاضعة بقسوة للاحتلال . الأمر الذي يجعلها تتوق للخلاص بأى ثمن ، دون ما رؤية استراتيجية متكاملة للصراع . وطالب هذا الاتجاه بما سماه « الفرز الثوري » داخل الساحة الفلسطينية والساحة العربية معا . وبالتالي توسيع وتجذير المعركة ضد اسرائيل والنظم العربية المساومة والرجعية والامبريالية العالمية معا .

وانتهى الأمر بطرح الاتجاهين على المجلس الوطنى الفلسطينى (برلمان الثورة) واسفرت المناقشات العاصفة داخل المجلس عن تبنى الاتجاه الأول . الذى توصل فى البداية الى صيغة مبدئية تقول « باقامة السلطة الوطئية » فوق اى رقعة تتحرر من فلسطين . وذلك قبل ان تصل الى الصيغة الراهنة المحددة الخاصة بالدولة الفلسطينية المستقلة فيما عرف باسم [ البرنامج المرحلي ] .

وقد ادى هذا الى انفصال الجبهة الشعبية ومجموعة جبهة الرفض عن منظمة التحرير . الأمر الذى فجر صراعات فى الساحة الفلسطينية قادت الى انقسامات داخل جبهة الرفض ذاتها . ولكن الجبهة الشعبية مالبثت ان عادت الى الالتحاق بمنظمة التحرير من جديد مع تسجيل تحفظ ، لا يتسم بالحدة السابقة ، على البرنامج المرحلي .

وتجيء الانتفاضة الجماهيرية في ديسمبر ١٩٨٧ لتؤكد \_ عمليا وتاريخيا \_ صحة

و فاعلية « البرنامج المرحلى » الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية . وذلك بتجسيد هذه المنطقة المحددة من فلسطين دوليا ، باعتبارها منطقة احتلال لارض وشعب . واسرائيل كقوة احتلال باغية شرسة تخالف اتفاقية جنيف الرابعة ، ينبغى ان تنسحب فورا . وبالتالى وضع اليد على هدف واقعى ينقل الشعب الفلسطيني وثورته الى ظروف أفضل ، تمنحه مزيدا من الفاعلية . وخاصة قوة الانطلاق والحركة من أرض وطنية محررة نحو آفاق الاستراتيحية .

نأتى الى النقطة الفرعية الثانية . وهي خاصة بتلك النغمة النشاز التى تعزف ، سواء بحسن نية معزول عن الحقيقة أو تشبثا بموقف سابق من منظمة التحرير اثبتت حركة الاحداث خطأه ، على لحن ان الانتفاضة مجرد هبة عفوية من الجماهير لا علاقة لها « بالثورة » التى تقودها في الخارج منظمة التحرير . وان منظمة التحرير وياسر عرفات يحاولان ركوب موجتها حتى لا تتكشف عورة ثورة الخارج . أو ـ في لحن آخر ـ ان هذه الانتفاضة من فعل قوة واحدة في الساحة الفلسطينية وهي قوة الاتجاه الاسلامي السياسي وحده في مواجهة بقية الاتجاهات الوطنية الأخرى .

وبداية فإن كل هذه النغمات تتعارض تعارضا كليا مع نغمات الحقيقة الواقعة التى تصدر عن جماهير الانتفاضة ذاتها والتى تركد على وحدة كل الشعب بجميع تياراته وقواه السياسية والاجتماعية ، من ابن السابعة الى ابن السبعين ، فى اطار منظمة التحرير ، باعتبارها هوية المواطنة الشاملة للجميع . ومن هنا اكتسبت صفتها كممثل شرعى وحيد . وهو ما تحاول كل القوى المعادية وفى مقدمتها التحالف الامريكي الاسرائيلي ، اسقاطها بكل الوسائل .

وفى هذا المجال بالتحديد ، لا أدرى هل لم يتصل بعلم أصحاب هذه النغمات النشاز ، أم انهم يتجاهلون عن عمد ما اتصل بعلمهم ، من واقعة حاسمة فى دلالتها . وهى قيام وفد مكون من واحد وعشرين شخصية فلسطينية تمثل جميع فاعليات وقوى واتجاهات ومواقع الانتفاضة الجماهيرية فى الثانى والعشرين من ديسمبر ١٩٨٧ متحدين سلطات الاحتلال ، بالاجتماع بجميع القناصل العامين للدول المعتمدين فى مدينة القدس . وذلك لاعلان الاسس والمواقف والاهداف السياسية لحركة الانتفاضة من خلال مذكرة جماعية تنص فى بندها الرابع على ما يلى ، حرفيا « لقد أجمع شعبنا فى الداخل والشتات وأكد فى كافة المناسبات ومن على كافة المنابر عن دعمه وتأييده

لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطينى وأكد رفضه لأى بديل لها . أو شريك في تمثيلنا . ونحن نؤكد أن اية جهود جدية لتحقيق تسوية عادلة للمشكلة لا تستطيع أن تتجاهل ارادة شعبنا في اختيار من يمثله ١٠٥٠ .

و هكذا تقطع الانتفاضة قول كل خطيب ، هنا أو هناك .

وهل يتصور أصحاب هذه النغمات ، المفروض انهم مناضلون أو سياسيون متمرسون فكراً وتجربة ، أنه يمكن في ظل اشرس احتلال عنصري عرفه التاريخ الانساني ، ان ينهض شعب بكامله دون سلاح الا الحجارة واطارات السيارات المحترقة والعلم الفلسطيني والاضراب ، في انتفاضة شاملة ذات اهداف سياسية جماعية محددة وبزمن طويل نسبيا ممتد ومتواصل ، بصورة عفوية تلقائية . وكأنها معجزة هبطت من السماء دون اعداد دقيق مسبق على قدر ما تتيحه الامكانات . وقيادة مركزية ، وذلك بفعل الحرث الثوري المستمر . على مدى اعوام طويلة من النضال والتضحيات .

صحيح تعرف الشعوب في لحظات تاريخية هبات وانتفاضات عفوية وتلقائية ، ولكن الصحيح ايضا ان مثل هذا النوع من الانتفاضات تكون قصيرة المدى . ويجرى ـ في الغالب احتواؤها ـ ما لم تكن مستندة الى تنظيم وقيادة ومنظور سياسى محدد . ولعل التجارب في وطننا العربي حاسمة الدلالة على ذلك . انطفأت الانتفاضات الجماهيرية ، مع مراعاة اختلاف الظروف بينها ، في كل من مصر ١٩٧٧ والمغرب وتونس عام ١٩٨٥ بعد يومين على الأكثر من قيامها . في حين أن انتفاضة جماهير العاصمة الجزائرية التي كانت مستندة الى جبهة التحرير في ١٩٦٠ ضد الاحتلال الفرنسي انسمت بالشمول والنفس الطويل حتى حققت اهدافها .

ان اقصى ما اننا من حقوق ، ونحن فى بلادنا العربية لم نستطع يوما أن نفتح للثورة ، أداة وجماهيرا ، ولو ثغرة فى جدران الحصار العربى السميكة التى شيدت من حولها ، هو أن نتبادل الرأى بصراحة وبمنهج نقدى مع الثورة ومنظمتها . ولكن من موقع وحدة العمل المصيرى وبأسلوب مسئول ـ لا بأسلوب التشهير ـ الذى قد نظرب له سياسياً . بيد أنه يدفع بالكارثة كى تسقط على رؤوس الجميع .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم (١) في فصل الوثانق.

### [ 7 ]

# الاشكاليات الأربع

تعلمنا خبرة النصف الثانى من القرن العشرين فى مسألة التحرر الوطنى ، أن الصراع بين الشعب وبين الاستعمار - خاصة الاستيطانى منه - فى البلد المعنى بخصوصيته المحددة ، يظل يتراوح فى حركته ، بين الجزر والمد ، حتى يصل عند لحظة زمنية من عمر الصراع ، إلى ما يسمى « بنقطة فاصلة » .

النقطة الفاصلة ، تعنى أن مجموعة من عوامل الحسم الأساسية قد نمت وتجمعت بقوة فى اتجاه واحد ، بعد أن كانت ضعيفة متفرقة أو متعارضة . الأمر الذى يصبح معه فى الامكان تحقيق « هدف ما » لصالح أحد طرفى الصراع على حساب الطرف الآخر . والهدف . عندئذ ـ لا يقاس بالرغبات والآمال الذاتية لهذا الطرف أو ذاك . وإنما هو يتحدد ، موضوعيا ، بمقاس حجم ونوعية عوامل الحسم التى تجمعت فاعليتها فى اللحظة الزمنية المعنية من تاريخ الصراع .

وفى العادة ، يبدو هذا التجمع النوعى لعوامل الحسم . كما لو كان مفاجأة للجميع . ليس فقط بالنسبة لأطراف الصراع المباشرين أو غير المباشرين للصراع . بل والعالم كله . ذلك أن عملية التجمع تظل تجرى بالضرورة خلال مسافة زمنية في الأعماق ، غير المرئية للعين المجردة . ولا تتجسد وتبين للرؤية إلا عند لحظة تفجرها الجماهيرى .

ومع هذه اللحظة الباهرة ، التى تظهر فيها هذه الرؤية للعيان وتتفجر مبادرتها على نحو يتجاوز كل تخطيط أو تدبير ، تتركز مهام قيادة الصراع عند الطرف المستفيد منها ، فى العمل السياسى على ترجمتها . وذلك بروحية وآليات البناء إلى واقع ممكن وحى على الأرض ، قبل أن تضيع الفرصة وتتبدد اللحظة التاريخية . فى حين تصبح المهمة العاجلة عند قيادة الطرف الآخر ، هى استعادة الروح المعنوية

والمصداقية في قواه وأجهزته ، من أجل العمل على منع أو تخريب هذه الترجمة الواقعية لعوامل الحسم ، بروحية وآليات الهدم والمناورة .

وغالبا ما يستخدم الطرف الذي يقاوم عملية الحسم ، في ذلك ، أسلوبا يزاوج بين أقصى درجات العنف وبين أقصى درجات المساومة واللين الزائفين . وهو الاسلوب المعروف باسم « دورات الساخن والبارد المتعاقبة » بأمل شل أعصاب عدو « وإرباكه ، حتى يجتاز - بأقل قدر من الخسائر - اللحظة الحرجة . وفي بعض الأحيان يقرن هذا الاسلوب باسلوب آخر . يعمد من خلاله إلى تشجيع وغواية الطرف المؤهل للحسم أو بعض قواه ، على محاولة تجاوز الحدود الموضوعية التي نضجت عند « النقطة الفاصلة » إلى ماهو أبعد من إمكاناتها وقدراتها على الأرض . فينتقل الأمر بذلك من دائرة « الممكن المضمون » إلى دائرة « المجهول المغامر » .

ليس هناك نقطة فاصلة واحدة ووحيدة ، في تاريخ أي صراع بين الشعب وبين الاستعمار ، على مستوى التجارب المعروفة والمدروسة ، في هذا النصف الثاني من القرن العشرين ، وإنما نقاط فاصلة متتابعة ، تقود إحداها إلى الأخرى ، حتى يحدث الحسم الاستراتيجي .

ومن هذا ، فإن الهدف . عند نقطة فاصلة معينة تجمعت عوامل حسمها . قد يكون هو حسم الصراع استراتيجيا لصالح أحد طرفى الصراع ضد الطرف الآخر . بمعنى أن النقطة الفاصلة هذا ، هى نهاية سلسلة النقاط الفاصلة التى تتابعت خلال مسيرة الصراع من قبل .

ويتمثل هذا الهدف في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ـ عند الطرف الفلسطيني ـ ببناء الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني ، التي تضم اليهود والمسيحيين والمسلمين دون تمييز ، على أساس من القبول العام وتكون بديلا عن الدولة العبرية العنصرية التي قامت في ١٩٤٨ . في حين يكون الهدف ـ عند الطرف الاسرائيلي ـ الافتلاع شبه الكامل ، إن لم يكن الكلي ، للشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية الثورة الفلسطينية المعاصرة التي تجسدت في منظمة التحرير . وذلك لسنوات طويلة قادمة على الأقل . وبناء مايعرف في أدبيات المشروع الصهيوني باسم اسرائيل الكبرى ـ على الأقل . وبناء مايعرف في أدبيات المشروع الصهيوني باسم اسرائيل الكبرى ـ

بيد أن الهدف يمكن - أيضا - أن يقتصر على حسم تكتيكى أو مرحلى ، وحسب . وذلك و فقا لنوعية وقدرة عوامل الحسم التي تجمعت في النقطة الفاصلة التي وصل

إليها الصراع الممتد . وطبيعة الظروف وعلاقات القوى المحلية والاقليمية والدولية القائمة .

ويتحدد هذا الهدف عند الطرف الفلسطيني - في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ذلك الجزء من الوطن الذي ينزع عنه الاحتلال الذي نجم عن هزيمة ١٩٦٧ . وذلك في إطار الآفاق الاستراتيجية للثورة ، بنفسها الطويل المدى ومضمونها الديمقراطي المعادي للعنصرية . الأمر الذي يعني - باختصار - إنجاز البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير . وهو الذي يشكل - في نفس الوقت - سمة أساسية من سمات خصوصيات الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي ، بأبعاده الوطنية والقومية والدولية . في حين أن الهدف - عند الطرف الاسرائيلي - يتبلور في تصفية مايسميه بالبنية التحتية لمنظمة التحرير . وتشديد الحصار عليها وإفراغها من قواعدها بالبنية التحتية لمنظمة التحرير . وتشديد الحصار عليها وإفراغها من قواعدها الجماهيرية وخاصة في داخل الأرض المحتلة وافقادها المصداقية والقدرة على الإنجاز . ليس فقط على المستوى الاقليمي والدولي بل - وعلى الأخص - على المستوى المحلى ، بمايفصلها عن شعبها ، سياسيا وتنظيميا ونفسيا . ويمكنه من تلفيق قيادة بديلة - وربما أكثر من قيادة - تدخل معه في مساومة لحل زائف أو مغشوش ، الصراع .

حين نسلط عدسة الكاميرا السياسية على الانتفاضة الجماهيرية المعاصرة في فلسطين المحتلة ، التي اخترقت الأعماق إلى السطح المرئي من ميدان الصراع منذ الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ ، بفعل تجمع عوامل محددة للحسم ظلت تتفاعل على مدى اثنين وعشرين عاما ، فإنها تلتقط لنا صورة واضحة المعالم ، بعموميتها وخصوصيتها . تسجل أمامنا ذلك الموعد التاريخي للقاء بين اللحظة الزمنية الجماهيرية وبين النقطة الفاصلة للحسم المرحلي التكتيكي في الصراع . وهو إقامة الدولة المستقلة على الأرض التي احتلت بعد ١٩٦٧ تحت قيادة منظمة التحرير .

وهذا بالدقة ، هو موضوع المعركة الراهنة وجوهرها وهدفها . ولم يعد من حق أحد كائنا من كان ـ فى تقديرنا ـ أن يخطىء الحساب ، فمفرداته واضحة : الثمرة ناضجة ، فى متناول اليد . والهدف بات على مرمى حجر . وعمليات الكر والفر اليومية بين الثورة وجماهيرها وبين العدو الاسرائيلي وأجهزة قمعه تجرى بسفور ، جهارا عيانا .

ومن هنا أسمح لنفسى بأن أميط اللثام - في حدود ماتجمع لدى من معلومات من

مصادر فلسطينية مسئولة عن بعض الوقائع التي لم يعد الكشف عنها يمثل خطورة . ذلك أنها عنى تقديرى ـ تفيد في فهم مايجرى بموضوعية أكثر . وتضعنا جميعا أمام المسئولية الحقيقية إزاء هذا الحدث التاريخي إذا أردنا أن نكون مسئولين بالفعل ،

يحكم دعوانا بالانتماء القومي المصيري تجاه الشعب الفلسطيني وثورته .

نبدأ بالتأكيد على أن الانتفاضة الجماهيرية بأشكالها المتعددة والمتصاعدة التى تبدأ من الاضرابات الجزئية والكلية إلى المظاهرات الى الاعتصامات إلى العصيان المدنى ، هو قرار تم الوصول إليه على مستوى قيادة الثورة المركزية . بالاتفاق مع القيادات المحلية في داخل الأرض المحتلة . وذلك منذ الخروج من بيروت في ١٩٨٧ والذى فرض على منظمة التحرير نتيجة الاتفاق الذى تم بين الولايات المتحدة والغرب عامة وبعض القوى والنظم العربية . وهو الاتفاق الذى تضمنته محاضر الجلسات العديدة بين عدد من وزراء الخارجية العرب وبين وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا . وشارك في بعضها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان نفسه . وقد جرى تداول نصوص هذه المحاضر في اجتماعات المجالس الوزارية لجامعة الدول العربية . ولدى منظمة التحرير صور كاملة لها .

وإذا كان الهدف الأساسى من اسلوب الانتفاضة الجماهيرية هو في النهاية حشد الطاقة القصوى للثورة لتجسيد الدولة المستقلة في الأرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧ وإجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب منها ، فقد كان هناك دوما أهدافا فرعية متعددة ، منها على سبيل المثال :

● الاصرار على تأكيد الوحدة الوطنية للشعب في إطار منظمة التحرير باعتبارها « الوطن المعنوى » . ومحاصرة الانشقاقات التي حدثت ـ لأسباب مختلفة منها تدخلات عربية ـ داخل منظمة التحرير ، والضغط من أجل إعادة البناء الجبهوى لها في ظل القيادة الشرعية المنتخبة وذلك باعتبارها الأداة النضائية التي تضبط ، سياسيا وعسكريا ، حركة الفصائل كلها . ولعل الدليل الحاسم على ذلك المظاهرات الجماهيرية الحاشدة داخل الأرض المحتلة التي فرضت منذ أواخر عام ١٩٨٦ ماعرف باسم الحوار الوطني من أجل الوحدة الجبهوية بين الفصائل الرئيسية المتصارعة . قام فيه أبو اياد وأبو جهاد وأبو مازن بدور أساسي . وانتهى الحوار إلى عقد المؤتمر التوحيدي « الثامن عشر » للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر في أبريل ١٩٨٧ . وعادت من خلاله إلى عضوية المنظمة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية التحرير والسطين والجبهة الشعبية التحرير والسطين والجبهة الشعبية التحرير والسطين والجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطين .

- إسقاط وتعرية خرافة التفريق والتمييز بين ماسمى « بالخارج » وبين ماسمى « بالداخل » فى الثورة ، وأن الثورة كل واحد لا يتجزأ . المنظمة هى القيادة السياسية المركزية لكل التنظيمات والحركات الجماهيرية وقياداتها المحلية فى الداخل ، وبالتالى قطع الطريق على المحاولات الاسرائيلية المتعاقبة والتى كان أهمها إنشاء ماسمى « بروابط القرى » كقيادة من « الداخل » بديلة عن « قيادة عرفات الخارجية » وهو ماتم بالفعل ، حيث انهارت هذه الروابط بفعل الحركات الجماهيرية . كما انهارت أيضا المحاولات الأخرى التى قامت بين وقت وآخر ، من قبل الأردن أو من « مصر ـ السادات » تحت عباءة كامب ديفيد ، أو ليبيا ، أو من سوريا ، سواء منفردة أو بعون مباشر أو غير مباشر من اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . وللعلم فإن التقدير المالى للانفاق على هذه المحاولات كان يتراوح بين ستين إلى مائة مليون دولار . ذهبت أدراج الرياح .
- الاعلان الحاسم ، لكل من يهمه الأمر سواء داخل الأسرة العربية ونظمها المختلفة أو في مواجهة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية ، أن لاشريك ـ كائنا من كان ـ لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطيني ، في الحاضر والمستقبل . وبالذات فيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين في المؤتمر الدولي المقترح .

وظهر من خلال ممارسة أساليب وأشكال الانتفاضات الجماهيرية عدد من الاشكاليات الهامة ، كان لابد من مواجهتها والوصول إلى حلول لها ، تتضمن قواعد محددة للعمل والحركة .

وكانت أولى هذه الاشكاليات تدور حول تحديد واضح لمسئوليات كل من القيادات المركزية لمنظمة التحرير ، وقيادات الداخل ، إزاء توقيت ومكان وأهداف حركات الاضراب والاعتصام والتظاهر الجماهيرى داخل الأرض المحتلة .

حول هذه الاشكالية جرى الاتفاق على مايلى:

أولا: من ناحية المبدأ ، فإن « قيادات الداخل » لها حرية تقرير القيام بالأعمال الجماهيرية التي يستلزم النضال اليومي في الساحات المختلفة الاقدام عليها . وذلك في نطاق محلى ( قرية أو مدينة صغيرة أو جامعة أو مجموعة مدارس الخ .. ) ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو المسافة الزمنية التي يتم خلالها الوصول إلى حجم معقول من الهدف الذي نظم من أجله العمل الجماهيري ، أيهما أقصر .

ثانيا: قيادة الداخل العمل الجماهيرى تتمتع بالصلاحية الكاملة لبدء العمل وإنهائه وفقا لتقديرها للموقف. دون أن تتورط فى إجراء اتصالات سياسية من أى نوع مع سلطات العدو أو حلفائه « أمريكا بالذات » دون إذن واضح مسبق من منظمة التحرير ، وفى إطار مواقفها ومقرراتها السياسية . وعبر أبو عمار عن ذلك - فى لقاء له ، فى بدايات ١٩٨٧ ، مع بعض قيادات الداخل أتيح لى مع الصديق الأستاذ مراد غالب وزير خارجية مصر الأسبق أن نحضر جانبا منه - « لكم كامل الحرية فى الحركة الجماهيرية بالشكل والأسلوب اللذين تقدرونهما . فأنتم أكثر دراية بتفاصيل الواقع اليومى وصعوباته منا جميعا . لكن كل مايشكل موقفا سياسيا وخاصة وارات المجلس الوطنى » .

ثالثا: إذا ارتأت قيادات الداخل أن تدخل فى مواجهة جماهيرية مع سلطات العدو ، تستلزم بالضرورة زمنا أطول نسبيا من ثلاثة أيام ، وقطاعات أوسع حجما ، فإن عليها أن تتشاور فى ذلك مسبقا مع القيادة المركزية بوقت كاف ، لضمان الاعداد الجيد من جميع النواحى وتوفير المناخ الملائم سياسيا لاستثمار الحركة والاستعداد لاستيعاب أى ردود فعل سلبية قد تحدث أو تكاليف استثنائية يتوجب الوفاء بها .

والاشكالية الثانية التى أثيرت كانت حول تنظيم وسائل اتصال على قدر كبير من الفاعلية والتنوع والسرية فى وقت واحد ، مع الداخل . وتضاعفت صعوبة هذه الاشكالية ، بعد نفى المنظمة وقيادتها وكوادرها من لبنان الى تونس فى ١٩٨٢ . ثم أيضا بعد أن طرد أبو عمار وأبو جهاد وقيادات فتح والمنظمة من سوريا واغلاق جميع مكاتبها فى دمشق وغيرها من المدن السورية . وأخيرا من الأردن بعد أن أوقفت الحكومة ماسمى بالتنسيق السياسى بينها وبين منظمة التحرير طبقا لمشروع العمل السياسى المشترك ، الذى عرف باسم الاتفاق الأردنى الفلسطينى ، واغلاق مكاتب المنظمة فى عمان ، وخاصة مايتعلق منها بدائرة الوطن المحتل التى كان يتولى مسئوليتها أبو جهاد فى عام ١٩٨٦ .

بيد أنه أمكن ـ خلال عام ١٩٨٧ ـ التغلب بدرجة كبيرة على هذه الصعوبة ، تنظيميا وتكنولوجيا . ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهد المشترك الذي بذلته دائرة الوطن المحتل بالتعاون مع مايمكن أن يسمى « بتكنقراط الثورة وفنييها » إذا صح هذا التعبير .

ولعل الدليل القاطع على ذلك ، ماأعانته أجهزة أمن العدو - أخيرا من أنها تقدر وسائط الاتصال بين قيادة المنظمة وبين الداخل بخمسة وثلاثين قناة على الأقل ، لم يتم اكتشاف غير قناة واحدة . كما أن العدو فوجيء في اليوم الثالث من الانتفاضة الجماهيرية ، أي في العاشر من ديسمبر تحديدا ، بإذاعة فلسطينية سرية جديدة تبث الأخبار والتعليقات والأغاني الحماسية وشفرة برموز للاتصال على موجة قوية . وبخمس لغات هي العربية والعبرية والفرنسية والانجليزية والروسية !

والاشكالية الثالثة تفجرت من حول موقف الاتجاهات الاسلامية السياسية من منظمة التحرير ونزوعها إلى العمل المستقل .

والواقع أن الحركة الإسلامية بشقيها: الاخوان المسلمون في غزة. والجماعات الاسلامية الأخرى في الضفة الغربية، قد اكتسبت وزنا وموقعا هامين في الساحة الفلسطينية منذ بداية الثمانينات. حتى صارت في مجموعها تمثل الكتلة الجماهيرية الثانية بعد كتلة فتح، والتي تمثل حسب آخر استطلاعات فلسطينية واسرائيلية ودولية، ٧٥٪ من القوى الجماهيرية المنظمة.

وقد سارعت فتح بمبادرة شخصية من أبو عمار وعدد محدود من رفاقه ، بالتيقظ لهذه الظاهرة . وليس هنا مجال لعرض تجربة فتح فى التعامل الصحى مع هذه الظاهرة . وربما يكفى أن نقفز إلى نتائجها . والتى تبلورت ـ بعد حوار طويل وشاق ـ إلى بناء جبهوى فتحوى ـ اسلامى من حول برنامج مشترك يصب فى خدمة النضال المشترك بجميع الوسائل ضد العدو الاسرائيلى . وقام هذا البناء بالفعل ولا يزال ، يباشر مسئولياته تحت اسم « تنظيم الواثقون » .

وفى خطوة تالية انضم التيار الاسلامى إلى عضوية المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الثامنة عشرة التى عقدت بالجزائر فى أبريل ١٩٨٧ . ومن المتوقع أن يحتل مقعدا أو أكثر فى اللجنة التنفيذية للمنظمة التى سوف ينتخبها المجلس الوطنى فى دورته القادمة .

ولعل هذا مايفسر أن أحدا ، في الداخل ، لم يصدر عنه بيان أو ادعاء بأى شكل من الأشكال ينسب الانتفاضة إلى تنظيمه أو حركته أو اتجاهه بمافي ذلك التيارات الاسلامية . وإنما كل مأثير عن دور التيارات الاسلامية صدر عن تعليقات الصحف الأمريكية والغربية وربما بعض الصحف العربية في عدد من الدول . وكذلك عن اسرائيل بقصد إشاعة الانقسام في حركة وطنية فاجأتها بوحدتها وقوتها وشمولها .

أما الاشكالية الرابعة فقد تركزت حول ضرورة الحرص على عدم الخلط بين العمل الجماهيرى وقياداته ، وبين العمل العسكرى وقياداته . أو تعطيل أحدهما للآخر ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ، عدم الخلط فى العمل الجماهيرى وانتفاضاته بين قياداته التنظيمية الحركية وبين قيادات سياسية تقوم بمهام الناطق الوطنى بأهداف ومطالب العمل الجماهيرى بين آن وآخر ، طبقا لما تتطلبه الظروف . كيف يمكن الوصول إلى صياغة دقيقة لذلك كله تضمن والمردود المطلوب والكل نوعية من أنواع العمل النضالي ، محليا وقوميا ودوليا . وتوفر له الأمن والحماية من ضربات العدو الاسرائيلي في نفس الوقت ؟

ويتمثل وجه الصعوبة في الوصول إلى حل عملى لهذه الاشكالية ، في أن منبع الجميع واحد . وهو الشعب الفلسطيني وتورته وقيادته المركزية المتجمدة في منظمة التحرير .

على أية حال ، تكشف حركة الأحداث الجارية ، أنه قد تم الوصول إلى حل لهذه الاشكالية بقدر كبير من النجاح . ومن المؤشرات على ذلك ، أن اسرائيل لم تستطع ـ حتى كتابة هذه السطور ورغم إلقائها القبض على آلاف الفلسطينيين ـ أن تضع يدها على قيادة حركية واحدة للانتفاضة . وأن أقصى ماتمكنت من وضع اليد عليه هو بعض القيادات السياسية الناطقة باسم الانتفاضة . وهم بطبيعة مسئولياتهم يتحركون ويعقدون المؤتمرات الصحفية وغير الصحفية علانية ، في تحد محسوب لسلطات الاحتلال . ويجرى هذا كله في إطار الالتزام الدقيق بمنظمة التحرير وسياسانها من ناحية . وفي إطار المرونة والتقديم والتأخير للمطالب الجماهيرية للنتفاضة تبعا للظروف من ناحية أخرى .

ولعلنا نستطيع أن نلمس بوضوح آلية هذه الحركة الواعية من ملاحظة خطوات الانتقال ، من مخاطبة قناصل الدول الغربية في القدس في ١٩٨٧/١٢/٢ من قبل قيادات سياسية محددة(١) إلى مخاطبة السلطات الاسرائيلية والرأى العام الاسرائيلي بتحد لا سابقة له ـ وفقا لتعبير وكالة الأنباء الفرنسية ـ عن مطالب محددة لجماهير الانتفاضة . وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة في فندق « ناشيونال بالاس » في القدس الشرقية في الرابع عشر من يناير ١٩٨٨ . وكان مفاجأة صاعقة لحكومة العدو وأجهزة أمنها .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم | ١ | يفصل الوثائق.

وفى هذا المؤتمر ظهرت قيادات سياسية جديدة ، حيث أعلن الدكتور سارى نسيبة أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت أربعة عشر مطلبا(١) .

بهذه المطالب الأربعة عشر ، قام البناءون للدولة الفلسطينية المستقلة بوضع حجر الأساس .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [ ٢ ] بفصل الوثائق.

#### [ 7 ]

#### « كلمة السر » و « نقطة الصفر »

فى السابع عشر من شهر اكتوبر ١٩٨٧ ( قبل حوالى شهرين من تفجير الانتفاضة الجماهيرية فى فلسطين المحتلة فى الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ على هذا النحو الشامل العارم) فاجأ « ياسر عرفات » جميع المراقبين والمتابعين لحركة التحرر الوطنى الفلسطينى ، الاسرئيليين والعرب والقوى الدولية ، بتوجيه « رسالة مفتوحة الى الشعب الفلسطينى المناضل فى الأرض المحتلة »

واستهل « عرفات » رسالته بالحديث عن الانتفاضات الشعبية العارمة على أساس أنها حقيقة واقعة . قال : « كنتم دائما أبداً تثبتون وتؤكدون أنكم شعب البطولات .. شعب التضحيات .. شعب المعجزات .. الشعب الذى لا يعرف المستحيل .. تفجرون كل يوم هذه الانتفاضات الشعبية العربية العارمة التى تتواصل بروعتها فى كل مدينة وقرية ومخيم ، وحتى فى كل سجن من سجون العدو الغاصب الفاشى العنصرى . وعلى الأرضية الصلبة للإجماع الوطنى الشامل والوحدة الوطنية لمواجهة ومقاومة الاحتلال الصهيونى .. وإفشال كل مناوراته ومؤامراته السياسية وإحباط ممارساته الوحشية واحقاده العنصرية السوداء .. وكل سياسات البطش والعسف والتنكيل والقتل العشوائى على يد جنوده المدججين وقطعان المستوطنين المسلحين المتعصبين العنصريين الأرهابيين »(۱)

وحرصت منظمة التحرير على اذاعة هذه الرسالة المفتوحة والالحاح عليها بصورة لافتة للنظر بكل وسائل الاعلام الممكنة . وخوطبت « اذاعة مونت كارلو » العربية المسموعة على نطاق واسع داخل الأرض المحتلة بالاهتمام الخبرى بهذه الرسالة . وكان السبب الذي قدمته منظمة التحرير لطلب هذا الاهتمام هو « التحية

<sup>.</sup> ا ) راجع الوثيقة رقم [  $^{\circ}$  ] في فصل الوثانق .

والتقدير » من القائد العام للثورة للشعب الفلسطينى وفاعلياته في الأرض المحتلة الذين رفضوا - في ذلك الوقت - تلبية الدعوة للاجتماع مع جورج شولتز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يزور اسرائيل . والتظاهر الجماهيري ضده وضد التحالف الأمريكي الاسرائيلي .

اثارت هذه الرسالة المفتوحة التى « ضُخّمت إعلاميا » موجات من التعليقات الساخرة لعدد من قادة العدو الاسرائيلي وبعض الجهات العربية التى دأبت على الاستخفاف بمنظمة التحرير ووزنها وفاعليتها ، واتهامها « بانها انفصلت عن شعبها . وراحت تلهث وراء سراب الحلول السلمية والتسويات الاستسلامية وفي مقدمتها المؤتمر الدولي » .

وكان من بين التعليقات التى خرجت من اسرائيل تعليق يتحدث عن هذا ، الحالم ، القابع فى منفاه بتونس على بعد حوالى أربعة آلاف كيلو متر من ، أرض الميعاد ، يتوهم انتفاضات شعبية فى ، الأراضى المدارة ، ( التعبير الاسرائيلى عن الأرض المحتلة بعد ١٩٦٧ ) لا وجود لها إلا فى مخيلته وأجهزة منظمته ، التى تجيد فن الكذب واختلاق الأحداث . واكد التعليق على الهدوء الذى يشمل المناطق المحتلة ولايعكره سوى بعض الحوادث الصغيرة والمتفرقة ، التى يقوم بها بعض الصبية الذين يدفعهم ارهابيو عرفات لالقاء الحجارة على سيارات الجنود الاسرائيليين ويولون الأدبار . وان الوضع فى مجمله تحت السيطرة الكاملة ! .

أما التعليقات التى صدرت عن بعض الجهات العربية فقد وصفت هذه الرسالة المفتوحة « التى لا معنى لها » بإنها محاولة من عرفات وزمرته فى منظمة التحرير أن « يذكروا الأهل فى الأرض المحتلة » بإنهم مازالوا على قيد الحياة ! وأن رفض ممثلى الشعب الفلسطيني فى الداخل الاجتماع بشولتز والتظاهر ضده لم يحدث استجابة لقرار منظمة التحرير . بل على العكس ، جاء تحديا لقرار المنظمة التى تخلت عن الثورة والنضال . واخذت تلهث وراء الولايات المتحدة الامريكية ، وتتعلق بذيل كامب ديفيد ، وفقدت بالتالى مصداقيتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني . وخاصة فى الأراضى المحتلة بعد ١٩٦٧ .

وكان « عرفات وزمرته في منظمة التحرير » سعداء للغاية بهذه التعليقات التي أثارتها « الرسالة المفاجأة » التي وجهها في السابع عشر من أكتوبر ١٩٨٧ ، حيث رأوا في هذه التعليقات غطاء وتمويها جيدين لما يجرى الاعداد له من مفاجأة

استراتيجية جماهيرية في الأرض المحتلة عن قريب . فالحقيقة أن هذه الرسالة التي تحدثت عن « انتفاضات شعبية عارمة في كل قرية ومدينة ومخيم وسجن » . . الخ وعن « ضرورة الاستمرار والتصاعد والتعاظم » وعن الاعتماد تحديدا على « أجيال الحجارة والخناجر والسكاكين والقنابل الحارقة » . وعن هدف « إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطنى الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف " كانت هي « كلمة السر " التي جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الرازحين تحت الاحتلال سواء منذ عام ١٩٤٨ أو منذ عام ١٩٦٧ ، بأنه قد تم الاتفاق بين القيادة المركزية للثورة وبين ممثلي اللجنة الوطنية التي تضم قيادة الداخل على اقتراح هذه القيادة الميدانية بتفجير انتفاضة شعبية عارمة ذات نفس طويل متصاعد -بخطوات محسوبة ـ تصل إلى درجة العصيان المدنى ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي . وذلك بهدف خلق واقع فلسطيني جديد يفرض نفسه بقوة على جميع أطراف الصراع . سواء أكانوا اسرائيليين أم عربا أم أطرافا دولية صديقة أو معادية أو محايدة . وترك للجنة الوطنية القيادية في الداخل أن تحدد ـ وفق تقديرها ـ للظروف والمعطيات « نقطة الصغر » التي تتفجر عندها الانتفاضة الشعبية . وأن تأخذ هذه الانتفاضة ـ عن عمد ـ شكل المواجهة الجماهيرية الشاملة العزلاء من السلاح ضد آلة القمع الاسرائيلية المدججة بالسلاح . فتستخدم في ذلك الوسائل التقليدية والمتواضعة لهبة شعب كامل ضد الاحتلال ، من اضرابات واعتصامات وامتناع عن العمل ومؤتمرات جماهيرية سياسية والسيطرة على الشوارع. ولا تستخدم سواء في المواجهة أو في الدفاع عن النفس إلا الحجارة واطارات السيارات القديمة المشتعلة والسكاكين .. وعند الضرورة قنابل مولوتوف الحارقة التي تصنع محلياً . وذلك كما جاء برسالة عرفات المفتوحة . وصدرت الأوامر القيادية لكل القواعد العسكرية للعمل الفدائي في الداخل بأن تلزم السكون ، و لا تتدخل بأي حال إلا عندما يطلب منها ذلك بتعليمات صريحة . وذلك حتى تعطى الانتفاضة الأبعاد المطلوبة منها ، والتي تتكثف في بث صورة محددة للعالم عامة ، والسرائيل ولليهود خارج اسرائيل خاصة ، بأن الشعب الفلسطيني بكامله رافض للاحتلال ومصر على إنهائه وإقامة دولته الوطنية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير.

واستخدمت جميع شبكات العلاقات والاتصالات لجذب أكبر عدد من الصحفيين وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة ، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا الغربية واليابان ، إلى داخل الارض المحتلة ، على مدى الاسابيع التالية

لإعلان رسالة عرفات ، حتى يمكن ضمان وصول صورة المواجهة بين الجماهير الفلسطينية العزلاء وقوات الاحتلال المسلحة ، بوضوح وكثافة ، الى الرأى العام العالمي والعربي . وتحدث أثارها العميقة التي توظف بعد ذلك نضاليا وسياسيا .

وحدث أن استفرت بعض النصرفات العربية خلال القمة العربية الطارئة التى عقدت بعمان فى نوفمبر ١٩٨٧ والتى عمدت إلى محاولة عزل منظمة التحرير الفلسطينية عن المشاركة فى إتخاذ القرار ، فيادات اللجنة الوطنية فى الداخل إلى تحديد نقطة الصفر وتفجير الانتفاضة فى التاسع من نوفمبر ١٩٨٧ . وهو - إن لم تخنى الذاكرة - اليوم الثانى من اجتماعات القمة . وشرعت الجماهير بالتحرك الفعلى فى عدد من المواقع . لكن القيادة المركزية وعرفات شخصيا تدخلا على وجه السرعة، لايقاف التفجير . وذلك حتى لا يفسر الأمر وكأنه مواجهة فلسطينية مع العرب . صحيح يظل من أهداف الانتفاضة توجيه رسالة احتجاج ورفض من جانب الشعب الفلسطيني لسياسة العداء التى تمارسها بعض الأنظمة والقوى العربية ضد الثورة ومنظمة التحرير ، فضلا عن الحصار العربي شبه الكامل للعمل الفلسطيني المسلح والسياسي معا . لكن ذلك هدف يأتى فى المرتبة الثانية بعد الهدف الأساسي ، وهو المقاومة حتى النهاية للإحتلال الاسرائيلي وتحالفه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وهكذا اتخذت قيادة اللجنة الوطنية في الداخل قرارا بتأجيل نقطة الصفر إلى موعد آخر جرى تحديده بعد ذلك بمساء الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ . وذلك انطلاقا من التفاعل والغليان الشعبي اللذين توافرا نتيجة تداخل ثلاثة أحداث هامة في وقت واحد .

- الأول: هو الحادث الذي نجم عن قيام سيارة عسكرية مصفحة اسرائيلية عمدا بمطاردة وقتل أربعة من المواطنين الفلسطينيين في غزة . الأمر الذي آثار نقمة عارمة في صفوف الشعب ، الذي كان يجرى تنظيم قواه من أجل تفجير الانتفاضة . وخشيت قيادة اللجنة الوطنية أن لا تستطيع التحكم في بركان الغضب الشعبي ويثور خارج اطار الخطة الموضوعة . إن لم تبادر هي بتوجيه الحدث لخدمة الحركة المنظمة .
- الثانى: هو حادث إقدام اربيل شارون أحد قادة الليكود ومهندس الغزو
   الاسرائيلي للبنان وقواعد منظمة التحرير في عام ١٩٨٢ ومجازر صابرا وشاتيلا

و عمليات الاستيطان ، بوضع اليد على مسكن بحى الواد بالقدس العربية للإقامة فيه . وقيامه بافتتاح هذا المسكن بحفلة سياسية ساهرة ضمت قادة المؤسسة العسكرية السياسية القابضة على السلطة في اسرائيل .

● الثالث: تركز الأخبار التي أجمعت وكالات الأنباء على نقلها وإذاعتها من واشنطن منذ صباح الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ عن أن قمة ريجان ـ جورباتشوف قد اهملت أو تجاهلت قضية الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني ومسألة المؤتمر الدولي . وذلك على أساس أنها من القضايا الاقليمية الساكنة وغير الملحة في الوقت الراهن ، بالقياس إلى القضايا الملتهبة ـ بقدر أو بآخر ـ والخاصة بافغانستان ونيكار اجوا وبلدان أمريكا اللاتينية الوسطى وفيتنام وكمبوتشيا .

احترمت القيادة المركزية لمنظمة التحرير قرار قيادة اللجنة الوطنية في الداخل . وكان التقدير المركزي أن الانتفاضة تعتبر ناجحة ومحققة لأهدافها إذا شملت ٧٠٪ من الجماهير الشعبية . في حين كان تقدير قيادة الداخل ، إن حجم الانتفاضة سيكون قريبا جدا من نسبة ١٠٠٪ من الجماهير بكل فاعليتها . وقد صدق هذا التقرير الذي كان ـ من هذه الناحية ـ مفاجأة سارة للقيادة المركزية .

ولعل هذا يفسر أن اسرائيل لم تستطع ـ رغم كل وسائل الترغيب والتهديد ـ أن تقنع شخصية فلسطينية واحدة ممن توصف عادة بإنها من « جماعة المعتدلين الذين يمكن الحوار معهم » أن تظهر على شاشة التليفزيون أو تصدر بيانا يدعو الشعب الى الهدوء مقابل وعود اسرائيلية بايقاف سياسة القبضة الحديدية أو تخفيف قيود الاحتلال على الحياة اليومية للناس .

وقد رفض « رشاد الشوا » عمدة غزة السابق ، الثرى نسبيا والذى يعرف بأنه زعيم جماعة المعتدلين وكان يجاهر بين وقت وآخر بخلافه مع منظمة التحرير حول بعض سياساتها ، أن يستجيب لأى ضغط اسرائيلى حول دعوة الشعب الفلسطيني إلى الهدوء والحوار مع سلطات الاحتلال للوصول إلى حلول لمشاكل الحياة اليومية . على العكس أكد أن منظمة التحرير هي العنوان الوحيد الذي يمكن لاسرائيل أن تلجأ إليه في هذه الظروف .

أما « الياس فريج » عمدة بيت لحم فقد قبل الظهور على شاشة التليفزيون الاسرائيلي ، وكانت المفاجأة أنه سفه رأى أو أمل « أسحق رابين » وزير الدفاع

الاسر ائيلي والقائم على تنفيذ سياسة القبضة الحديدية في أن تفرز هذه الانتفاضة ما

أسماه « بقيادات فلسطينية عاقلة فى الداخل » تكون « بديلة عن قيادة منظمة التحرير الارهابية » تقبل الدخول فى مباحثات مع اسرائيل من أجل الوصول الى اتفاق حول قيام حكم ذاتى للأراضى المدارة ( المحتلة ) . وأكد فريج أن الانتفاضة تمثل وحدة الشعب بجميع قطاعاته واتجاهاته مع قيادته المتمثلة فى منظمة التحرير وسياستها .

و حاولت اسر ائيل الكثير من ألوان الترغيب والتهديد مع « الدكتور سارى نسيبة » استاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت ، وأحد أبناء واحدة من أعرق الأسر الفلسطينية البرجوازية والذي بات يمثل تجمعا له ثقله من المثقفين الفلسطينيين في الأرض المحتلة ، وكان نسيبة قد واجه بعض المتاعب وصلت إلى حد تعرضه للاعتداء الجسدى من جانب بعض الجماعات في الداخل نتيجة قبوله اللقاء والحوار مع « موشى عميراف » عضو الليكود المقرب من شامير رئيس الحكومة الاسرائيلية بمنزله في يونيو ١٩٨٧ ، حول مشروع تسوية سياسية على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره . وتصورت اسرائيل أن « نسيبة » يمكن أن يكون أحد أصوات التهدئة العاقلة ـ وفقا لمفهومها ـ إزاء الانتفاضة . وإذا بها تفاجأ بأنه جزء عضوى من هذه الانتفاضة وأحد القيادات الناطقة باسمها . وذلك حين ظهر في المؤتمر الصحفى الذي عقده ممثلو الهيئات والتنظيمات الفلسطينية الوطنية في فندق « ناشيونال بالاس » بالقدس في الرابع عشر من يناير ١٩٨٨ ، متحدثا باسمهم ويعلن وثيقة مطالب الانتفاضة الأربعة عشرة(١) . وأكثر من ذلك قرر نسيبة في حديثه لمجلة « نيوزويك » الأمريكية أنه إذا كان تفجير الانتفاضة هو مسؤولية الشعب الكاملة في الأرض المحتلة . فإن منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تخاطب بشأن مسيرة الانتفاضة ومستقبلها .

ولعله لم يعد سرا القول بأن انتفاضة ديسمبر الجماهيرية والتي اتسمت بعمق وشمول وطول نفس وتنظيم ملحوظ هي تتويج لمجموعة من الانتفاضات الاقليمية أو القطاعية المحدودة أو الكبيرة نسبيا التي تتابعت في الساحة الفلسطينية منذ حرب عام ١٩٨٢ بين الثورة وحلفائها اللبنانيين وبين قوات الغزو الاسرائيلي للبنان وتزامنت مع مجازر صابرا وشاتيلا ، وصدامات طرابلس مع المنشقين المدعمين بالقوات السورية والليبية ، وحرب المخيمات في لبنان التي شنتها منظمة امل ( ١٩٨٦ ) ، وحتى المظاهرات التي اندلعت خلال مؤتمر القمة العربية الاستثنائي

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٢] في فصل الوثائق.

فى عمان ( نوفمبر ١٩٨٧ ) والتى جرى إيقافها مركزيا كما سبق الحديث حتى لاتأخذ طابع المواجهة مع العرب على حساب المواجهة الرئيسية والمباشرة ضد اسرائيل.

ونستطيع الزعم بأن كل هذه الانتفاضات التى وقعت فى الفترة من يونيو ١٩٨٢ إلى نو فمبر ١٩٨٧ كانت بمثابة « البرو فات » والتجارب للانتفاضة الكبرى . حيث جرى تجميع الخبرات وتبادلها و الوقوف بدقة على نقاط القوة و نقاط الضعف ومعالجة ما ظهر من ثغرات وسلبيات . ولعل أهم درس تم استخلاصه من هذه التجارب هو تجنب استخدام سلاح حرب العصابات فى حركة الانتفاضة . والاكتفاء بما سمى بأسلحة الشعب الأعزل ، من حجارة وغيرها ، فى مواجهة قوات الاحتلال المدججة بالسلاح .

والواقع أن أسلوب الانتفاضات الجماهيرية ليس جديدا على الشعب الفلسطينى الذى يملك مخزونا هائلا من الخبرة في هذا المجال ، تراكم على مدى المسافة الزمنية الكفاحية المتصلة منذ ثورته الوطنية عام ١٩٣٦ . سواء في مواجهة الاحتلال البريطاني أو الاحتلال الاسرائيلي الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي يمكن القول بإنها ضربت الرقم القياسي في تاريخ حركات التحرر الوطني في العالم التي واصلت مسيرتها دون انقطاع . وذلك بصياغات مختلفة منذ أن بدأت مشوارها النضالي . ذلك أن الثورة الوطنية الفلسطينية تجاوز عمرها اليوم نصف قرن . في حين أن الرقم القياسي السابق سجلته الثورة الوطنية الفيتنامية وهو اربعة وثلاثون عاما .

وفى المقابل فإن إسرائيل ورثت ـ أيضا ـ خبرة الاستعمار البريطانى فى مواجهة خبرة الشعب الفلسطينى فى انتفاضاته التى يستخدم فيها الحجارة والسكاكين والمدّى الخ .. وكان الاحتلال البريطانى فى عام ١٩٣٦ ، بعد العملية التى قادها المناضل الشهيد « فرحان السعدى » واستخدم فيها الخنجر ، قد أصدر قانونين . عرف الأول باسم قانون « الخناجر والمدى » حظر بموجبه استعمال أى خنجر أو مدى وما يشابهما من مواد الحجارة أو تقليدها أو صناعاتها أو حملها أو بيعها . ومن يضبط يعاقب بالسجن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو العقوبتين معا . أما القانون الثانى فهو يمنح الحق للشرطة أن تعتقل فورا أى مواطن « ينشد نشيدا أو اغنية أو يستخدم كلمات أو شارات يمكن أن تؤدى الى الاخلال بالأمن »

وهذان هما القانونان اللذان استندت إليهما ـ ولاتزال ـ سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة انتفاضات الشعب الفلسطيني ومحاولة حصارها وقمعها . ذلك

إلى الدرجة التى أصبح على كل عائلة فلسطينية أن تسجل لدى الشرطة ما لديها من الخناجر والمدى ولو كان للاستعمال الشخصى أو العمل الزراعى والصناعى .. وحتى سكاكين المطبخ . ونحن نعنى هنا بتسجيل هذه التفصيلات لنتبين حجم وطبيعة الصعوبات والقيود المفروضة على حركة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال .

وقد طور الاحتلال الاسرائيلي من هذه الخبرة البريطانية وضاعف وجدد من وسائلها . وذلك بالإقدام على سبيل المثال على هدم منازل من يضبط أحد سكانها بإلقاء حجر أو استخدام سكين ضد جنود الاحتلال ، واعتقال الأباء والأخوة الذكور والإناث وأحيانا الأمهات بقصد تأديب وترويع العائلة كلها . فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل اللجوء إلى إطلاق قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع أو الذي يشل الأعصاب من طائرات الهليكوبتر .. الخ .

غير أن انتفاضة ديسمبر الفلسطينية في شمولها وتصاعدها واستمرارها تكشف عن أن الشعب الفلسطيني تمكن من خلال التنظيم والوعي ، أن يطور ايضا خبراته وعلى نحو يفوق تطور خبرة العدو . ويتحدث مراسلو وكالات الأنباء العالمية في هذا الشأن عما يسمى بالكمائن التي يعدها ، صبية الحجارة ، لجنود الاحتلال الإسرائيليين . وذلك عن طريق القيام باشعال النيران في عدد كبير من اطارات السيارات القديمة بعد مغرب الشمس في مناطق معزولة نسبيا في الضفة وقطاع غزة . وذلك بهدف جذب أعداد من الجنود إليها . وعندما يحضر هؤلاء الجنود ويشرعون في إطفاء نيران الاطارات المشتعلة تنهال عليهم الحجارة المسنونة كوابل من المطر . وفي تراجعهم يتلقاهم عدد من الشباب الفلسطيني المسلح بالسكاكين والخناجر التي صنعت بصورة سرية ، وغير مدرجة بطبيعة الحال في القوائم المسجلة عند الشرطة .

كما يتحدث المراسلون - أيضا - عن كتيبات صغيرة الحجم تتداول بين أفراد الشعب الفلسطيني تتضمن وسائل وأساليب المقاومة المدنية لجيش الاحتلال ، وكيفية الإفلات والهرب عند الوقوع في الأسر ، ونماذج من الأجوبة عند المثول التحقيق لدى سلطات الاحتلال .

وهكذا فإنه إذا كانت التلقائية والعفوية هما بلا حدود في ابتكار وتطوير وسائل المواجهة الشعبية للاحتلال ، فان حيوية هذه التلقائية والعفوية تنبع من حركة منظمة مسئولة ، تتقدم بخطوات سياسية محسوبة نحو تمهيد الأرض لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية القرن العشرين .

#### [ 1 ]

#### عنوان الحقيقة

فى الواحد والعشرين من ديسمبر ١٩٨٧ . اقتحمت انتفاضة الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ( حوالى مليون وسبعمائة ألف نسمة ) والتى اشتعلت منذ مساء الثامن من ديسمبر ، ما يعرف - اسرائيليا - باسم ( الخط الأخضر ) والتحمت بالشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ( يزيد عددهم اليوم عن سبعمائة وخمسين ألف نسمة ) . حيث شمل الإضراب العام . فى أول سابقة من نوعها منذ قيام اسرائيل ، مناطق الجليل والمثلث والنقب ، وارتفعت شعارات الانتفاضة الخاصة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني . ووقعت صدامات عنيفة بين من التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني . ووقعت صدامات عنيفة بين من قوات الأمن والشرطة . تخللها استخدام السلاح الشعبى المميز الذى اتسمت به الانتفاضة و هو « حجارة الوطن » وسجلت جريدة » يدعوت احرونوت » أن إضراب العمال الفلسطينيين ( ١١ ٪ من مجموع الأيدى العاملة فى اسرائيل ) بهذه المناطق العمال الفلسطينيين ( ١١ ٪ من مجموع الأيدى العاملة فى اسرائيل ) بهذه المناطق يكلف الاقتصاد الاسرائيلي خسارة يومية ، تبلغ ١٢ مليون شيكل .

أصاب الذهول قادة الكيان الاسرائيلي ، الذين كانوا يتصورون أنهم نجحوا في «استبعاب وتدجين عرب ١٩٤٨» . وانتزاعهم من جذورهم الوطنية الفلسطينية . أو على الأقل ، إحداث تناقض بين وضعهم الخاص ومصالحهم . ذات الحماية النسبية - في اطار القانون الاسرائيلي ، وبين جماهير الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ، فضلا عن منظمة التحرير الفلسطينية . وفي نداء خاص وجهه رابين إلى « عرب اسرائيل » أعاد التذكير بما أسماه « المأساة التي شهدوها وعانوها في الماضى البعيد » . وهدهم قائلا : « من الخير لكم ولنا عدم التسبب في تكرارها اليوم من خلال تضامنكم مع المخربين » . واعلن اسحق شامير ، أن هؤلاء الذين

كنا نظن أنهم أصبحوا مواطنين اسرائيليين لهم ممثلون فى الكنيست ، وتصورنا أن أقصى ما يكون لهم من أهداف هو إحداث تغييرات فى سياسة الدولة ، إذا بهم كغيرهم من أرهابيى منظمة التحرير الفلسطينية يريدون فى الحقيقة تدمير اسرائيل ، .

جاء الرد على ذلك كله بسلسلة اجتماعات تنظيمية وجماهيرية للجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨، تحت رياسة « ابراهيم نمر حسين » مشاركة للانتفاضة ، واحتجاجا على ممارسات واجراءات قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين .

وفى خطاب عام أعلن «توفيق زياد» الرئيس المنتخب لبلدية الناصرة «فلسطين ١٩٤٨» والنائب بالكنيست «البرلمان الاسرائيلى»: «نحن عرب فلسطينيون وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وإذا كنا رسميا مواطنين فى دولة اسرائيل ، ويطلقون علينا تسمية عرب اسرائيل بهدف التعميم ، فإن ذلك يتوقف على المقصود منها . لكننا نرفض التسميات التي تطلق هنا وهناك ، عرب اسرائيل وعرب أمريكا .... الخ يجب الاقرار بأننا لسنا مجموعة طوائف أو مواطنين فحسب وإنما شعب له قضية - أتكلم هنا عن الفلسطينيين داخل اسرائيل - ويجب الاعتراف بنا كشعب وكقومية . وأقول أيضا أن كل المحاولات السافلة لدق إسفين بين القيادات المحلية وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي محاولات فاشلة . إذ أن وقائع الانتفاضة أكدت على أن قيادة الشعب الفلسطيني الوحيدة والمعترف بها والمشروعة هي منظمة التحرير الفلسطينية » .

هكذا اكتملت الدائرة الفلسطينية ، أخيرا وبعد اثنين وعشرين عاما من النضال والكر والفر بمختلف الوسائل ، وبات الموقف الراهن للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يقوم على مواجهة شاملة بين ٢,٥ مليون فلسطيني [ ٧٥٠ ألفا في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ + ما يزيد على مليون وسبعمائة ألف في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ] وبين ٣,٦ مليون اسرائيلي . وميدان المواجهة هو أرض الضفة الغربية وقطاع غزة .

وللدقة فإن هناك استثناءات هامشية محدودة في قوة كل من طرفي المواجهة ومواقفهما الراهنة:

الاستثناءات الفلسطينية ، وتحسب ، بالمئات » ، تتكون من الموظفين الذين

لا يزالون يقبضون مرتباتهم من الحكومة الأردنية . ولم يصدر لهم الضوء الأخضر بعد (قبل قرار الأردن بفك الارتباط مع الضفة في آخر يوليو ١٩٨٨) للانخراط في حركة الانتفاضة .

أما الاستثناءات الاسرائيلية . وتحسب « بالآلاف ، فتتكون من قطاعات من الرأى العام الاسرائيلي ، ويطلق عليها ـ فلسطينيا ـ اسم « القوى الديمقراطية المعادية للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية » . وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية . وتضم « حركة السلام الآن » « والجبهة التقدمية للسلام » و « الحزب الشيوعي الاسرائيلي ـ راكاح » وعددا من الشخصيات المستقلة كأساتذة في الجامعات وكتاب وفنانين وعلماء ، من بينهم « فانونو » الباحث النووي في مفاعل ديمونة الاسرائيلي الذي جرت محاكمته في جلسات سرية بتهمة الكشف عن أسرار التسلح النووي الاسرائيلي والتي نشيرها في جريدة الصنداي تايمز البريطانية في النصف الأول من عام ١٩٨٧ .

وإذا كانت « الاستثناءات الفلسطينية » كامنة فى قوقعتها السلبية وجامدة عن الحركة ، فإن « الاستثناءات الاسرائيلية » على العكس ، نشيطة ومتحركة وتسير بمظاهرات فى الشارع الاسرائيلى دعما للانتفاضة الفلسطينية وأهدافها .

المحصلة ، عندما كانت الانتفاضة في شهرها الثالث ، أن الثورة الفلسطينية بجماهيرها المنظمة من خلال اللجان الوطنية ، التي تضم جميع الاتجاهات ، في جميع القرى والمدن « وأحيانا الأحياء » والمخيمات والمؤسسات ، وتكون مع القيادة الوطنية للانتفاضة ، جسم ورأس الحركة ، قد نجحت ليس فقط في اختراق الحصار الحديدي المسلح لاسرائيل . وإنما في وضع اسرائيل ذاتها موضع الحصار من جانب الجماهير الفلسطينية التي اكتملت دائرتها ، لأول مرة منذ عام ١٩٤٨ . الأمر الذي فجر صراعات اسرائيلية ـ اسرائيلية داخلية ومع قطاعات من يهود الخارج ، من ناحية . وصراعات اسرائيلية ـ أوروبية غربية وفي الأرجح أمريكية أيضا . وخاصة مع الرأى العام الذي راح يكتشف بدرجات متفاوتة ، عمق ما تردى فيه من زيف إعلامي ، من ناحية أخرى . وهو ما سنتناوله بالحديث فيما بعد تفصيلا .

هذا هو جوهر التغيير في أوضاع ومراكز طرفي الصراع المباشرين، الفلسطيني والاسرائيلي . الذي يوفر الشرط الموضوعي لإمكانية قيام وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .

وكان إحداث هذا التغيير هو أحد الأهداف الرئيسية التي ظلت الثورة الفلسطينية تعمل من أجله في صياغتها المعاصرة التي انطلقت مع رصاصة فتح الأولى في يناير 1970 ، وإنهاء الازدواجية بين الفصائل الفدائية وبين البناء الوطني السياسي للشعب المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ١٩٦٨ - ١٩٦٩ . وخاصة بعد أن اكتسبت من خلال النضوج وتراكم الخبرة ، التمييز بين الهدف الاستراتيجي الطويل الأمد وبين هدف مرحلي - على الطريق - أعلنته في عام ١٩٧٤ . وهو بناء الدولة المستقلة على أرض فلسطين التي احتلت في عام ١٩٧٧ .

من مشاكل الثورة الفلسطينية الأساسية التي أملتها خصوصية ظروفها المحلية والقومية والدولية المعقدة ، أنها انطلقت وبلورت بنيتها وأفرزت قيادتها وكونت كوادرها ، خارج فلسطين المحتلة . ولم يكن لديها ـ في تلك الظروف ـ خيار آخر . وإلا ظل الشعب الفلسطيني وإمكانات نهوضه الوطني والقبض على قضيته ومصيره بيده ، محكوما كما كان الوضع في السابق بإرادة النظم العربية وحساباتها القطرية أو حتى القومية الهشة أو القصيرة النفس . وجاءت هزيمة العرب المهولة في حرب 197۷ لتؤكد صحة هذا الاختيار الفلسطيني الثوري .

وإذا كان القانون التقليدي لحركات التحرير الوطني أن الثورة الناجحة هي «السمكة في بحر جماهيرها داخل الأرض المحتلة »، فإن الخيار الفلسطيني بتفجير الثورة خارج الأرض كان تحديا غير مسبوق لقانون الثورات . ومعنى هذا أنها شكلت وضعا استثنائيا لم يعرف تاريخ حركات التحرر الوطني في العالم نموذجا له من قبل على الإطلاق . وكان رهان اسرائيل والحركة الصهيونية والامبريالية العالمية يقوم على أساس أن مقتل هذه الثورة هو في ديمومة وضعها الاستثنائي . الذي لن تستطيع الدول العربية ـ حيث وجود الثورة على أرضها وتحت سيادتها وأجهزة قمعها - أن تتحمل أعباء وتكاليف استمرارها فترة طويلة . خاصة إذا سدت أمامها بقوة وإحكام المنافذ إلى الداخل عن أي طريق .

وبالفعل فإن الثورة الفلسطينية واجهت ، منذ لحظة ميلادها وعلى طول مسيرتها ، باستثناء عدد محدود من السنوات بعد هزيمة ١٩٦٧ ومن خلال دعم قيادات قومية تاريخية ابتداء من جمال عبد الناصر في مصر إلى كمال جنبلاط في لبنان ، نفورا وصل إلى حد العداء وإلقاء القبض على قيادتها وكوادرها الرئيسية ورميهم في غياهب السجون . وحتى الاحزاب والحركات السياسية القومية والتقدمية

فى الوطن العربى والعالم ، اتخذت فى غالبيتها مواقف سلبية من الثورة . تراوحت بين اعتبارها مغامرة شباب متمرد ينتمى إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة فى الشتات الفلسطينى ، وليس لها غد . وبين أنها حركة مشبوهة أطلقتها ، عند البعض ، وكالة المخابرات الأمريكية لافتعال معارك مع اسرائيل تمكنها بالتعاون مع الولايات المتحدة ، من ضرب وتصفية ما كان يطلق عليه اصطلاح النظم التقدمية . وعند البعض الآخر ، جماعة سلفية دينية رجعية ، تستغل قضية فلسطين ، لإطلاق موجة عنف جماهيرى ضد صعود التيار القومى العربي وأحزابه . وجرى التدليل على ذلك بأن ياسر عرفات وأبو جهاد كانوا على اتصال تنظيمى بحركة الإخوان المسلمين فى مصر وأن أبو السعيد وغيره كانوا أعضاء بحزب التحرير الإسلامى فى الأردن .

لا نريد ـ فى هذا المقام ـ أن نستطرد فى استعراض ما ظلت الثورة الفلسطينية ، التى اتخذت صورة منظمة التحرير ، تلاقيه من ضروب العداء من جانب النظم العربية ، باستثناءات محدودة للغاية ليس من بينها النظم القائمة فى الدول المحيطة باسرائيل ، بلغ حد الحصار السياسى والمادى واصطياد الكوادر وتصفيتها جماعة وفرادى . والعمل على نفيها من لبنان ، بعد الغزو الاسرائيلى عام ١٩٨٢ التى واجهته وحدها مع بعض القوى اللبنانية الوطنية ، إلى تونس . والعمل على تفجيرها من الداخل . وإثارة الشقاق فى صفوفها . وتركيز حملات إعلامية ـ سياسية لتلويث سمعة قيادتها وكوادرها وتخوينها .

وليس من شك أن هذا كله كان إحدى نتائج الوضع الاستثنائي للثورة خارج البحر الجماهيرى في الأرض المحتلة . وانعكاس سلبيات الواقع العربي المتردى عليه ، في نفس الوقت .

ولم تكن الثورة ، غافلة عن هذه الحقيقة ، في يوم من الأيام . وأن هذا الوضع الاستثنائي غير قادر على الاستمرار والصمود مالم يجر الانتقال بسمكة الثورة إلى بحرها الطبيعي وسط جماهيرها في الأرض المحتلة . ومنذ اللحظة الأولى ، كان من أهم أجهزة الجسم الثورى . ما عرف باسم إدارة الحركة في الوطن المحتل . وقد تعاقب على تولى مسؤولية هذه الإدارة كل من الشهيد كمال عدوان ، الذي اغتاله الكوماندوز الاسرائيلي في بيروت مع الشهيدين أبو يوسف النجار والشاعر كمال ناصر عام ١٩٨٧ ، ثم ماجد أبو شرارة الذي اغتاله الموساد في روما عام ١٩٨١ ، وأخيرا أبو جهاد نائب القائد العام للثورة ، والذي تمكن الموساد من اغتياله أيضا في أبر بل ١٩٨٨ .

ولم يعد سرا اليوم القول ، بأن العديد من قيادات الثورة من مختلف الفصائل ، في الفترة من ١٩٦٥ حتى منتصف السبعينات ، قامت بالتسلل أكثر من مرة إلى داخل الأرض المحتلة واللقاء التنظيمي مع مجموعات وقواعد وقيادات الحركة الثورية تحت جلد الاحتلال الإسرائيلي ، وتركز الجهد على خطين : خط بناء خلايا للعمل الفدائي المسلح . وخط بناء تنظيمات للعمل السياسي والجماهيري بأشكال مختلفة . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع حركة الاتصال وتصاعدها بين القيادة المركزية فيما يسمى بالخارج ، وبين القيادات المحلية ومجمعها الوطني فيما يسمى بالداخل . ولعله ، لم يعد في دائرة المحظور اليوم ، الكشف ـ على سبيل المثال ـ عن واقعة أن ياسر عرفات أمضي في داخل الأراضي المحتلة الجزء الأكبر من فترة الأشهر الثلاثة التي أوقف فيها ـ وهو رئيس اللجنة التنفيذية ـ عن ممارسة مهام مسئولياته كقائد عام لقوات الثورة نتيجة خطأ حدث في إحدى العمليات العسكرية وبادر بالاعتراف به ، في أوائل السبيعنات ، والتزم بقرار الإيقاف على أن يسمح له بمهمة العمل في الداخل . وكان اله ما أراد .

ان تنظيم الشعب في الداخل وإطلاق مبادراته وملكاته الثورية ، بحيث تتحول الثورة ، من حركة الطليعة الاستثنائية ، التي بدأت في الخارج ، إلى حركة جماهيرية عارمة تأخذ الوضع الطبيعي للثورة في داخل الأرض المحتلة ، ظل دائما يحتل الأولوية القصوي من اهتمام وتفكير وحركة قيادة منظمة التحرير .

ومازلت أذكر ساعة أن التقيت مع أبي عمار وغيره من قيادة منظمة التحرير ، في سبتمبر عام ١٩٨٢ ، بعد الخروج - أقصد النفي الجبرى - إلى تونس . وكانت الثورة كلها تحتل فندقا متواضعا يطل على البحر الأبيض المتوسط في إحدى ضواحي العاصمة تسمى « حمام الشط » . كان أبو عمار يفرد على مائدة صغيرة في حجرته بفندق المنفى ، خريطة فلسطين المحتلة ، محددا عليها العديد من النقاط الحمراء والخضراء عند مواقع جغرافية محددة . قال لي : « إذا كان في قدرتهم أن ينفونا داخل الأرض العربية بعيدا عن أرض التماس مع الكيان الإسرائيلي ، فإنهم لن يستطيعوا نفينا عن الوطن المحتل . لقد اتخذنا قرارين ، نجند من أجل تنفيذهما كل الجهد :

الأول: تكثيف وجود الثورة ، عسكريا وسياسيا ، وتنظيميا في الداخل إلى
 الدرجة التي لا يبقى فيها مواطن واحد خارج خيمة الثورة ، بقدر أو بآخر .

الثاني: اعتبار الأرض الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان المحتل ساحة واحدة متصلة للمقاومة المسلحة والسياسية ».

وأكد لى ذلك بصياغات مختلفة ، جميع من التقيت بهم من قيادات الثورة وكوادرها خلال انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطنى الفلسطينى التى انعقدت بالجزائر في عام ١٩٨٣ ، جورج حبش ونايف حواتمة وأبو اياد وأبو جهاد وأبو الهول وأبو اللطف وأبو ماهر وأبو السعيد وأبو مازن وهانى الحسن ، وأنا هنا أسجل تحديدا من جرى معهم الحوار وشاركنى فيه العديد من أعضاء الوفد المصرى إلى المؤتمر ، أذكر منهم خالد محيى الدين وفتحى رضوان وصبرى مبدى ود . سمير فياض وعادل عيد ومحمد فايق ود . محمود شريف (محافظ الشرقية الحالى) والشيخ الطيب النجار ود . مراد غالب ود . فتحى خليل وغيرهم من الزملاء الذين لا تسعفنى الذاكرة باسمائهم ، وينتمون إلى مختلف التيارات السياسية والفكرية في الساحة المصرية .

والواقع أنه لولا هذه اللحمة الموضوعية بين الخارج وبين الداخل في الثورة (إذا صحت هذه التسميات) والتي تصاعدت من مستوى جنيني إلى مستويات على قدر من الفاعلية والعمق والاتساع، لما أمكن للوضع الاستثنائي الذي نشأت معه الثورة متحدية القانون الطبيعي لحركات التحرر الوطني أن يستمر حيا وفاعلا، على مدى اثنين وعشرين عاما دون انقطاع، رغم كل محاولات التصفيات الجسدية والسياسية والحصار الأمريكي - الإسرائيلي والحصار العربي أيضا.

وبدون هذه اللحمة التى كانت الهم الأول للثورة الفلسطينية ، ما كان الاتحاد السوفيتى ليعترف بالمنظمة كحركة تحرير وطنية . ذلك أن المبدأ الذى تلتزم به موسكو هو أن الاعتراف لا يكون إلا للثورة من داخل الأرض المحتلة ، وعندما صحب عبد الناصر معه ياسر عرفات ( الذى كان مجهولا فى ذلك الوقت ) إلى موسكو عام ١٩٦٨ بعد الهزيمة ، طرح الحوار بصراحة حول هذه النقطة مع بريجنيف . وخلال الحوار شرح ياسر عرفات الظروف المعقدة للثورة وخصوصيتها الفريدة إزاء عدو فريد . وأن الطابع الاستثنائي ، لا يعنى عدم وجود امتداد له فى داخل الأراضى المحتلة . وأنه لا يمكن أن يستمر إلا بتحوله تدريجيا من خلال تصعيد العمل العسكرى والسياسي فى الداخل ، إلى الوضع الطبيعي . وإن الثورة ، بانت تلقى فى خطوتها هذه ، دعما عمليا من مصر والرئيس جمال عبد الناصر . وأمن

عبد الناصر على حديث عرفات . ولكنه أضاف مخاطبا بريجنيف : لقد أثرت مع الأخ عرفات قضية الداخل من زاويتين . ليس فقط زاوية الشعب الفلسطيني ، واقع الثورة ومستقبلها ، ولكن في نفس الوقت زاوية التحرك السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته المشحون بتناقضات عديدة .

وعلق بريجنيف : هذا صحيح تماما ياسيادة الرئيس . ووفقا لهذه المعطيات فنحن نعترف بالثورة الفلسطينية . وسيقرر المكتب السياسي كيفية وأساليب العلاقات معها .

وإذا كان أبو عمار وقتذاك ، فدَّر فترة زمنية تتراوح مابين عشرة أعوام ، وأثنى عشر عاما ، لكى تنتقل الحالة الثورية من طابعها الاستثنائي إلى الوضع الطبيعى ، أى من ثورة بالطليعة إلى ثورة بالجماهير ، فإن هذه الفترة ، واقعيا ، تجاوزت الاثنى عشر عاما التى كان مفروضا أن تنتهى عام ١٩٨٠ . وامتدت إلى ديسمبر ١٩٨٧ ، ومندت إلى ديسمبر ١٩٨٧ ، أى بفارق سبع سنوات كاملة . خاض خلالها الشعب الفلسطيني وثورته الأهوال ، بدءا من كامب ديفيد حتى القبضة الحديدية مرورا بالغزو الإسرائيلي للبنان والغارة على مقار منظمة التحرير في تونس ومجازر المخيمات ، ومحاولات تقطيع أوصال المنظمة . لكن السمكة عادت ـ مع ذلك ـ إلى بحرها الجماهيرى ، حية ناضرة كأنها تتخلق لأول مرة .

وتتحدد شهادة ميلادها الجديد ، في وثائق هذه الانتفاضة التي أكتملت بها دائرة الحركة الجماهيرية ما بين أرض ١٩٤٨ ، وأرض ١٩٦٧ . تتفجر طاقاتها عن إبداعات ثورية لا حدود لها . حيث ينصب كل جهد في خدمة توفير ظروف وإمكانية قيام الدولة الفلسطينية في أقرب أجل ممكن . وكل ما يتطلبه ذلك من أشكال العمل للقيادة المحلية والوطنية تحت عباءة منظمة التحرير ، التي تخطت ـ موضوعيا وتاريخيا ـ مأزق الانكسار الجزئي أوالكلي .

هذه الحقيقة تشرق بوضوح في بيانات ونداءات القيادات الوطنية الموحدة للانتفاضة أو القيادات المحلية للمناطق .(١) ، (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٤] المنشورة بفصل الوثائق . وذلك باعتبارها نموذجا من البيانات المبكرة الصادرة عن القيادة المحلية للانتفاضة في غزة ، بتاريخ ١٣ يناير ١٩٨٨ . وذلك قبل إنفاق جميع القيادات المحلية على نكوين و القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، وانتظام صدور بياناتها ونداءتها المركزية .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الوثيقة رقم [٥] المنشورة بفصل الوثائق . وهي البيان أو النداء رقم (١) الذي أصدرته القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، بعد تشكيلها ، في يناير ١٩٨٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

إن قراءة هذه البيانات ، تكشف بوضوح خصوبة الثورة ، وتحركها بآليات منظمة . تستثمر بذكاء ومرونة عفوية الجماهير ومبادراتها الخلاقة . وتوظيفها فى خدمة الهدف السياسى العاجل لمنظمة التحرير . وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة . ومن هنا فإن هذه البيانات هى عنوان الحقيقة الفلسطينية المعاصرة التى حددت ملامحها انتفاضة رجل الشارع الفلسطيني .

#### 

# مأزق الاحتلال ومأزق النظام

فى التقارير الدبلوماسية الامريكية والأوربية الغربية الصادرة عن بعثانها فى تل ابيب ـ والتى اتصور أن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة هى التى تمكنت من الحصول على صور منها وتزويد القيادة المركزية لمنظمة التحرير بها ـ يلفت الانتباه أن ثمة اجماعا بينها على تأكيد حقيقة موضوعية محددة ، تميز حركة الأحداث الجماهيرية الراهنة فى فلسطين المحتلة .

وإذا كان قد جرى التعبير عن هذه الحقيقة بصياغات مختلفة . الا أن اكثر هذه الصياغات دقة ، هى تلك التى وردت فى تقرير البعثة الدبلوماسية لاحدى الدول الأوروبية التى تتمتع بوزن خاص فى كل من السوق الأوروبية المشتركة وحلف الأطلنطى ، بالاضافة الى عضويتها الدائمة بمجلس الأمن .

يقول التقرير: « اذا كان الفلسطينيون في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، قد دخلوا في مواجهة عنيفة وشاملة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ ، فإن الفلسطينين في اسرائيل (يقصد الأرض المحتلة عام ١٩٤٨) والذين يتمتعون بالجنسية الاسرائيلية وحقوق المواطنة ويطلق عليهم ، هنا عادة ، اسم العرب الاسرائيلين قد أخذوا يتحركون بقوة ، ويشاركون ـ على خلاف توقعات جميع المسئولين بالحكومة الاسرائيلية ـ في المواجهة مع النظام والشرطة وحرس الحدود الذي يتكون جانب كبير منه من ابناء الطائفة الدرزية ، وذلك منذ السادس عشر من ديسمبر ١٩٨٧ . بعد يومين من اعلان المتمردين في غزة والضفة الغربية لمطالبهم الأربعة عشر في مؤتمر صحفي بفندق ناشيونال بالاس بالقدس . فقد عقدت بلدية مدينة الناصرة التي يرأسها عن طريق الانتخاب « توفيق زياد الفلسطيني » والعضو البارز بحزب راكاح واحد ممثليه الثلاثة في الكنيست ، جلسة خاصة ، جمعت رؤساء مجالس عرب آخرين لمناقشة الوسائل العملية للتضامن مع فلسطيني غزة والضفة مجالس عرب آخرين لمناقشة الوسائل العملية للتضامن مع فلسطيني غزة والضفة

الغربية والقدس الشرقية . أعقبه اجتماع آخر في (شفا عمرو) يوم الجمعة ١٨ / ١٩٨٧ ، شارك فيه الأعضاء الخمسة العرب بالكنيست (يقصد البرلمان الاسرائيلي) وهم توفيق طوبي وتوفيق زياد عن حزب راكاح الشيوعي عبد الوهاب دراوشه عن حزب العمل ، محمد وتد عن حزب المابام ، ومحمد ميعاري عن الكتلة التقدمية السلام ، وكذلك ممثلون عن المؤسسات العربية الرئيسية في اسرائيل والتي تتمتع بالشرعية القانونية . وقرروا الدعوة الى تظاهرات واعتصامات وإعلان الاضراب العام الشامل داخل اسرائيل يوم ٢١ / ١٢ / ١٩٨٧ . وقد نفذ الاضراب بالفعل على نحو شامل في جميع الاحياء واماكن العمل العربية والاسرائيلية تحت اسم (يوم السلام العادل) . واعلنوا أن السلام العادل الذي يضربون من أجله يعني تبني المطالب الأربعة عشر لحركة الفلسطينين في غزة والضفة الغربية . خاصة فيما يتعلق بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير التي يوجد مقرها في تونس بزعامة السيد / ياسر عرفات ويعتبرونها الممثل الشرعي الوحيد لكل فلسطيني داخل أو خارج اسرائيل .

وقد دعا بيان يوم السلام حكومة اسرائيل للاصغاء الى صوب المجتمع الدولي . والاستجابة الى قرارات الأمم المتحدة الهادفة الى تحقيق السلام العادل في المنطقة . عن طريق عقد المؤتمر الدولي تحت رعاية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وباشتراك جميع الأطراف المعنية بما فيها اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية . ويضيف البيان المرفق نصه ، كما سلم الينا وتبدو صياغته دقيقة للغاية حتى لايتهم اصحابه بخرق القانون ، أنه بالسلام العادل - فقط - الذي يعيد للشعب العربي الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية . الى جانب اسرائيل ، يضمن الأمن والحقوق الوطنية لجميع شعوب ودول المنطقة. وينقذ الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني من حلقة الدم المفرغة والمستمرة منذ اربعين عاما . وحسب المعلومات المتوافرة فإن هذا التحرك الشامل من جانب عرب اسرائيل ، والذي لا سابقة له، قد أربك الحكومة ارباكا شديدا على جميع المستويات. ويتفق قادة الحزبين الكبيرين المؤتلفين في الحكومة مع أركان حرب الجيش ـ رغم مابينهم من خلافات حول طريقة معالجة الاضطرابات في غزة والضفة ـ على أن هذه الحركة التضامنية الشاملة وظهور النواب الفلسطينيين الخمسة في الكنيست على رأس هذه الحركة ، هو أخطر تهديد للأسس التي يقوم عليها النظام السياسي - الأمني - القانوني منذ قيام الدولة في ١٩٤٨ .. » تبرز الأهمية الكبيرة لهذه الحقيقة الموضوعية التي استقطبت تحليلات التقارير الدبلوماسية الغربية ، في أنها المرة الأولى التي يتمكن فيها مايطلق عليهم و العرب المواطنون في إسرائيل » من تجميع صفوفهم ، التي كثفت السلطات الاسرائيلية دائما العمل على تمزيقها واستغلال مابين جماعاتها من خلافات سياسية وفكرية واجتماعية . وإذا بهم يتحركون بقوة رجل واحد في اتجاه دعم انتفاضة الشعب في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ . وقد بذلت من قبل عدة محاولات لجمع الصف والكلمة ولكنها لم تحقق نجاحا بدرجة ملحوظة ومؤثرة . ولعل أهم هذه المحاولات جرت عام ١٩٧٠ عشية الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني المحدد له الثلاثون من مارس في كل عام . وذلك حين دعا عدد من رؤساء البلديات المحلية العرب الى تنظيم اضراب عام . وفشلت المحاولة ـ وقتذاك ـ لأن ٣٥ رئيسا صوتوا ضد الاضراب مقابل اربعة رؤساء مؤيدين فقط . بيد أن الأضراب العام هذه المرة ـ في عام ١٩٨٧ ـ تحقق بالاجماع من خلال الحركة الجماهيرية الشاملة التي عمت كل فلسطين .

وقد قارن « توفيق طوبى » عضو الكنيست بين محاولة عام ١٩٧٦ التى لم تنجح بسبب غياب البعد الجماهيرى ، وبين محاولة ١٩٨٧ التى حققت اهدافها بقوله : « ... كان القرار يومها بعيدا عن نفسية وأحاسيس الجماهير . أما اليوم فالاضراب هو ترجمة لارادة الجماهير العارمة . فالقيادة لا تكون قيادة ، الا اذا عبرت عن مشاعر ومصالح جماهير الشعب . نحن لانحمل صمام أمان للجماهير نغلقه فتسكت نفتحه فتضرب . فاذا لم يقرر هذا الاجتماع الاضراب وكانت ارادة الناس اعلانه فانه سيتم ، لذلك ندعو الى تحمل المسئولية . واذا كان هناك من هو متردد أو من يحسب حسابا لترهات وتهديدات رونى ميلو ( نائب وزير الدفاع رابين المشرف على تنفيذ سياسة القبضة الحديدية ) فنحن نقول له بكل وضوح : ان ما ندعوا اليه هو حق مشروع لنا . الاضراب خطوة نضالية مشروعة الا اذا كانوا يريدون فرض نظام فاشي في اسرائيل » .

وبالفعل فقد تحملت جميع الفاعليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ المسئولية . ووقع على بيان الدعوة الى الاضراب تحت اسم يوم السلام جميع الأعضاء العرب بالكنيست جنبا الى جنب مع الأعضاء العرب في اللجنة التنفيذية للهستدروت (اتحاد العمال الاسرائيلي) ، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية (التي أخذت السلطات الاسرائيلية تصفها بأنها الحكومة العربية الخفية داخل

اسرائيل) واللجنة القطرية للدفاع عن الأرض، واللجنة الاسلامية العامة، ولجنة المبادرة الدرزية (والتي تعمل من أجل استقالة العرب الدروز من جهاز حرس الحدود) واتحاد الكتاب العرب في اسرائيل، واتحاد الطلاب الجامعيين العرب، واتحاد الطلاب الثانويين العرب، وحركة النساء الديمقراطيات، والأعضاء العرب في مركز نقابة المعلمين العامة، والأعضاء العرب في ادارة مجلس الاباء القطرى، ولجنة متابعة شئون التعليم العربي، ولجنة المتابعة للقضايا الاجتماعية في الوسط العربي، ولجنة المعربي، ولجنة المحربي، ولجنة المتابعة المتابعة الشئون والأبحاث الصحية في الوسط العربي.

عند خط المواجهة التى اندلعت بين فلسطينيى عام ١٩٤٨ وبين قوات الأمن الاسرائيلية ، وقف الكاتب الفلسطينى المعروف « أميل حبيبى » رئيس تحرير جريدة الاتحاد ، يحدد بدقة دلالة الموقف الجديد فيقول : « أيها السائرون أربعين عاما حتى وصلنا الى هذه الأيام ، السائرون كبرا من النكبة الكبرى حتى الانتفاضة الكبرى . أبشروا لقد أفلس عدوكم » .

والواقع أن فلسطينيى عام ١٩٤٨ ، بحركة الاضراب الجماعى التى فجروها تحت الجلد الإسرائيلى ، قد فتحوا جبهة جديدة في عمق الكيان الإسرائيلى ، يدعمون بها جبهة القتال الرئيسية التى أشعلها فلسطينيو عام ١٩٦٧ فى الضفة الغربية وغزة .

والجبهتان ذات أهداف واحدة ومحددة . تبلورت على أساس وعى الجماهير الفلسطينية بامكاناتها وقدراتها ، فى هذه اللحظة التاريخية من الصراع ، على ضوء علاقات القوى الواقعية ، محليا وعربيا ودوليا . وهى إنهاء الاحتلال لغزة والضفة الغربية والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية عليها تحت قيادة منظمة التحرير .

بيد أن وحدة الهدف بين الجبهتين لا تتجاهل أن لكل جبهة دورها وظروفها وأسانيبها الخاصة التى تمليها طبيعة كل منهما ، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور .

فإذا كانت جبهة الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ تتحرك في اتجاه القطيعة الكاملة مع الاحتلال ، وتستخدم في سبيل ذلك وسائل المقاومة الشعبية التي تصل على مدى زمنى معين إلى حد العصيان المدنى الكامل ، فإن جبهة الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، تتحرك في اتجاه تفجير التناقضات الكامنة في الكيان الإسرائيلي وتعرية ديمقراطية الصهيونية الزائفة . وذلك حينما يتحرك العرب للتعبير عن مواقفهم القومية ، وفقا للقانون الاسرائيلي ، فاذا بجهاز القمع يحطم القانون ويصادر أبسط الحقوق

الديمقر اطية . وتسقط أمام الجميع ، العرب واليهود داخل وخارج إسرائيل ، وأمام كل العالم ، ورقة التوت عن نظام جنوب

أفريقيا .

هذا التناغم في الحركة الثورية مقصود . يكثنف عن الوعي العميق الذي اكتسبه الشعب الفلسطيني على مدى سنوات النضال الطويلة ويمارسه في الجبهتين . لا يخلط الأوراق ببنهما ولا يغامر بطرح أهداف لم تنضيج ظروفها ، في جبهة ما بعد . ومع ذلك فإن كلا منهما يكمل الآخر . ويصب في خدمة اقامة الدولة المستقلة في الضفة وغزة ، باعتبارها الهدف الممكن والعاجل والملح . أما غيره من الأهداف فانه يستطيع أن ينتظر لظروف قادمة مواتية . ولا يجب بأي حال أن يحرق قواها وقواعدها ويصفى مواقعها اليوم . بمعنى أنه اذا كان الهدف الاستراتيجي للصراع هو إقامة الدولة الديمقراطية غير العنصرية على كل فلسطين وتضم اليهود والمسيحيين والمسلمين دون تمييز ، فان عرب ١٩٤٨ هم الذين يشكلون القوة والموقع والقاعدة لهذا الهدف الاستراتيجي في داخل الكيان الإسرائيلي . وعليهم أن يثبتوا من خلال التعايش والصراع ، في المجتمع الإسرائيلي ، أن الدولة الديمقراطية هي طوق النجاة من الكارئة التي يدفع حكام اسرائيل البلاد اليها ، وفي مقدمتهم اليهود .

يتحدث أميل حبيبى الفلسطينى الذى يحمل الجنسية الإسرائيلية مجدداً ، إلى آلاف المتظاهرين في الجليل والمثلث والنقب ، دعماً لانتفاضة الشعب في الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ فيصور هذا التداخل والتمايز المعقد بين الجبهتين . يقول : « المعلقون الرسميون في إسرائيل يطمئنون أنفسهم بأن الانتفاضة بدون قيادة لأن الاحتلال نجح في طرد القيادة . والحقيقة أنهم فشلوا في إنشاء قيادة بديلة ، فشلوا في القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ، إننا نتوجه إلى أشقائنا اليهود مباشرة ( تأمل جيداً هذه العبارة التي تصدم بلا شك كل من ليس يده في النار من العرب . ولكنها على أية حال منحونة بدقة وذكاء ومتطهرة من العنصرية وتتوجه نحو الهدف الاستراتيجي في المدى البعيد ) لنقول لهم أن هذه الحكومة أثبتت خصوصاً هذه الأيام ( أيام الانتفاضة التي تحشد كل الجهود من أجل تحقيق الهدف الممكن في المدى القريب وهو الدولة المستقلة في الضفة وغزة ) ، أنها تقودكم وتقود هذه الدولة إلى كارثة فيتنام الجنوبية ، فالذي يصل به العمى إلى مشاركة شارون احتفاله بالسكني في القدس العربية ، والذي يصل به الإفلاس إلى إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمامه للخروج العربية ، والذي يصل به الإفلاس إلى إضاعة هذه الفرصة التاريخية أمامه للخروج

محترماً من هذه الحكومة (يقصد بيريز رئيس حزب العمل). والذى يسمم نفسه بالادمان على قتل النساء والأطفال، أولئك لا يجدون حتى كشكا فى نيوجيرسى (مقاطعة فى الولايات المتحدة الأمريكية) يبيعون فيه شيئاً مثل الفلافل كما حدث لبعض جنرالات فيتنام الجنوبية ».

نستطيع أن نلمس هذا « التداخل ـ التمايز » المعقد في الجبهتين ، والذي يؤكد النضج النضالي للشعب الفلسطيني وقدرته الفذة على تنويع أساليب المواجهة الراهنة ، من قراءة وثائق كل من الجبهتين .

نأخذ - على سبيل المثال - النداء رقم خمسة الصادر في ٢٧ / ١ / ١٩٨٨ عن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، إنه يحدد بحسم ، هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير ، ويصوغ الشعارات اللازمة للحركة من أجل هذا الهدف . ويتناول الوسائل العملية للمواجهة والقطيعة مع سلطات الاحتلال بالنسبة للتجار والعمال والفلاحين والطلبة والنساء . . . إلخ . ويركز على المسجد والكنيسة كقلاع للخركة . ويرسم خطوة جديدة لتصعيد الانتفاضة وهي الامتناع عن دفع الضريبة الإضافية وإحراق سجلاتها . ويحذر من محاولات ، بعض الأدوات ، لحرف مسار الانتفاضة . . . إلخ (١) .

على حين تختلف اللغة والمهام ، في البيان الصادر عن فلسطينيي ١٩٤٨ بالدعوة إلى إضراب يوم السلام العادل في ٢١ / ١٢ / ١٩٨٧ . أنه يتحدث من موقع التجذر في أرض ١٩٤٨ عن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الذي دام عشرين عاما من الاضطهاد وسفك الدماء . ويحيي جميع القوى اليهودية والعربية في إسرائيل ( لاحظ التحديد الدقيق ) والقوى العالمية التي هبت محتجة على جرائم الاحتلال . ويتضامن مع كفاح الشعب في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني إلى جانب اسرائيل . ويدعو حكومة اسرائيل التي يعيش « مواطنا » في مجتمعها إلى اللتزام بالشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي .

وهكذا تقوم جبهة الفلسطينيين عام ١٩٤٨ ، بدور العمق لانتفاضة فلسطينيى الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، وخط الدفاع الأساسي عنها ، من ناحية . ودور اشغال وإرباك سلطات النظام الصهيوني ، ومحاصرتها برأى عام عربي ـ يهودي متصاعد داخل المجتمع وفي العالم ضد عنصريتها وفاشيتها ، من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٦] المنشورة بفصل الوثائق .

على المستوى المادى ، تحرك فلسطينيو ١٩٤٨ ، لكسر حصار التجويع الذى تفرضه سلطات الاحتلال ضد قرى ومدن ومخيمات غزة والضفة الغربية . وحسب تقرير الأونروا (وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) الصادر في السادس والعشرين من يناير ١٩٨٨ فإن « المواطنين العرب في إسرائيل قد سارعوا بتقديم ٢٦٠ طناً من الأغذية لتوزيعها بمعرفة الأونروا على مخيمات غزة المحاصرة ، ونظموا حملة مستمرة لجمع تبرعات للإغاثة الطارئة ، وتمكنوا من إشراك جماعات وأفراد يهود معهم في الحملة » .

#### ويسجل التقرير الوقائع التالية:

- تغطية احتياجات مخيمات قلنديا ، عمارى ، جلزون ، بلاطة لمدة أسبوع من تبرعات ، التجار العرب في إسرائيل ، .
- تسلمت الأونروا في مكتبها بالقدس ، ثمانين ألف دولار ، ٣٠٠ طن من المواد الغذائية ( دفعة أولى ) و ٢٩٠ طنا ( دفعة ثانية ) ، من منظمات اجتماعية وأفراد ومجموعات عربية ويهودية ، لتوزيعها على قرى ومخيمات الأرض المحتلة .
- قدمت جمعية الشبان المسيحية العربية في القدس عشرة آلاف دولار لشراء الطحين للضفة.
- تبرع موظفو مؤسسة الكهرباء في القدس بعشرة أطنان مواد متنوعة لمخيمات الضفة وغزة .
- أرسلت لجنة الناصرة تسعة أطنان مواد غذائية إلى مخيمات ومناطق غزة
   حيث يعانى ربع مليون فلسطينى حصار الجوع .
- سكان مخيم « عقبة جبرا » في « إسرائيل » أرسلوا ثمانية أطنان مواد غذائية لمخيمات رام الله .
- قدمت لجنة المساعدات الطبية الفلسطينية أربعة آلاف جنيه استرلينى
   لمساعدة مخيمات الضفة وغزة .
- تبرع فاعل خير عربى مجهول من القدس ، بحوالى ستة آلاف ليتر
   محروقات إلى قرى ومخيمات الضفة وغزة .

وعلى المستوى السياسي ، تتحرك ، بشكل جماعي منظم ، المؤسسات السياسية والبلدية والنقابية والاجتماعية لفلسطينيي عام ١٩٤٨ ، في موجات متوالية من التظاهرات والاضطرابات والاعتصامات . ويشارك العمال في المؤسسات الإسرائيلية زملاءهم عمال الأرض المحتلة في الاضراب عن العمل ، كليا أو جزئيا ، وفقا لنداءات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وفي المواعيد التي تقررها . كما تنشط كوادر جبهة ١٩٤٨ في العمل داخل نسيج المجتمع الإسرائيلي على إتخاذ مواقف عربية - يهودية مشتركة ضد القمع الإسرائيلي وقوات احتلاله ، ابتداء من الاجتماعات والمؤتمرات حتى تسيير المظاهرات الجماهيرية التي ترفع شعارات الانتفاضة الخاصة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير . وهو الأمر الذي شرع يحدث شروخا هامة في البنية السياسية والفكرية لكل من الحزبين الصهيونيين الكبيرين ، وهما العمل « اليساري » والذي والفكرية لكل من الحزبين الصهيونيين الكبيرين ، وهما العمل « اليساري » والذي الليكود بزعامة اسحق شامير الذي خلف مناحم بيحين . وهو ما سنتناوله تفصيلا فيما بعد .

بيد أن أهم تحرك سياسى فى جبهة ١٩٤٨ ، هو إعداد العرب أنفسهم للدخول ـ كتلة واحدة لأول مرة ـ فى معركة انتخابات الكنيست فى نوفمبر ١٩٨٨ ، ويجمع المراقبون داخل وخارج إسرائيل على أن هذه الانتخابات ونتائجها ، سوف تكون حاسمة إلى حد كبير ، فى الإجابة على علامات الاستفهام الخطيرة ، التى باتت تؤرق المؤسسة العسكرية ـ السياسية الصهيونية منذ حرب ١٩٨٧ ضد منظمة التحرير والشعب اللبنانى ، وكان يجرى الهروب منها بأشكال وصور مختلفة ، سواء من جانب المعراخ .

إن العرب في جبهة ١٩٤٨ ، يشكلون كتلة سكانية يبلغ تعدادها ٧٥٠ ألف نسمة . يملكون ـ طبقا للقانون الإسرائيلي ـ ٢٨٥ ألف صوت إنتخابيا .

وهذا الكم من الأصوات الانتخابية ، قادر على أن يدفع إلى الكنيست عددا من النواب ، يتراوح بين أربعة عشر إلى سبعة عشر نائبا . ولم يعد خافيا أن عرب ١٩٤٨ ، بعد أن حققوا وحدتهم السياسية والحركية ، في خضم انتفاضة عرب ١٩٢٧ ، يخططون للوصول إلى بناء كتلة عربية سياسية موحدة ، لأول مرة في تاريخ إسرائيل ، داخل الكنيست وهي السلطة التشريعية والوعاء الذي تنبع منه

الحكومة . وذلك بعد أن كانوا يخوضون الانتخابات ، فرادى متفرقين ، على قوائم الأحزاب الإسرائيلية . ولعل من أبرز الظواهر على ذلك إقدام ، عبد الوهاب دراوشة » نائب الكنيست بقائمة حزب العمل ، على الاستقالة مؤخرا من الحزب بعد أن رفض بيريز طلبه بإنشاء حزب عربى مستقل ذاتيا يدخل في تحالف مع حزب العمل على أساس إنهاء احتلال الضفة وغزة وإقامة الدولة الفلسطينية تحت قيادة منظمة التحرير من خلال آليات المؤتمر الدولى .

ولما كان القانون الاسرائيلي يمنع قيام حزب عربي خالص ، فإن التخطيط في جبهة ١٩٤٨ ، ظل يجرى على أساس إمكانية قيام ائتلاف بين حزب الكتلة التقدمية للسلام وحزب راكاح ( غالبية أعضائهما من العرب ) للدخول الى معركة انتخابات الكنيست في نوفمبر ١٩٨٨ بقائمة موحدة . تحظى ـ وحدها ـ بالأصوات العربية بجانب أصوات القوى الديمقراطية اليهودية . وبذلك يمتلك العرب لأول مرة « قوة سياسية منظمة » داخل الكيان الإسرائيلي ذاته . تصبح هي القوة الثالثة بعد كل من قوة الليكود والمعراخ . ولما كانت أرجح الاحتمالات تؤكد عدم قدرة أي من الكتلتين الكبيرتين على الفوز في الانتخابات بالأغلبية المطلقة التي تمكنه من تأليف الحكومة منفردا من جانب ، كما تشير الى انعدام الفرصة لتكرار تجربة الحكومة المؤتلفة ذات الرأسين بينهما في المستقبل ، من جانب آخر ، فإن الكتلة السياسية العربية ، بوصفها القوة الثالثة ، تصبح العنصر الذي لابديل له ، لأي من الكتلتين الكبيرتين كي تؤلف الحكومة المقبلة . وإن يكون من الممكن الوصول الى ذلك إلا بالموافقة على سياسة وشروط الكتلة العربية . وقد بدا هذا الوضع مستحيلا بمنظور اللحظة وقتذاك . ولكنه ، إذا حدث ، فإنه يخلق وضعا متفجرا - لا سابقة له - في تاريخ اسرائيل لا مفر من أن يقود الى أحد احتمالين : مزيد من التفسخ في النسيج السياسي - الاجتماعي « لإسرائيل الديمقراطية ! » أو قيام الجيش الإسرائيلي بحركة انقلابية والاستيلاء على السلطة وتصفية ، خرافة واحة الديمقراطية الغربية - اليهودية ، في الشرق الأوسط. ويبدأ المشروع الصهيوني - بذلك ـ أولى خطواته التاريخية نحو هوة الافلاس.

و هكذا اذا كانت جبهة ١٩٦٧ تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى مأزقه الحاسم مع ثورة الجماهير ، فإن جبهة ١٩٤٨ تخطط لوضع النظام الإسرائيلي في مأزق المصير .

#### [ 7 ]

## السلطة غير المسرئية

فى الثلاثين من يناير ١٩٨٨ ـ والانتفاضة الفلسطينية على وشك أن تختتم شهرها الثانى ـ نشرت صحيفة « ها آرتس الاسرائيلية ، تصريحا لامير هيشيش » يعلن فيه أن « القدس الشرقية » باتت في يد سلطة غير مرثية »

« وهيشيش » يعرف بدقة حقيقة ما يتحدث عنه . فهو مستشار الشئون العربية فى بلدية القدس ، التى اصبحت تضم ، سياسيا واداريا ، القدس الشرقية العربية بجانب القدس الغربية ، فى مدينة واحدة ، اعلنت اسرائيل ـ بقوة واقع الاحتلال ـ انها عاصمتها الأبدية الموحدة ، منذ بداية الثمانينات !

وتعبير « سلطة غير مرئية » هو الترجمة الاسرائيلية ، لواقع فلسطيني جديد ، شرع يتجسد على الأرض ، منذ أول رمية حجر في الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ .

ويتحدد هذا الواقع الجديد ، في أن « القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة » التي فشلت اسرائيل في الكشف عن مكانها وهوية وأسماء أعضائها ، قد تمكنت بالفعل ، في غضون أربعة أسابيع من انطلاق حركة الجماهير ، من اقامة ما يمكن أن يسمى بأول درجة من درجات « السلطة الوطنية الفلسطينية » على امتداد الأرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧ . وتمارس هذه السلطة الوطنية ، مسئولياتها من خلال شبكة واسعة من مئات اللجان الاقليمية والفرعية ، التي تكونت غالبيتها بمبادرات شعبية ، في القرى والمدن والمخيمات .. وحتى السجون والمعتقلات . وامتدت من المستوى الجغرافي ـ السكنى الى مستوى قطاعات العمل المختلفة في الجامعات والمدارس والمستشفيات والورش والمزارع والنشاطات الثقافية والاعلامية والقانونية والتجارية ، فضلا عن المساجد والكنائس .

ربما نستطيع أن نتعرف ـ تقريبا ـ على حقيقة كم ونوعية هذه اللجان ، من

ناحية ، والقدرات الابتكارية لوظائفها وحركتها من ناحية اخرى ، من خلال القراءة الفاحصة للبيانات والنداءات الصادرة عن هذه اللجان وقيادتها الوطنية الموحدة . بعضها . مثلا . يحدد مهام أو يتحدث عن تحركات أو خبرات للجان أحياء تكونت في المدن . واحيانا « لجان شوارع » ، مثل شارع عمر المختار في غزة . والبعض الآخر ، يشير الى مهام لجان الصبية المكلفة بالاستطلاع أو الحراسة أو الاتصال . والبعض الثالث ، يتحدث عن لجان نسائية لتنظيم تبادل الطعام بين المنازل في المناطق التي يفرض عليها جيش الاحتلال الحصار ، ولجان عيادة الجرحي داخل البيوت حتى لا يضطروا للجوء الى المستشفيات التي تداهمها قوات الاحتلال وتقبض على من فيها ، ولجان التحقق من هوية الصحفيين الأجانب حتى لا يندس بينهم عملاء الشين بيت ( مباحث أمن الدولة الاسرائيلية ) ولجان الحدادين للاصلاح الفورى لأبواب المتاجر التي يهشمها جنود القبضة الحديدية في محاولة لكسر الاضراب ، ولو شكلا ، أمام عدسات التليفزيون ، ولجان تقديم الخدمات القانونية والاعلامية . ولجان التجار المنوط بها تحديد كميات المخزون من السلع الاساسية وقواعد التسعير ولجان التجار المنوط بها تحديد كميات المخزون من السلع الاساسية وقواعد التسعير والتوزيع ومراقبة الأسواق الخ ..

وحسب تقديرات ، تؤيدها شهادات عدد من الصحفيين الأوروبيين الذين يغطون احداث الانتفاضة وبعض التقارير المنشورة في الصحف الاسرائيلية ، فإن البناء الهيكلي للسلطة الوطنية التي تمارسها قيادة الانتفاضة ضم - حتى شهر فبراير 19۸۸ - ما بين ثلثمائة وخمسين الى أربعمائة لجنة اقليمية وفرعية .

ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الاطار السياسي وقاعدة الشرعية ، لهذه السلطة الوطنية في الداخل . وفي سبيل ذلك أنشأ المجلس المركزي للمنظمة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في بغداد في الفترة من ٧ ـ ٩ يناير ١٩٨٨ ما أسماه و باللجنة العليا بجانب اللجنة التنفيذية لمتابعة جميع شنون الانتفاضة وتطوراتها ، وبهذا تكتمل حلقات السلطة الفلسطينية الوطنية الوليدة التي تمخضت عنها الانتفاضة .

ان إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة ، هي الهدف المياشر والمحورى ، الذي قرره المجلس الوطني الفلسطيني ( برلمان منظمة التحرير ) في دورته التي عقدها بالقاهرة عام ١٩٧٤ . واعلن من خلاله ما اسماه بالبرنامج المرحلي للثورة .

ولما كان قيام السلطة الوطنية الفلسطينية يعنى بناء دولة فلسطينية مستقلة تحت

قيادة منظمة التحرير فوق الجزء من الوطن الذي يتحرر من الاحتلال الاسرائيلي ، فإن مثل هذه الدولة المستقلة المستهدفة ، تستلزم بالضرورة وجود حكومة وطنية قادرة على ادارتها . وبالتالي كان من الواجب تخصيص جهد خاص لاعداد قواعدها وكوادرها في مختلف المجالات . بحيث تكون قادرة على ملء الفراغ بقوة واقتدار على الفور . دون أن يؤثر ذلك أو يتقاطع مع استمرار منظمة التحرير في نضالها من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالدولة الديمقراطية غير العنصرية على كامل التراب الفلسطيني بلا تمييز بين مواطنيها اليهود والمسيحيين والمسلمين .

من هنا كان يثار بين وقت وآخر ، فلسطينيا وعربيا ودوليا ، وانطلاقا من دوافع أو أهداف مختلفة وأحيانا متناقضة ، فكرة اعلان « حكومة فلسطينية مؤقتة » وذلك منذ عام ١٩٧٤ .

وكانت قيادة منظمة التحرير ، إزاء كل ما يثار حول هذا الموضوع ، تميز بين أمرين :

● الأول: ضرورة الاعداد لقواعد وكوادر هذه الحكومة . ابتداء من رئاستها حتى شرطى المرور . وكذلك صياغتها السياسية والادارية ، بحيث تكون على استعداد للعمل وتولى المسئولية ، بعد اربع وعشرين ساعة على الأكثر من القرار السياسي بقيامها . وذلك بمنظور أنه طالما قد تحدد هدف مرحلي باقامة سلطة الدولة المستقلة على الأرض المحررة ، فإنه يتوجب الاعداد السياسي والمادي والاداري لوضعه موضع التنفيذ في أفضل ظروف موضوعية وذاتية ، ممكنة .

● أما الأمر الثانى: فإنه يتعلق بمتى ؟ وكيف ؟ وأين ؟ يمكن الاعلان عن قيام الحكومة الفلسطينية ؟ وبداءة فإن منظمة التحرير ، ترفض جذريا ، فكرة ما يسمى « بحكومة فلسطينية فى المنفى » . وبالتالى العروض والاقتراحات التى تلقتها من مصادر كثيرة فى هذا الشأن . ذلك أن مثل هذه الحكومة ليست فى حقيقتها اكثر من « ورقة سياسية » قد يصاحب اعلانها بعض الدوى الاعلامى العالمى ، غير أنه سرعان ما يتبدد عن لاشىء . بل وربما يرتد بالسلب على بنية ووزن منظمة التحرير نفسها . والمنظمة حريصة على الاستفادة من دروس الحركة الوطنية الفلسطينية خاصة والحركات الوطنية التحرية فى العالم عامة ، فى هذا الخصوص . فى تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ، تجربة مأساوية عرفت باسم « حكومة عموم فلسطين »

التي نشأت في المنفى بعد عام ١٩٤٨ ، تحت رئاسة أحمد حلمي . وانتهت كما انتهت مثيلاتها في التاريخ العالمي ، إلى الافلاس والشلل .

ولهذا ، فإن منظمة التحرير ، استبعدت تماما «حكومة المنفى» ، من مشروعاتها الخاصة بالبرنامج المحلى والسلطة الوطنية . والحكومة التي تستهدفها المنظمة ـ في هذا المنظور ـ هي تلك التي تستند الى قواعد محددة على الأرض في مواجهة الاحتلال . وليست مجرد الصياغة القانونية الدولية ، التي قد تستخدم في تحقيق بعض مكاسب دبلوماسية ، مثل اعتراف بعض الدول الأوروبية الغربية . وذلك في اطار الحركة الدولية نحو تسويات سياسية للصراع العربي الاسرائيلي ، حيث تبدى هذه الدول اعتذارها أو رفضها أو خشيتها من الاعتراف والتعامل مع منظمة التحرير ، إما باعتبارها حركة ثورية عند البعض ، أو حركة ارهابية عند البعض الآخر .

وظل التصور السائد ، في المنظمة ، أن الحكومة المؤقتة سوف تنشأ الحاجة اليها عند نقطة معينة من تراكم النضال العسكرى والسياسي ، تتفاعل آثاره ايجابيا في داخل فلسطين المحتلة مع ظروف دولية مواتية . الأمر الذي يتيح بالفعل تحرير ، قطعة ما من أرض الوطن ، وعندئذ تبادر المنظمة الى اقامة السلطة الوطنية عليها من خلال حكومة مؤقتة . تعمل . اقليميا ودوليا . على استكمال بناء الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضغة الغربية والقدس الشرقية .

ولعل هذا ما يفسر الالحاح الذي اتسمت به تصريحات كثير من القادة الفلسطينين في السنوات الأخيرة ( ١٩٨٧ - ١٩٨٧ ) حول قضية الأرض المحررة بأي حجم وربما كان أكثر هؤلاء القادة إلحاحا في الآونة الأخيرة هو وأبو اياد ، الذي تصنفه التقارير السياسية العربية والدولية بأنه زعيم الاتجاه الراديكالي المتطرف في فتح والثورة الفلسطينية . الأمر الذي يكشف الى أي مدى باتت وقطعة الأرض المحررة من فلسطين ، تشكل ضرورة لكسر الحصار العربي من حول الثورة ـ بالاضافة الى الحصار الاسرائيلي الامريكي ـ وقاعدة لممارسة القرار الوطني الفلسطيني المستقل ضد التدخلات العربية المباشرة وغير المباشرة في شئون منظمة التحرير .

من هنا تصاعدت ـ منذ الخروج من بيروت في ١٩٨٢ ـ جهود المنظمة في حرث الحقل الداخلي وتنظيم قواه وافراز قياداته المؤهلة من خلال حركة الجماهير . وشرع و الداخل ، يمارس تجاربه حول خوض و مقاومة مدنية شعبية ، ضد سلطات

الاحتلال . واستطاع من خلال هذه التجارب أن يحقق ـ مع نهاية عام ١٩٨٦ ـ ثلاثة انجازات هامة :

- الأولى: إرساء الدعائم والمرتكزات الأساسية ، ماديا وتنظيما ، لاطلاق حركة مقاومة مدنية شعبية على نطاق شامل ، تأخذ في اعتبارها دروس التجارب المحدودة السابقة .
- الثانية: العمل على بناء تحالف جبهوى المقاومة ـ فى إطار منظمة التحرير وتحت رايتها ـ يضم كل التنظيمات والقوى الفاعلة سواء داخل أو خارج المنظمة . وهى : فتح وسراى الجهاد الاسلامى والاخوان المسلمين والجبهتان الديمقراطية والشعبية والحزب الشيوعى ، والفاعليات والشخصيات المستقلة . وهو البناء الذى تميره ـ اليوم ـ القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة .
- الثالثة: استخدام الانجازين السابقين في الضغط من أجل استعادة وحدة منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب تحت قيادتها الشرعية المنتخبة ، ضد كل محاولات الانشقاق والانقسام التي اضطربت بها الساحة الفلسطينية . وهو الأمر الذي انتهى بعقد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر في ابريل ١٩٨٧ . وعرفت باسم « الدورة التوحيدية » . حيث التحقت بالمنظمة من جديد الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والحزب الشيوعي . وشاركت في العضوية ، لأول مرة ، التيارات الاسلامية .

وقد سجل « جورج حبش » الأمين العام للجبهة الشعبية هذه الحقيقة ، عند حديثة عن الانتفاضة التى ارجع الإعداد لها من جانب المنظمة وقوى الداخل ، الى عام ١٩٨٣ . وأنه منذ ذلك الوقت بدأ وزن « الداخل » يتصاعد في الثورة وقراراتها .

غير أن الانتفاضة على النحو الذى تفجرت به ، وابدعت ، من خلاله تنظيماتها وحركتها ، طرحت على الثورة . فى مجال الأرض والسلطة الوطنية والحكومة المؤقتة . وضعا جديدا ، لم يكن متصورا من قبل ، وبالتالى أصبح مطروحا للدراسة المعمقة .

يتمثل هذا الوضع الجديد ، في قيام درجة ما من درجات السلطة الوطنية ، قابلا للتطور ، على أرض لم تتحرر بعد ، بمعنى أن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة من خلال شبكة لجانها الاقليمية والفرعية والنوعية المزروعة في احضان الجماهير ،

لا تمارس وحسب مقاومة مدنية شعبية ضد الاحتلال . وانما تتحدى سلطته واجهزته بسلطات واجهزة وطنية مقابلة وفاعلة ، تتمتع بثقة شعبها وتجاوبه العميقين .

هنا كان لابد وأن يثار أكثر من سؤال . ويمكن وضع السؤال الأول على النحو التالى : اذا كان الأمر قد وصل الى هذا الحد ، فلماذا لا تقوم ، اذن ، حكومة مؤقتة ، تكون انعكاسا لهذا القدر من السلطة الوطنية ، الذى حققته الانتفاضة ، ومازال قابلا التطور . تأخذ بيدها زمام المبادرة ، فى ظروف دولية مواتية لها سياسيا واعلاميا . وخاصة بعد صدور قرارى مجلس الأمن رقمى ٦٠٥ ، ٦٠٧ ، لانهاء الاحتلال . وبذلك يطرق الحديد وهو ساخن من أجل عقد المؤتمر الدولى الذى تحتل فيه الحكومة المؤقة ، دون منازع ، مقعد فلسطين . ويقطع الطريق على جميع المحاولات الامريكية والأسرائيلية حول ما يسمى بمشاكل التمثيل الفلسطينى ؟

أما السؤال أو الأسئلة الأخرى ، فأنصور أنها ظلت تدور من حول ما اذا كان هذا القدر الذي تحقق من السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتفاضة التي تقودها القيادة الوطنية الموحدة ، كافيا كأساس لاعلان حكومة مؤقتة . أم أن الأمر يتطلب قدرا أكبر من السلطة ، حجما وكيفا على السواء . بمعنى الا تظل السلطة الوطنية للانتفاضة في وضع المزاحم أو المتحدى لسلطة الاحتلال التي لا يزال يسيطر جنودها على الأرض ، وحسب . وأنما تتطور الانتفاضة الى الحد الذي تتحرر معه فعلا قطعة من الأرض ( غزة مثلا ) . فتصبح السلطة الوطنية ـ عندئذ ـ كاملة السيادة على ارض محررة . وبالتالى تكون « الحكومة المؤقتة » أكثر قوة ومصداقية . وتستند الى وجود وسيطرة منظمة التحرير على جزء محرر من أرض الوطن .

أمام هذه النساؤلات الهامة والجديدة وما تطرحه من احتمالات واختيارات شديدة الحساسية والتعقيد ، كان لابد وأن تقرر اللجنة التنفيذية للمنظمة احالة الموضوع الى لجنتين لدراسته من جميع جوانبه . أحداهما سياسية برئاسة « فاروق القدومى ( ابو اللطف ) » رئيس الدائرة السياسية . والأخرى قانونية برئاسة « انيس القاسم » . وذلك قبل البت فيه ، وتحمل المسئوليات المترتبة عليه . وكانت اللجنة النفيذية قد ناقشت الموضوع بناء على طلب تقدم به احد اعضائها من المستقلين وهو عبد الله الحورائى » .

واذا كان هذا القدر المحدد من « السلطة الوطنية » الذي حققته الانتفاضة ، على مدى شهرين وحسب ، قد أثار موضوع الحكومة المؤقتة ، فإن تطوير هذه

« السلطة » ، نحو انجاز هدف الانتفاضة ، في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وغزة « بعاصمتها » القدس ، غدا يطرح قضايا اخرى ملحة على جانب كبير من الخطورة .

ولعل في مقدمة هذه القضايا ، مسألة كيف ومتى ، يمكن ان تتحول الانتفاضة بمسيرتها نحو اعلان عصيان مدنى شامل ؟ وتوفير منطلبات التأمين لاستمراره ونجاحه . وقد اطلقت القيادة الوطنية الموحدة بالاتفاق مع القيادة المركزية لمنظمة التحرير « بالونى اختبار » متتابعين في هذا المجال : الأول منهما جاء على لسان حنا سنيورة رئيس تحرير جريدة الفجر بالقدس بالدعوة الى مقاطعة السجاير والمشروبات الغازية الاسرائيلية كخطوة تمهيدية للعصيان المدنى في الأيام الأولى للانتفاضة . والثانى ، ورد بالنداء الخامس الذى اصدرته القيادة الوطنية الموحدة في السابع والعشرين من يناير ١٩٨٨ ، بدعوة التجار للاستعداد للتوقف عن دفع الضريبة الاضافية لسلطات الاحتلال واحراق سجلاتها . وسجل البالونان ، نتائج ايجابية مشجعة ، هي موضع الدراسة حاليا .

والملاحظ ان كلا من القيادتين ، المركزية والموحدة ، تتعاملان مع قضية العصيان المدنى » على مستوى أنها نوع من حرب سياسية ـ اقتصادية ـ اجتماعية ـ نفسية ، شاملة ومباشرة . وفي نفس الوقت حاسمة مع الاحتلال الاسرئيلي . وبالتالي لايمكن المخاطرة بها قبل ضمان الاعداد الجيد الذي يتوقع كل الاحتمالات المتصورة . كما أنه ـ في الوقت نفسه ـ لا يجب تأجيلها عن موعد محدد في المسار الزمني للانتفاضة .

هناك أيضا قضية أخرى تتصل مباشرة بقضية العصيان المدنى . وهى الخاصة باضراب عمال الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ عن العمل فى مزارع ومصانع وشركات الخدمات والمقاولات الاسرائيلية . وتتراوح قوة العمل هذه بين مائة ألف الى مائة وثلاثين ألف عامل فلسطينى ، حسب ظروف ومواسم العمل . يتقاضون أجورا منخفضة للغاية . ولكنها ـ على أية حال ـ هى كل مصدر دخلهم من أجل الحياة لهم ولأسرهم الكبيرة العدد . وهم فى نفس الوقت مضطرون مع بقية سكان الضفة وغزة الى استيراد ما يحتاجونه من سلع لمعيشتهم اليومية ولخدمة انتاجهم الحرفى والصناعى والزراعى من اسرائيل ، وذلك بما قيمته ألف مليون دولار سنويا . الأمر الذي يسبب عجزا في ميزان المدفوعات لصالح اسرائيل ، يترواح بين خمسمائة مليون الى خمسمائة وخمسين مليون دولار فى العام .

وبالتالى اذا كان العصيان المدنى بما يعنيه من مقاطعة تجارية يحقق خسارة اقتصادية كبيرة لاسرائيل ، إلا أنه يتطلب فى نفس الوقت تغطية اقتصادية مضمونة لمدة لا تقل عن عام بالنسبة لثلثى أجور العمال الفلسطينيين عندما يبدأون اضرابهم العام ويستمرون فيه - دون انتكاس - خلال مدة العصيان المدنى وكذلك توفير الحد الأدنى من ضرورات الحياة والانتاج لسكان المناطق المحتلة الذين سيمتنعون عن استيرادها من اسرائيل - وبالتالى فإن الميزانية التقديرية اللازمة لتمويل العصيان المدنى على مسافة عام كامل ، تتراوح مابين ستمائة مليون الى ثمانى مائة مليون دو لار .

وهذا ينقلنا الى قضية ثالثة ، غدت مطروحة على مستوى الشارع الفلسطينى كله وليس على المستوى القيادى وحده . وهى خاصة بامكانية ومدى الدعم السياسى والمادى من جانب « الأخوة العرب » للانتفاضة وأهدافها . ونستطيع القول إن هناك « رأيا عاما » لا يتوقع دعما عربيا يذكر ، إلا على سبيل الاستثناء . وثمة تيار ملحوظ ينبه الى أحتمال أن يأتى بعض الدعم « بالسلب » . ويستند الشارع الفلسطينى فى ذلك الى تجاربه المريرة التى ترك فيها وحيدا يحارب الغزو الاسرائيلى للبنان ، ويواجه مجازر صابرا وشاتيلا ، ومعارك مخيمات لبنان ، التى شارك فيها ضده بعض العرب .

ومن هنا راح يتصاعد في الشارع الفلسطيني مطلب ضرورة « الأعتماد على الذات » إلى أقصى حد . وفي سبيل ترجمة هذا المطلب الى واقع عملى ، تتخذ القيادة المركزية للمنظمة مع القيادة الموحدة في الداخل مجموعة من القرارات ، التي تكشف في نفس الوقت ، عن حقيقة ووزن السلطة الوطنية الفعليين .

ولعل في مقدمة هذه القرارات ، تأجيل دفع المستأجرين لإيجارات المساكن والمحال التجارية . وكذلك سحب جميع قضايا الديون من المحاكم . وايقاف الوفاء بها مؤقتا تحت ضمان القيادة الموحدة . وقد جرت الاستجابة لهذه الاجراءات على نطاق واسع . وحتى يصل العلم بها الى الكافة ، يقوم عدد من المؤجرين أو الدائنين بالإعلان عن قبولهم تأجيل الدفع واحيانا الأعفاء ، في الصحف . واتخنت هذه الحركة شعار ، التكافل الاجتماعي من أجل انتصار الانتفاضة » . وفي ظل هذا الشعار يجرى تنظيم اوسع عملية تكافل اجتماعية في اواخر القرن العشرين . ربما لا يضاهيها سوى حركة التكافل الاجتماعي التي مارستها الجماعات اليهودية -

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصهيونية في النصف الأول من القرن العشرين لخدمة الهجرة الى فلسطين وبناء اسرائيل . هذه المرة ينظم الشعب الفلسطيني في الشتات العالمي والذي يتجاوز ثلاثة ملايين نسمه ـ من خلال اللجنة العليا لمتابعة الانتفاضة في المنظمة ـ التزام كل ثلاث أسر في الخارج بكفالة اسرة محددة المكان وعدد الأفراد ونوعية الاحتياجات في داخل الأرض المحتلة ، وذلك في إتجاه الدفع نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ، في التسعينات .

### [ / ]

#### « قوة الضعيف » . . و « ضعف القوى »

بدخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها الثالث . بدأ ما اصبح يعرف في مخططها ، الذي يجرى الاعداد له منذ اخراج منظمة التحرير من بيروت عام ١٩٨٢ واستكمال حلقات الحصار الاسرائيلي ـ الأمريكي مع الحصار العربي من حولها ، المرحلة الثانية من حركتها .

انطلقت المرحلة الأولى، في الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ واستهدفت في الاساس، انجاز ثلاثة أمور:

- الأول: تجنيد «كل» الشعب في «كل» المواقع في «كل» الوقت، لخوض مقاومة مدنية جماهيرية ضد سلطات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وذلك باقصى قدر من الكثافة والثقل اللذين يفرضان قضية الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة، ضمن أولوية جدول الاهتمامات العالمية الراهنة، شعبياً ورسمياً واعلامياً. واسقاط كل ما علق بهذه القضية من صدأ التهوين والاهمال والتجاهل أو محاولات الاستيعاب العربية وغير العربية.
- الثانى: بناء الحد الادنى من القواعد الأساسية ( اللجان الاقليمية والفرعية ) لاقامة ( سلطة وطنية ) هى ( القيادة الموحدة ) موازية ، متحدية ومزاحمة و لسلطة الاحتلال ومستوطناته » . تتصاعد بحركتها على مدى زمنى طويل النفس ، فى اطار برنامج وسياسات منظمة التحرير التى لا بديل عن شرعيتها . ولا شريك لها فى تمثيل الشعب الفلسطينى وقيادته .
- الثالث: انزال ، كم له وزنه وائره ، من الخسائر المادية والسياسية والاقتصادية ، بجسد الاحتلال . وذلك الى الحد الذى تصبح معه تكلفة الاحتلال ، لأرض عام ١٩٦٧ ، على اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ، مرتفعة ومتزايدة ،

مع تصاعد المقاومة المدنية بحيث تتجاوز القدرة على الاحتمال والقمع من جانب اسرائيل . صحيح أن هذا الوضع يكلف الشعب الفلسطينى - بالمقابل - تضحيات جسيمة من الشهداء والجرحى والمعتقلين والتعذيب والتجويع والحصار وهدم البيوت ، خاصة مع شمولية واتساع جبهات المواجهة ، الا انها - في النهاية - اختيار موضوعي حتمى لا مفر منه .

وأكد حصاد الشهرين الأولين للأحداث ، ان الانتفاضة قد حققت ، الى حد يكون كاملا ، الهدفين الأولين . والى حد غير قليل ، الهدف الثالث . وهذا ما كشفت عنه التحركات وردود الأفعال العالمية ، الشعبية والحكومية والاعلامية . وتحدثت عنه باسهاب وتفصيل تقارير مراقبين سياسيين وصحفيين ، معروفين تقليديا ، بأنهم ابعد ما يكونون عن التجاوب مع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير .

والأكثر أهمية في هذا المجال « الاعترافات الاسرائيلية » نفسها . وخاصة فيما يتعلق بالهدف الثاني للمرحلة الأولى من الانتفاضة والمتعلق ببناء نواة « للسلطة الوطنية » في الأرض المحتلة .

واذا كان «أمير هيشيش » المستشار الاسرائيلي للشئون العربية في بلدية القدس قد تحدث عن أن المدينة باتت في قبضة « سلطة غير مرئية » فإن ما يثير الانتباء على وجه الخصوص في هذه النقطة . اعتراف ارييل شارون ، أحد أبرز قادة اسرائيل الدمويين العنصريين . والمهندس والقائد للغزو الاسرائيلي للبنان ومجازر صابرا وشاتيلا وحركات الاستيطان في الأراضي المحتلة . ذلك أنه يذهب الى ابعد مما ذهب اليه هشيش . ولأن شارون في قمة قيادة الليكود والحكومة ومجموعة الجنرالات الفاشيين سواء أكانوا في الخدمة أم في الاحتياط وجماعات المستوطنين ، فانه بالضرورة على معرفة أكثر وأعمق بأبعاد الموقف الراهن وحقيقته ، من مسئول بلدية القدس الذي تنحصر اهتماماته ومعلوماته بواقع المدينة وحسب .

من هنا تنبع أهمية وخطورة « اعتراف شارون » الذي نشر مؤخرا . والاعتراف جاء خلال محاضرة للوزير الاسرائيلي ألقاها في اجتماع مغلق بتل أبيب في الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين في شهر يناير ١٩٨٨ ، حول « الوضع الراهن لاسرائيل في حربها مع منظمة التحرير الفلسطينية » . وحسب ما نشرته صحيفة « هاآرتس » الاسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١/٢٤ عما وصل الى علمها من هذه المحاضرة ، فان شارون يسجل الوقائع التالية ، حرفيا :

أولا: « أنه لم يكن لدى أى سبب يجعلنى افاجأ بما يحدث اليوم فى المناطق المحتلة ، اذ ان ضعف اسرائيل الكبير بدأ قبل ثلاث سنوات ونصف » .

ثانيا: « أن اسرائيل تدير حرب انسحاب أمام الجناح السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يعمل من القدس » .

ثالثا: « بلغ الضعف باسرائيل حد الحضيض . وأخذ العدو يدرك هذا الضعف الذي نعانى منه اليوم . ومنظمة التحرير تعمل في القدس الشرقية دون منازع . بل وزادت نشاطاتها منذ قيام الحكومة الحالية » .

رابعا: « بالنسبة للحل الأمثل للوضع الحالى ، فانى اقترح القضاء على قادة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها السياسية والعسكرية . ويجب عدم تركهم يتجولون احرارا في العالم . لقد فعلنا ذلك في الماضي وهذا ما يجب أن نفعله الآن » .

الذي يعنينا من هذا الاعتراف هو الاقرار بحقيقة واقع قيام قدر ملحوظ من السلطة الوطنية في إطار منظمة التحرير داخل الأرض المحتلة . أما ما يقترحه شارون من مغامرات عسكرية جنونية جديدة ضد منظمة التحرير ، فإنه سبق أن دفع باسرائيل الى ممارسة هذا النوع من المغامرات بأقصى ما في قدرتها من امكانات ، وصلت قمتها في الغزو الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ . ومع اخراج المنظمة من بيروت ، وقف شارون يبتسم لمئات المراسلين الصحفيين في الميناء ، والباخرة التي تحمل عرفات ورفاقه تبتعد في اليم ، ليصرح بأنه « قد تم القضاء نهائيا على البنية التحرير . وأن عرفات يركب البحر الى قبرة » .

واذا دققنا في نص اعتراف شارون ، فان منظمة التحرير ، التي تصور أنه قضى عليها في عام ١٩٨٢ ، خرجت حقيقة من بيروت . ولكنها ظهرت ـ بعد حوالي عام ونصف فقط ـ في القدس الشرقية . وإن عرفات عاد من « قبره » ليدير ـ حسب اعتراف شارون ـ حربا جديدة في الأرض المحتلة يفرض فيها على اسرائيل الانسحاب ، منذ أواخر عام ١٩٨٧ .

أما بالنسبة للهدف الثالث الخاص بالخسائر المادية والاقتصادية والسياسية لاسرائيل ، فلعل أول ما يبرز ـ سياسيا ـ هو الانهيار الكامل للمكياج الزائف الذى ظلت اسرائيل تبدو من خلاله لغالبية الرأى العام فى أوروبا وأمريكا ( مصدر الدعم

السياسى والاقتصادى والعسكرى الأساسى لها ) كواحة للتقدم والديمقراطية وحقوق الانسان فى « مواجهة الارهاب » . وتظهر فى ضوء الانتفاضة على حقيقتها لأول مرة ، أمام الأعين المجردة لهذا الرأى العام بالذات ، باعتبارها الوجه الآخر لنظام جنوب افريقيا الدموى العنصرى . والوريث الشرعى للنازية والفاشية . وهذا من شأنه . مع استمرارية تخصيب الانتفاضة للزمن . أن يولد ضغوطا على حكومات هذا الرأى العام لصالح قضية تحرير الشعب الفلسطينى ، لن تستطيع تجاهلها فى النهاية رغم كل محاولات المناورة . وفى داخل اسرائيل ، فان الانهيارات السياسية تتداعى ، ليس فقط على مستوى المؤسسة العسكرية ـ السياسية الحاكمة . وانما فى بنية المؤسسات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها . وعلى الأخص فى حزب بنية المؤسسات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها . وعلى الأخص فى حزب المعراخ . وكذلك فى تسجيل بداية حركة هجرة ـ لأول مرة ـ من المستوطنات التى المعراخ . وكذلك فى تسجيل بداية حركة هجرة ـ لأول مرة ـ من المستوطنات التى اقيمت فى غزة والضفة الغربية .

ولا أريد ـ هنا ـ ان استطرد في بيان خسائر اسرائيل فهذا موضوعه حديث آخر . وانما يكفى ـ بصورة اجمالية ـ ان نرصد رقما محددا من الخسائر الاسرائيلية على مدى امتداد الشهرين الأولين للانتفاضة . وهو أن التكلفة اليومية للمواجهة القمعية الاسرائيلية لثورة الحجارة تبلغ مليون دولار ، يوميا ، على الأقل .

وحساب هذه التكلفة يقوم على أساس ما نشرته جميع الصحف الاسرائيلية من أن تجهيز جندى الاحتلال الاسرائيلي بأدوات واسلحة القمع ، يبلغ خمسمائة واثنين وأربعين دولارا . وأنه اذا كان عدد جنود الاحتلال المنوط بهم مواجهة الانتفاضة يوميا ، يتراوح ما بين مائة الف الى مائة وعشرين الف جندى ، فان التكلفة الاجمالية الثابتة على مدى شهرين تتراوح بدورها بين اربعة وخمسين مليون وخمسة وستين مليون دولار . هذا غير المصاريف الادارية والمعيشية لجندى في حالة حرب .

ووفقا للتقرير الذي قدمه ابو جهاد نائب القائد العام للثورة ومسئول دائرة الوطن المحتل الى دورة المجلس المركزي الفلسطيني التي انعقدت في بغداد (يناير ١٩٨٨) فان خسائر قوات الاحتلال العسكرية كما تسجلها القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة والصحف الاسرائيلية ، خلال الفترة الممتدة من ١٩٨٧/١/٩ الى ١٩٨٨/١/٥ ، تتحدد على النحو التالى:

• في الضفة الغربية ، تم تحطيم واحراق ٦ سيارات « باور » - ١٦ سيارة

جيب قيادة ـ ٩ سيارات خاصة اسرائيلية من مختلف الأنواع ـ ٣ سيارات جيب شرطة حدود ـ ٥ سيارات فورد تابعة لضباط الشين بيت (جهاز أمن الدولة) سيارة شاحنة عسكرية ـ ٣ سيارة « ميكروباص » تابعة للشرطة العسكرية ـ ٢ سيارة باص ـ ١ سيارة سوبارو تابعة لضباط شين بيت .

كما تم احراق اربعة فروع للمصارف الاسرائيلية في القدس . وحرق مركز شرطة مخيم الدهيشة . وتحطيم زجاج القنصلية الامريكية بالقدس واشعال النار باحدى الغرف . وكذلك زجاج القنصلية البريطانية واشعال النيران بغرفتين منها .

كذلك تم اشعال «حريق انذار » لممتلكات عدد من المتعاونين مع سلطات الاحتلال ، وهي استديو تصوير في نابلس - ٢ محلات «بلياردو » في مخيم عسكر وعين بيت الماء - منزلين في مخيم عسكر بنابلس - منزل في قرية روجيب بالقدس - منزل وسيارتين في رام الله .

● وفي قطاع غزة ، تم تحطيم واحراق ١٣ سيارة فورد تابعة لقوات الأمن - ٣٠ سيارة سوبارو تابعة لضباط وعملاء الشين بيت ـ ٢٧ سيارة بارو عسكرية ـ ٣٠ سيارة جيب قيادة عسكرية ـ ٩ شاحنات عسكرية من نوع «مان » الأمريكية ـ ٧ باصات ـ سيارات «بي ، ام . ديليو » لضباط المخابرات العسكرية ـ ٧ سيارات جيب تابعة للشرطة ـ ٤ سيارة «رينو » تابعة للشين بيت ـ ١٢ سيارة اسرائيلية خاصة ـ سيارة مرسيدس تابعة لأحد العملاء ـ ٣ سيارات فورد «تاكسي » تابعة لقوات الأمن ـ ٢ باص تابعين لشركة « ايجد » ـ ٢ سيارة جيب قيادة عسكرية ـ ٢ سيارة « رينو » تابعة للشين بيت ـ سيارة باور عسكرية ـ ٢ سيارة شحن عسكرية .

وتحطيم مقر السنترال بخان يونس - زجاج ثلاثة من مقار الشرطة - فرع بنك « هبوعاليم » في ميدان فلسطين - مقر الحاكم العسكرى لقطاع غزة .

وذلك بالاضافة الى اصابة ٣٣ جندياً من قوات الجيش ، جراح ثمانية منهم خطيرة . كما اصيب ثلاثة عناصر من قوات الشين بيت ، وثمانية من جنود حرس الحدود . وقتل « العميل » حسين السر في خان يونس واختطاف عميلين آخرين .

ولعل هذا كله يوضح لماذا سارع « اسحق رابين » وزير الحرب وقائد حملة القبضة الحديدية » الى مطالبة الحكومة برصد ميزانية اضافية لمواجهة الأحداث

and the property of the second second

ترتفع من حوالى عشرين مليون دولار فى البداية ، الى ما يقرب من مائة وخمسين مليون دولار مع نهاية الشهر الثانى للانتفاضة .

ان نجاح الانتفاضة الملموس ، في تحقيق اهداف المرحلة الأولى من حركتها ، والتي بلغت مداها مع الأسبوع الأول من شهر فبراير ١٩٨٨ ، لم يأت نتيجة قوى و جيمسبوندية ، خافية . أو معجزة خارقة كامنة في المواطن الفلسطيني . ذلك ان الانتفاضة ، شعبا ومنظمات ، وقيادة ، لا تتجاهل انها بمقياس القوة المادية والتسليحية ، اضعف موضوعيا من العدو المحتل القوى ، الذي تواجهه . ولو انها تعامت عن هذه الحقيقة لحظة ، فانها تتورط في مغامرة ، رغم بطولتها ، لا غد ولا مستقبل لها . وانما هي ، ادراكا منها لهذه الحقيقة ، مارست باقتدار واحدة من أهم نظريات حركة التحرر الوطني العالمية ضد الاستعمار . ونعني بها حسن استخدام «قوة الضعيف » في مفاجأة نقاط «ضعف القوى » وتوفير الظروف الموضوعية والذاتية المواتية للمؤاجهة .

ويعنى هذا ، خمس نقاط ، بالتحديد :

- اولا: اختيار الطرف الضعيف (وهو هنا الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال) وقت المعركة ومكانها . وفرضها على الطرف القوى (وهو هنا سلطات الاحتلال وجنودها) .
- ثانيا: تحويل « الكم » العددى الصامت لدى الطرف الضعيف ، الى « نوع » فاعل ومتحرك ، عن طريق تثوير الجماهير في مواقعها وواقعها اليومى وتنظيمها واتخاذها مركزاً للهجوم . بحيث تصبح فاعلية « النوع » عند الطرف القوى غير مؤثرة بالدرجة المطلوبة ازاء غلبة الكم المتحرك المنظم للطرف الضعيف . ويلوذ العدو رغم قوته بمراكز الدفاع .
- ثالثا: استخدام الطرف الصعيف لأسلحة بسيطة ، يتوافر مخزونها لديه في كل مكان وكل وقت ( الحجارة السكاكين الزجاجات الحارقة الهتاف الجماعي التكبير من مآذن المساجد دق نواقيس الكنائس الخ .. ) حيث جنود الطرف القوى غير مدربين على مواجهتها من ناحية . وسلاحهم الحديث من ناحية لا يجدى في قهر او اسكات أو تحطيم أسلحة الطرف الضعيف .
- رابعا: بساطة وعدالة وثقة محارب الطرف الضعيف في قضيته وهدفه.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وانه لم يعد لديه - فى حياته الراهنة - ما يخسره . مقابل تعقد واهتزاز وعدم ثقة محارب الطرف القوى فى كل شىء الا محاولة النجاة بحياته ، قبل أن يخسر كل شىء . وبالتالى يمتلك الضعيف قوة قتل القوى « رعبا » . فى حين يفقد « القوى » كل قدرة على « تخويف » الضعيف .

● خامسا: مع استمرار المواجهة لمسافة معينة من الزمن ، تنضيج في صفوف الضعيف تحولات كيفية في تنظيماته واساليبه واسلحته ، تغنى طاقات الكم المتوافرة لديه . في حين يفقد التفوق النوعى في صفوف القوى ميزته ، في الوقت الذي يفتقر فيه الى الكم المطلوب للتوازن في المواجهة .

ونستطيع أن نلمس تطبيقات هذه النظرية الثورية في توظيف و قوة الضعيف ، في مواجهة وضعف القوى ، من قراءة دقيقة للغة السياسية الخاصة لبيانات الانتفاضة وخاصة الصادرة من لجانها الأقليمية والنوعية ، ومضمون المهام التي تحددها ، تطويرا للمواجهة .

## [ \ \ ]

## المرحلة الثانية للانتفاضة

مع الشهر الثالث للانتفاضة الفلسطينية ، بدأت المرحلة الثانية حركتها . وهي مرحلة ظلت ممتدة ومفتوحة على آفاق لم تكن قد تحددت ـ بعد ـ معالمها الكاملة في الواقع أمام العين المجردة . بيد أنه أمكن ـ مع ذلك ـ رصد الكثير من خطواتها وانجازاتها وأهدافها . وذلك عن طريق قراءة ماصدر بشأنها ـ حتى تلك اللحظة ـ عن القيادة الميدلنية من بيانات ، أكدت حركة الأحداث ، صدقها ودقتها . ابتداء من البيان رقم (٧) بتاريخ ١٦ فبراير ١٩٨٨ ، وحتى البيان رقم (١٠)(١) بتاريخ ١١ مارس ١٩٨٨ . وهي البيانات التي أصبحت تعرف باسم و نداءات منظمة التحرير الفلسطينية / القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، ويتصدرها ـ دوما ـ شعاران : ولا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين ـ شعب منظمة التحرير الفلسطينية » .

وقد أثار انتباهى ـ ولا شك أن كثيرين غيرى شاركوننى هذا التنبه ـ نلك الالحاح المركز والمتكرر في بيانات القيادة الميدانية لانتفاضة جماهير الأرض المحتلة على قضية ( القيادة المركزية لمنظمة التحرير ) للحركة ، وعلى الحرص على وصف الشعب الفلسطيني بأنه ( شعب منظمة التحرير الفلسطينية ) .

لماذا هذا الالحاح الذي يصر على تعريف مابات معروفا عند الجميع ، أصدقاء وأعداء على السواء ؟

طرحت هذا السؤال على محدثى الفلسطيني القادم من الداخل ، والذي أتيح ليّ أن ألقاه في ظروف خاصة خلال رحلتي في ( فبراير ـ مارس ١٩٨٨ ) إلى تونس

<sup>(</sup>١) راجع الوثائق رقم [٧، ٨، ٩، ١٠] المنشورة في فصل الوثائق .

وكان قد قدم لى ، مرة ، بأنه أحد ضباط الاتصال بين القيادة الميدانية والقيادة المركزية ، وقدم لى ، مرة أخرى ، بأنه أحد أعضاء القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة . شاب على أعتاب الثلاثين من عمره ، مرتب الذهن ، خفيض الصوت إلى درجة الهمس .

وجاءت إجابة محدثى الفلسطيني ، حرفيا ، على النحو التالى:

د. هذا الإلحاح مقصود . فهو أولا وقبل كل شيء إعلان شعبي للحقيقة الواقعة . ان كل مايجرى في وطننا المحتل هو تنفيذ لخطة منظمة التحرير وتحت قيانتها ، ثورة وانتفاضة جماهيرية وعملا مسلحا وعملا سياسيا . نحن في الداخل ذراع المنظمة ووكيلها المغوض . وهي عنواننا الوحيد لكل من يريد مخاطبتنا سياسيا . هذه رسالة نكررها دون ملل وبحسم إلى العدو الاسرائيلي والأمريكي والمجتمع الدولي . وكذلك بعض العرب الذين يحاولون . عبثا . في السنوات الأخيرة التي بدأت مع كامب ديفيد ، وبطرق متعددة ، العثور أو اصطناع قيادة بديلة أو مزاحمة أو حتى مشاركة وموازية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كل الشعب بمختلف اتجاهاته وتياراته الفكرية والسياسية والاجتماعية والجغرافية .

وهذا الالحاح - ثانيا - هو رد أهل الشأن على تلك التحليلات الاسرائيلية والغربية وأحيانا العربية ، التى حاولت أن تفصل بين قيادة منظمة التحرير وبين الانتفاضة وقيادتها المباشرة . إننا نقول ببساطة للجميع إنكم فقط لا تخطئون الحساب ، وإنما تخطئون فى حق الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وتواصل ثورته عبر الأجيال بلا انقطاع ، عندما تحاولون الفصل بين الأم وبين وليدها الشرعى . ولأن هناك من لا يزال يراوده الأمل فى احداث هذا الشرخ القاتل الشعبنا وانتفاضته ، فإننا نلح ونكرر . ثمة قوى تنطلق فى تحليلاتها عن حسن نية ، وخوف علينا مما يسمونه أخطاء منظمة التحرير وانحراف قيادتها . ونحن نحمد لهم غيرتهم . ونقول لهم ليس هناك ثورة فى التاريخ دون أخطاء . الخطأ دائما وارد لأن الثورة بطبيعتها عمل هناك ثورة فى التاريخ دون أخطاء . الخطأ دائما وارد لأن الثورة بطبيعتها عمل بشرى معقد . ونحن جميعا ندخل فى حسابنا دوما نسبة معينة من الخطأ . ولكننا نماك فى نفس الوقت آليات ثورية لإصلاح الخطأ . أو الحد من آثاره السلبية . ونمارس ذلك من داخل المنظمة لا من خارجها ، ومن خلال أطرها الشرعية . ولكن مانرفضه هو الحديث عن انحراف فى المنظمة أو فى قيادتها . هذا حديث غير مسئول . إن وضع ثورتنا دقيق للغاية وهى محاصرة من كل جانب . أى انحراف يمكن أن يؤدى

بها إلى الهاوية ويجذب إليها الجميع دون استثناء ، من أبو عمار حتى أصغر طفل من أطفال الحجارة في غزة أو في الضفة . ليس هناك في ثورتنا ، بحكم موقعها وظروفها ، مساحة أو مغريات للانحراف والبقاء في الثورة . منذ ثلاثة أسابيع مضت قامت إحدى الدول الخليجية . تحت دعوى أنها تثق بالانتفاضة أكثر مما تثق بالمنظمة . بإرسال عون مالى مباشر لنا عن طريق إحدى الجماعات الممثلة في قيادة الانتفاضة . تدارسنا الأمر . وصدر قرارنا بالاجماع بشكر الدولة الخليجية التي قدمت الدعم . لكننا أخطرناها بأننا ان نقبل بعد ذلك دعما منها أو من غيرها لا يأتينا عن طريق منظمة التحرير ، باعتبارها قيادتنا المركزية وممثلنا الشرعي والوحيد . أو من خلال الاتفاق الصريح معها . وأبلغنا المنظمة بقرارنا ووافقتنا عليه . من حقك أن تتدخل بدعمها . ونحن محتاجون في الداخل لكل دعم . غير أنه ليس من حقك أن تتدخل بدعمك في شئوننا الداخلية وتباعد بيننا وبين المنظمة الأم لكياننا ووحدتنا وثورتنا معا . . . .

كان رغم صوته الهادىء ، يحتد عند بعض المقاطع ويفيض بالمرارة . ورغم مايتمتع به من ذهن مرتب ، فإنه ظل يكرر ويلح على معنى الوحدة العضوية بين المنظمة والانتفاضة بأكثر من تعبير وصورة . ويلمح أكثر من مرة إلى مسئولية بعض العرب - بالذات - إن لم يكن جميعهم أحيانا ، فيما تواجهه الثورة عامة والانتفاضة خاصة ، من مشاكل في محيطها العربي والدولي . الأمر الذي يكشف عن عمق وحساسية هذه النقطة لدى جماهير الأرض المحتلة وقيادتهم الميدانية . وهي النقطة التي يمكن إجمالها فيما طرحته على محدثي الفلسطيني من صياغة لها خلال الحديث الطويل معه ووافق عليها : « الحب العربي للانتفاضة باحتضانها بعيدا عن المنظمة » .

والنداءات الصادرة عن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة من رقم (٧) إلى رقم (١٠) تثنير بوضوح إلى هذه القضية . تارة بشكل عام . وتارة أخرى تنحو نحو التخصيص . وتضعها بالتالى فى صدر اهتماماتها فى المرحلة الثانية من الانتفاضة .

نقرأ في النداء رقم (٧) الصادر بتاريخ ١٣ فبراير ١٩٨٨ عن القيادة الميدانية : « تناشد القيادة الوطنية الموحدة كافة وسائل الاعلام وقوى النحرر العربية مناصرة انتفاضة شعبنا وفضح ممارسات الاحتلال . كما تناشدها توخى الأمانة والدقة لذي إذاعتها نداءات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة .

وكانت هذه المناشدة ، ردا على قيام بعض أجهزة الاعلام العربية بإسقاط كل ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها المركزية مما تذيعه من بيانات قيادة الانتفاضة الميدانية .

وفي البيان رقم (٨) الصادر بتاريخ ٢٠ فبراير ١٩٨٨ ، حذرت القيادة الوطنية الموحدة « من أية محاولة للالتفاف على انتفاضتنا أو تحييدها .. » .

وفي بيانها رقم (٩) الصادر في الثاني من مارس ١٩٨٨ ، تنتقل القيادة الميدانية للانتفاضة من التلميح إلى التصريح ومن العمومية إلى التخصيص ، فتطالب «كافة الدول العربية ، وبشكل خاص سوريا ، بتصحيح علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا البطل ، والبدء في حوار على أرضية النضال الموحد ضد الامبريالية والصهيونية وعلى أرضية الاحترام المتبادل والقرار المستقل » .

ويستهل البيان رقم (١٠) الصادر في ١١ مارس ١٩٨٨ ـ في أعقاب العملية الفدائية التي قامت بها القوات الفدائية التابعة لحركة فتح ضد المفاعل النووى الاسرائيلي والعاملين به في منطقة النقب العسكرية ـ نداءه بالقول: قسما سنواصل الثورة الشعبية المسلحة حتى الدولة الفلسطينية المستقلة . ولأشقائنا العرب نقول كفانا خطبا وتعليقا وها هو الحجر . . » .

ثم يتحدث البيان عن تحرك « الطوفان الفلسطيني وإغراقه كل من يحاول التطاول أو القفز على منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلنا الشرعى والوحيد .. » . ويستطرد : « إن القيادة الوطنية للانتفاضة في المناطق المحتلة ، وهي تشكل الامتداد العضوى له م . ت . ف . لتثمن وتقدر عاليا الموقف الجزائري الشقيق ـ بلد الشهداء ـ إزاء الصمت العربي . كما تؤكد وبشكل ملتحم وقاطع على بيان اللجنة التنفيذية لم . ت . ف الأخير . والذي صدر بتاريخ الخامس من مارس ١٩٨٨ في تونس والذي جاء معبرا بكل إخلاص وثورية ووضوح عن أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل وفي كل أنحاء الشتات . الذي دعت فيه إلى عقد مؤتمر قمة عربي طاريء ـ مؤتمر الانتفاضة وشهدائها ـ من أجل نصرة شعبنا وأمتنا العربية بكل السبل السياسية والمادية والنضالية .. » .

وليس من قبيل الصدف أن تقوم جميع التنظيمات السياسية والمهنية والاجتماعية التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، بالتركيز ١٠٣

على هذه النقطة التى تلح عليها القيادة الوطنية الموحدة لانتفاضة الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ . وتتصدر جدول أولوياتها واهتماماتها في المرحلة الثانية من مسيرة الانتفاضة .

فى بيان عام بتاريخ الأول من مارس ١٩٨٨ ، أعلن ممثلو شعب الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ أنه و مع تصاعد وسائل القمع والارهاب المبتكرة ، تتصاعد روح الصمود والتصدى لدى أبناء شعبنا فى الضفة والقطاع . وتشكل انتفاضته الأخيرة ، بزخمها واتساعها واستمراريتها ، مؤشرا واضحا على مجموعة من الحقائق ، يجب أن تلفت نظر أعدائه وأصدقائه على حد سواء . وأن تلغى من أذهان البعض كثيرا من الأوهام والأطماع السياسية ، التى لا يبرر وجودها سوى انفصالهم عن الواقع » .

#### ويلخص البيان هذه الحقائق في أربع نقاط:

- تصميم الشعب على انتزاع حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة
   على ترابه الوطنى . وأن انتفاضته الأخيرة دليل قاطع على أنه مؤهل لانتزاع هذا
   الحق بالوسيلة التي تقتضيها كل مرحلة من مراحل النضال .
- ان كل المخططات التصفوية العسكرية والسياسية والفكرية وكل أساليب الارهاب والقمع قد وصلت مداها الأقصى ، دون أن تغير من واقع الالتزام القيادى والجماهيرى الفلسطينى . إنما على العكس من ذلك ، فإن التطورات الأخيرة تثبت أن وعيه التحررى والوطنى قد تعمق فى اتجاه ثوابت النضال الفلسطينى الأساسية والمتمثلة فى التصدى النضالى والالتزام بالأبعاد العملية للوحدة الوطنية والالتفاف المستمر حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لجماهيره .
- ان العنوان الوحيد للباحثين عن السلام العادل (سواء أكانوا اسرائيليين أم عربا أم قوى دولية كبرى ) هو الارادة الجماهيرية الفلسطينية ممثلة بصيغتها الوطنية الحية ، منظمة التحرير الفلسطينية . وجميع محاولات الالتفاف على هذه الارادة ، من خلال التحركات الأخيرة لأمريكا والصهيونية ونيولهما العربية الرجعية ، محكوم عليها منطقيا وتاريخيا بالفشل . ولن تؤدى إلا إلى المزيد من التعقيد وإبعاد فرص السلام .
- آخر هذه الحقائق هي أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده هو مع السلام العادل ، الذي يضمن تحقيق مطلبه الوطني الثابت والمشروع في تقرير مصيره بنفسه ، واحترام اختياره لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد له . وبناء

دولته الديمقراطية المستقلة على تراب وطنه ، والذين يتنكرون لهذا المطلب يتنكرون بذلك لحقهم هم أنفسهم في العيش بسلام . وهم المسئولون تاريخيا عن النتائج المؤلمة لاستمرار الصراع .

واضح أن الحديث هنا لا يتوجه إلى إسرائيل وأمريكا وحسب. وإنما إلى المكومات والنظم العربية أيضا.

وقد وقع على البيان واحد وثلاثون تنظيما وهيئة . ولعله من المفيد أن نسجلها لنتعرف على مدى الحيوية والابتكار والعمق في حركة الشعب الفلسطيني ، وتنظيمه لجماهيره وفاعليته ، وسط أقصى درجات العنف الارهابي العنصري .

تتمثل هذه التنظيمات والهيئات في: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ( يطلق عليها شامير وشارون اسم الحكومة العربية في اسرائيل ) ـ الحركة الوطنية التقدمية ( حركة أبناء البلد ) ـ الحركة التقدمية ـ حركة أبناء الطيرة ـ لجنة ؛ فليسقط الاستعمار » ـ جبهة العمل الوطني ـ حركة الاتصار ـ جمعية تطوير التعليم والثقافة ـ مركز (حياء التراث الفلسطيني ـ لجنة المرأة العربية التقدمية ـ اللجنة الشعبية القطرية ضد الاحتلال والقمع البوليسي ـ جمعية أنصار السجين ـ جمعية الصوت ـ الكتلة الوطنية ، الاتحاد العام للطلاب الثانويين ـ مؤسسة الثقافة الفلسطينية ـ جمعية النساء العكيات ( نسبة إلى مدينة عكا ) ـ العودة ، أبناء كفر برعم التقدميين ـ جمعية التطوير الاجتماعي للعرب ، حيفا ـ نادي معليا الغد ـ حركة المستقبل ـ جمعية التطوير الاجتماعي للعرب ، حيفا ـ نادي معليا الغد ـ حركة المستقبل نادي البلد الثقافي ، شفا عمرو ـ اللجنة الثقافية ، قرية كوكب ـ رابطة الاكاديميين ، اللد ـ جمعية تطوير الحليصة ، حيفا ـ مؤسسة الطلاب الجامعيين العكيين ـ المنتدى الثقافي ، مجد الكروم ـ جمعية العمل التطوعي ، عكا ـ لجنة المبادرة للفنانين التشكيليين الفلسطينيين ـ مؤسسة الهدف ، أم الفحم ـ العمل التطوعي العام(۱) .

فى تقديرى أن ما دفع بالقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة فى الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ وقيادة حركة الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، إلى أن يضعا على جدول أولويات مهام المرحلة الثانية من الانتفاضة ، قضية تحديد أو

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [١١] المنشورة بفصل الوثائق.

تصحيح العلاقة الفلسطينية العربية ، هو تداخل عدد من العوامل الهامة ذات الدلالة في هذه المرحلة . نركز هنا على عاملين منهما بالتحديد .

أول هذه العوامل: التحرك الأمريكي الذي قاد جورج شولتز وزير الخارجية إلى جولة مكوكية في المنطقة بين اسرائيل، وبين عدد من العواصم العربية، يحمل معه ما أسماه « بمجموعة أفكار » من أجل إيقاف العنف وإحلال السلام الشامل بين العرب وإسرائيل. يقوم على مرحلتين:

مرحلة انتقالية تؤدى إلى حكم إدارى للفلسطينيين في غزة والقطاع مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي . ومرحلة أخرى يتم خلالها التفاوض حول ما أسماه بمستقبل الشعب الفلسطيني . وذلك كله في إطار مؤتمر دولي شكلي لا يملك فاعلية أو صلاحية .

ولأن ، أفكار شواتز ، تسقط من اعتبارها حق تقرير المصير الشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . ويتحدث عن ، فلسطينيين ، يشاركون الأردن (الطرف الأصيل المعنى بالمفهوم الأمريكي) في التفاوض أو المشاركة في المؤتمر الدولي ، دون الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعى ووحيد وكطرف أصيل لا شريك له ، فقد نظمت القيادة الميدانية مقاطعة شعبية جماعية لشولتز ، تنفيذا لقرار القيادة المركزية لمنظمة التحرير . ولم يتمكن شولتز من أن يتحادث مع فلسطيني واحد في الأرض المحتلة ، رغم أنه كان يحمل قائمة ، أعدتها له بعض النظم العربية ، تضم أسماء عدد من الشخصيات التي يطلق عليها اصطلاح ، أعيان الضفة والقطاع » .

ولأن شولتز عمد إلى مناقشة أفكاره مع عدد من الحكومات العربية ، فإن قيادة الانتفاضة حرصت على الاعلان في بياناتها ، وأيدتها في ذلك قيادة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، عن أن أحدا ، في فلسطين ، وفي الشتات أو أي من الأطراف والنظم العربية ، لا يملك التحدث باسم الشعب الفلسطيني . وأن منظمة التحرير هي وحدها صاحبة هذا الحق وصاحبة القرار دون شريك . وأن الشعب الفلسطيني لن يلدغ من الجحر العربي مرة أخرى ، في عام ١٩٨٨ . فقد سبق أن لدغ في عام ١٩٣٦ حينما قامت الحكومات العربية ـ وقتذاك ـ بالضغط عليه لإيقاف انتفاضته والتنازل عن تمثيل قيادته الشرعية له في المباحثات لحساب تلك الحكومات ومساومتها مع الاستعمار البريطاني الذي كان الحاضن الأساسي للحركة الصهيونية .

والعامل الثانى: هو الامتداد بالحصار العربى السياسى والجغرافى لمنظمة التحرير إلى ما يمكن أن يسمى و بالحصار المالى ، وذلك عن طريق عدم وفاء غالبية الحكومات (وريما باستثناء السعودية وفقا لتقارير الجامعة العربية) بالتزاماتها القومية التى حددتها مقررات القمة لمنظمة التحرير ، التى تقوم واقعيا بمهام الدولة بجانب مهامها الثورية . ثم الاصرار على اشتراط تقديم الدعم ، بطريق فردى أو فئوى ، إلى جماعات ومؤسسات الانتفاضة بدعوى عدم الثقة في تصرفات منظمة التحرير المالية!

وترى قيادة الانتفاضة في هذا الاتجاه محاولة للضغط العربي على منظمة التحرير الفلسطينية لاجراء و تنازلات سياسية ولحساب خطة ومبادرة شولتز و دق اسفين بين القيادة المركزية لمنظمة التحرير والقيادة الميدانية للانتفاضة من ناحية وبين أعضاء التحالف الوطنى للانتفاضة في الداخل من ناحية أخرى وهناك من يفسر هذا الاتجاه بأنه تهرب عملى من مسئولية الدعم والدليل على ذلك تعثر إنشاء صندوق الدعم الذي قرره مجلس وزراء الجامعة العربية ، في اجتماعه الطارىء بتونس في يناير ١٩٨٨ ، بقيمة مائة مليون دولار ، كدفعة أولى .

وهكذا فإن الانتفاضة ، في هذه المرحلة الثانية من مسيرتها ، التي خصصتها لتنظيم البيت الفلسطيني ، وبناء عدد من الركائز التي تمهد الأرض لإنهاء الاحتلال وقيام سلطة الدولة مع تهيئة الأجواء العربية والدولية الملائمة لذلك ، أقدمت على طرح قضية تحديد وتصحيح العلاقات الفلسطينية ـ العربية باعتبارها مهمة عاجلة لا تحتمل الانتظار .

ويأتى هذا الطرح مستندا إلى خمسة أسس:

- الأول: الانتفاضة وقيادتها الوطنية، امتداد عضوى لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها المركزية، استراتيجيا وتكتيكيا.
- الثانى: الانتفاضة مستمرة ومتصاعدة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة
   الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب .
- الثالث: طريق العمل السياسي من أجل السلام العادل ، عنوانه منظمة التحرير . وصياغته المقبولة هي المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة والذي يتمتع بالصلاحية للوصول إلى تسوية سلمية على أساس قرارات الشرعية الدولية في

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القضية الفلسطينية ، وبمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والأطراف الاقليمية المعنية جميعا بما في ذلك منظمة التحرير على قدم المساواة .

- الرابع: هدف الانتفاضة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ، هو وحده منظور التعامل الراهن مع الصراع العربي الاسرائيلي . وليس الترتيبات الأمنية والحدودية بين البلاد العربية وبين الكيان الصهيوني .
- الخامس: اسقاط كل حواجز الحصار السياسي والاعلامي والجغرافي والمالي العربية ، من حول منظمة التحرير الفلسطينية .

## الانتفاضة والاحتلال من يتعب أولاً ؟

فى المرحلة الثانية من الانتفاضة الفلسطينية بدت المعركة ـ فى الميدان ـ بين الطرفين ، مركزة أساسا ، على كسب كل طرف الوقت من الآخر . والعمل على شحنه بسلطاته وأجهزته وقوته السياسية والمعنوية والمادية والتنظيمية ، بحيث يقلل ـ نوعيا ـ من قدرة الطرف المضاد على الفعل الهجومي . ويدفع به إلى حائط الدفاع الأخبر أو قبل الأخبر .

وقد عبر عن ذلك « اسحق رابين » وزير الدفاع الاسرائيلي والذي يقود جيش الاحتلال ضد حركة الجماهير الفلسطينية ، بقوله : إن سياستنا في المرحلة الراهنة تستهدف انهاك الفلسطينيين . وإصابتهم بالتعب والاجهاد إلى الدرجة التي تقعدهم عن مواصلة طريق العنف المدنى ، وتقويض الأمن والنظام ، ولا نستطيع أن نحدد لذلك أجلا معينا . ولكنى أقول أنه بات قريبا .

والملاحظ أن رابين - في هذه المرحلة - شرع يتحدث عن و سياسة انهاك الانتفاضة ، بعد أن كان يتحدث في المرحلة الأولى ، عن و قتل الانتفاضة بالقبضة الحديدية ، في غضون أيام محدودة . قدرها في البداية بأسبوعين . ثم امتد بها إلى أربعة أسابيع .

أما القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، فقد حددت طبيعة المرحلة الثانية فى بيانها الثامن ، بأنها تجرى فى اطار النفس الثورى الطويل والمنظم جيدا . . و وليس أمامنا سوى التصعيد والتصعيد من أجل ارهاق الوحش وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه ، ونجرده من تفرده بالسلطة . ولتكن سلطة القيادة الموحدة وأبطال الحجارة ، والمولوتوف ، هى الأساس ، .

وهكذا فإن الطرفين المتقاتلين ، يتفقان بصورة تكاد تكون كاملة على طبيعة المعركة وأهدافها ، في المرحلة الثانية من الانتفاضة . ويتصارعان على المكشوف .

كل طرف يتحدى الآخر برهان تاريخي : من سيتعب أولاً ؟

والطرفان يتصارعان ، بكل الوسائل والأسلحة المتاحة لكل منهما ، حول كم وفاعلية السلطة الواقعية له على الأرض المحتلة وشعبها . سلطة الاحتلال أم السلطة الوطنية ؟

فى ضوء هذا الوضوح الكاشف لميدان المعركة وأحداثها وحركة العدوين المتصادمين يوميا ، أمكن رصد عدد من الوقائع الموضوعية التي تحكم الموقف :

في مقدمة هذه الوقائع ، برز اهتزاز وتردد قرارات قيادة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة الانتفاضة ، وذلك في مقابل الثبات والثقة اللتين ميزتا قرارات قيادة الانتفاضة في حركتها .

ولعل الدليل على ذلك ، موقف كل من الطرفين من الاضراب اليومى المحلات التجارية فى الأرض المحتلة . فقد قررت القيادة الوطنية فتح المحلات التجارية فى الصباح من كل يوم ـ عدا أيام الاضراب الشامل ـ لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات تنتهى عند الساعة الحادية عشرة صباحا . وذلك حتى يمكن المواطنين الحصول على احتياجاتهم المعيشية اليومية . ثم يتفرغون بكل طاقاتهم وكل الوقت لخوض المعركة ضد الاحتلال بأشكالها المختلفة . وأصرت القيادة على تنفيذ قرارها الذي يخدم تكتيكات المعركة تحت كل الظروف . واستطاعت أن توفر حماية المتجار على احترام القرار . في حين أن سلطات الاحتلال راحت تتخبط ، دون جدوى بين ارغام التجار ـ تارة ـ على فتح محلاتهم بالقوة بعد الساعة الحادية عشرة صباحا وبين ارغامهم ـ تارة أخرى ـ على اغلاق محلاتهم طوال الساعات الثلاث المسموح بها من جانب قيادة أخرى ـ على اغلاق محلاتهم طوال الساعات الثلاث المسموح بها من جانب قيادة الانتفاضة حتى الساعة الحادية عشر صباحا . وفي كل مرة فشلت سلطات الاحتلال في تنفيذ قرارها ، واجبار التجار على الانصياع له .

● ويتصل بهذه الوقائع ، واقعة ثانية على درجة كبيرة من الأهمية . وذلك نظرا لأبعادها السياسية . ونعنى بها توحد قرار كل الفلسطينيين بلا استثناء في رحاب الانتفاضة حول انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تحت قيادة منظمة التحرير . وذلك بعد السنوات العصبية

من التشتت والانقسام النسبيين منذ عام ١٩٨٣ حتى عام ١٩٨٦ . وهي السنوات التي أعقبت حرب ١٩٨٦ ضد جحافل الغزو الاسرائيلي للبنان ، وشهدت عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعد خروجها من بيروت . ولا تقتصر وحدة القرار الفلسطيني ـ هذه المرة حول الهدف وحسب . وإنما تمتد إلى الوسائل والأساليب النضالية والسياسية معا . ابتداء من العمل العسكرى الذي لا يقطع الطريق على الانتفاضة الجماهيرية ، وإنما يوظف في خدمتها ، إلى صياغة المؤتمر الدولي .

فى حين أن وحدة القرار السياسى الاسرائيلى ، بانت مفتقدة بقدر ملحوظ ، لا سابقة له . فالخلافات تستعر بين الليكود بزعامة « شامير » والمعراخ بزعامة « بيريز » حول المضمون والأساليب وكيفية مواجهة الانتفاضة .. وباختصار حول واقع ومستقبل اسرائيل . هل ما زال مشروع بناء اسرائيل الكبرى الذى يلتهم الأراضى المحتلة بعد ١٩٦٧ ، ضرورة حتمية وممكنة ؟ أم أن ذلك تكشف عن وهم يقود اسرائيل إلى الكارثة ؟ والانقاذ الممكن ، هل هو فى امكان عقد مساومة بين اسرائيل وبين البلدان العربية ، من خلف ظهر الفلسطينيين . يتاح فيها لاسرائيل أن تحتفظ . وحسب ـ بجزء من الأرض المحتلة الضرورية لأمنها ؟ وهل المؤتمر الدولى طريق آمن لاسرائيل أم هو مصيدة تاريخية لها ؟ وهل الأمثل فى مقاومة الانتفاضة هو القوة المسلحة أو محاولة الوصول إلى حل سياسى ، وما هى حدود كل من القوة والحل السياسى ؟

ويضاعف من أزمة القرار السياسى الاسرائيلى ، أن ثمة قوى متزايدة داخل نسيج المجتمع الاسرائيلى الصهيونى نفسه ، شرعت تتمرد على كل من سلطتى الليكود والمعراخ وتعلن قبولها التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إقرار حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية المستقلة على الأراضى المحتلة عام ١٩٦٧ . وترى فى استمرار الاحتلال واستمرار الانتفاضة ضده ، المقدمة الطبيعية لتفجير وحرب أهلية ، فى اسرائيل . صحيح أن هذه القوى التى توصف و بالديمقراطية ، لا تزال محدودة ، بالقياس إلى وزن كل من كتلتى الليكود والمعراخ الحاكمتين ، إلا أنها تتميز بفاعلياتها الفكرية والفنية ذات التأثير على عقل ووجدان رجل الشارع الاسرائيلى . وأمكنها فى مارس ١٩٨٨ أن تنظم مظاهرة فى اسرائيلى ، فى حين أن الليكود ـ وهو التكتل القابض على السلطة ـ لم يستطع أن اسرائيلى ، فى حين أن الليكود ـ وهو التكتل القابض على السلطة ـ لم يستطع أن

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم (١٢) المنشورة بفصل الوثائق.

يحشد في مظاهراته المضادة ، التي اضطر إلى تسييرها أكثر من مائتي ألف مشارك .

• من الوقائع الحاكمة لميدان المعركة أيضا ، أن لكل طرف عمقه الخاص داخل الكيان الاسرائيلي ، في حدود أرض ١٩٤٨ . بمعنى أن عرب ١٩٤٨ ، والذين يبلغ تعدادهم حوالي ٧٥٠ ألف مواطن ، يتحركون بكل فاعلياتهم ومؤسساتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدعم الانتفاضة . وذلك بتنسيق ملحوظ مع القيادة الوطنية الموحدة . الأمر الذي يسلح الانتفاضة بقدرات ملموسة على استيعاب أو التغلب على ضريات القمع الاسرائيلي المتصاعدة ، وخاصة فيما يتعلق بحصار الجوع والعطش وقطع المواصلات التليفونية مع الخارج ومنع تزويد غزة والضفة الغربية بالوقود والكهرباء .

والاحتلال الاسرائيلي يستند ، بالطبيعة ، إلى عمق الكيان الاسرائيلي ، دولة ومؤسسات وقدرات اقتصادية وأمنية . وهو عمق أكبر وأكثر ثراء وحرية في الحركة من عمق الانتفاضة .

ويبقى أن العمق العربى ـ الدولى للانتفاضة ما زال دون المستوى المطلوب ، وإن كان ملحوظا ـ هذه المرة ـ إن القوى الشعبية تتجمع وتتحرك للعمل والضغط من أجل توظيف هذا العمق فى خدمة الانتفاضة ماديا وسياسيا .

فى حين يبدو العمق الصهيونى - الدولى لاسرائيل على حالة من التفكك والانقسام النسبيين ، لأول مرة منذ قيام اسرائيل . وهو أمر يضعف - معنويا وماديا - العطاء التقليدى لهذا العمق . وإن ظل بقدر أو بآخر ، أكثر إيجابية ، من عطاء العمق العربى - الدولى للانتفاضة .

■ يندرج ـ كذلك ـ فى إطار الوقائع الموضوعية للمعركة ، إن السلاح الاسرائيلى المستخدم ضد الانتفاضة أوفر وأقوى وأكثر تنوعا عسكريا واقتصاديا . وهذا هو السبب فى وقوع كل الضحايا البشرية فى الجانب الفلسطينى والتى بلغت ما يزيد على مائتى شهيد وسبعة آلاف جريح وخمسة عشر ألف سجين ومعتقل ، حتى مارس ١٩٨٨ . بيد أن هذا ييرز فى الوقت نفسه ، للرأى العام العالمى حقيقة الاحتلال الاسرائيلى الدموية العنصرية البشعة من جانب ، وحقيقة الانتفاضة كثورة تحرر وطنى مشروعة من جانب آخر ، تواجه الاحتلال بأسلحة جماهيرية بدائية ، عنوانها ، حجارة الوطن المحتل » . إلا أن هذا الوضع لا يمكن قبول استمراره .

ولا مفر من تغييره عند نقطة معينة من مسيرة الانتفاضة . بحيث تجرى عمليات مسلحة لردع وتأديب قادة المجازر من جيش الاحتلال والمسئولين عن تعذيب المساجين والمعتقلين وتكسير عظامهم . ولكن متى وكيف وأين يتم ذلك ، دون أن يعود بالسلب ، على طبيعة الانتفاضة وأبعادها السياسية ؟ وأعتقد أن ذلك كله بات مطروحا للنقاش التنظيمي بين القيادة المركزية لمنظمة التحرير وبين القيادة الميدانية الوطنية للانتفاضة .

غير أن الانتفاضة تتميز عن جيش الاحتلال ، باستخدام سلاح المشاركة الجماهيرية العميقة والواسعة في كل جبهات المعركة بلا استثناء . وهذا ما يجدد حيويتها وطاقاتها وإبداعاتها النضالية دون انقطاع . في حين أن افتقاد هذا السلاح المتميز لدى قوات الاحتلال ، يحولها إلى آلات صدئة ، سريعة العطب على مستوى الأداء أو مستوى الثقة في مشروعية عملها ، الذى بات يوصف في العديد من مقالات الصحفيين والكتاب الاسرائيليين في الصحف الاسرائيلية ذاتها « بالعمل القذر » . ويقارن بأعمال النازى ضد اليهود في أوروبا قبل وخلال الحرب العالمية الثانية . الأمر الذى راح يدفع بأعداد متوالية من جنود جيش الاحتلال من الشباب ، إلى التمرد على أداء الخدمة العسكرية في غزة والضفة الغربية ، ويصدرون بنلك بيانات علنية ، وصل عدد الموقعين على آخرها ألف ضابط وجندى(۱) في حين أن حركة التيار على العكس تماما في الانتفاضة ، التي تغتني يوميا بانضمام أولئك النفر الذين ظلوا على مترددين أو متشككين في جدوى الحركة في المرحلة الأولى منها .. أو حتى وقفوا ضدها . مثل مجموعة العملاء السابقين الذين جندتهم - تحت ضغط الحاجة ـ أجهزة طشين بيت ( المباحث العامة الاسرائيلية ) !

ومن الواضح أن قيادة الانتفاضة تضع في حساباتها ، هذه الوقائع الموضوعية ، خلال مسيرتها في المرحلة الثانية من نضالاتها . وإذا تتبعنا الحركة بخطواتها المتتابعة في الميدان ، مقارنة ببيانات التعبئة وتحديد المهام ، نجد أن الانتفاضة تعمل على ثلاثة محاور معا :

● المحور الأول: الافراغ التدريجي لكيان سلطات الاحتلال من مضمونه وكوادره ، طبقا لجدول أولويات . وبقدر ما يجرى من تصفية وتحطيم لهذا الكيان ، تبنى الانتفاضة أجهزة شعبية بديلة تمثل السلطة الوطنية .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقتين رقم [ ١٢ ، ١٤ ] ، المنشورتين بفصل الوثائق .

فى اطار هذا المحور ، دعت القيادة الوطنية كلا من رجال الشرطة الفلسطينية فى الجهاز البوليسى الاسرائيلى ، وجباة الضرائب الفلسطينيين فى مصلحة الضرائب ، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية وفى المخيمات التى تم تعيينهم من جانب سلطات الاحتلال ، إلى الاستقالة الفورية ، وتعهدت فى بيانها رقم (٩) ، بعدم النخلى أو التقصير بحق أبناء الشعب الذين يلبون النداء والواجب الوطنى ، وذلك من خلال خطة التكافل الاجتماعى التى غدت شاملة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية .

وقد استجاب بالفعل ، حتى مارس ١٩٨٨ ، ٥٥٪ من الشرطة ، ٧٠٪ من كل من جباة الضرائب والمعينين في المجالس البلدية والقروية .

وفى تواكب مع ضربات معاول الهدم لسلطة الاحتلال ، تقيم الانتفاضة بالتوازى ، سلطتها الوطنية من خلال تحرير مواقع محصنة وتكوين أجهزة حركية . وجرى اختيار عدد من المناطق الجبلية أو القروية ذات المراكز الاستراتيجية ، والتى أصبح من المستحيل على القوات الاسرائيلية الوصول إليها ، وإلا وقعت فى كمائن الطرق الفرعية الضيقة والوعرة التى تحيط بها . وفى هذه المواقع يجرى تشوين المخزون الاستراتيجي من المؤن الغذائية والأدوية والأسلحة ، وانعقاد الاجتماعات التنظيمية الهامة لقادة الانتفاضة . ويتمركز داخلها عدد من العيادات والمستشفيات الصغيرة لاستقبال الجرحى . ويتدرب المتطوعون فوق أرضها لتكوين ما أصبح يسمى ، بقوات الانتفاضة الضارية » على تكتيكات مواجهة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح وجها لوجه .

وحينما أغلقت سلطات الاحتلال الجامعات والمدارس ، حتى تمنع التجمهر الطلابى ، أقدمت قيادة الانتفاضة على بناء جهاز وطنى للتعليم من الأساتذة والمدرسين . وفي نداء إلى « جماهير الطلبة البواسل والأكاديميين » أوضحت القيادة « أن أحد أركان السياسة الصهيونية يقوم على تجهيل شعبنا وحرمانه من أبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية . وهو الحق في التعليم . ولذلك فقد أقدمت سلطات الاحتلال على اغلاق كافة مؤسساتنا التعليمية من جامعات ومعاهد عليا ومدارس ، حارمة بذلك حوالى ثلث مليون طالب من تلقى العلم . إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة قررت التصدى لقرارات الاحتلال العنصرى بكسر هذه القرارات . وتدعو جماهير الطلبة والمدرسين وإدارات المؤسسات التعليمية التصدى الموحد في كل المواقع لتحدى قرارات سلطات الاحتلال بتنظيم عملية التعليم على

أساس مطني مافقيال سيراسة التحميل التي تباريسا من المسيخينا يحمل التعميل

أساس وطنى . وافشال سياسة التجهيل التى تمارسها على جماهير شعبنا . كما تناشد القيادة كافة الهيئات والمؤسسات الدولية ( مثل وكالة غوث اللاجئين واليونسكو ) دعم نضال شعبنا في سبيل احباط هذه السياسة ، .

وحسب تقديرات تقريبية فإن ٣٥٪ من المؤسسات التعليمية قد شرعت مع بداية الشهر الرابع للانتفاضة ، تمارس مهامها تحت القيادة الوطنية .

● المحور الثانى: تنظيم جديد لحركة الانتفاضة ، يوفر لها مقومات النفس الطويل ، وامتصاص تصاعد إجراءات القمع التى بلغت حد فرض حصار الجوع والعطش والمحروقات وقطع وسائل الاتصال التليفوني والسفر بين غزة والضفة الغربية ... إلخ .

وفى هذا الاطار حددت قيادة الانتفاضة ، وفقا لشاهد عيان ، مراكز الحركة الجماهيرية اليومية ضد قوات الاحتلال ، فى المرحلة الثانية فيما بين ٢٠ إلى ٢٠ مركزا . فى حين أنها تراوحت فى المرحلة الأولى بين ٤٠ إلى ٦٢ مركزا يوميا . وهذا باستثناء يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع ، حيث تنطلق حركة الجماهير فى كل مكان يعمره مسجد أو كنيسة . وكذلك أيام الاضرابات العامة التى تقررها الانتفاضة مثل يوم الشهيد . ويوم رفع العلم الفلسطيني ، ويوم الدولة الفلسطينية المستقلة ، ويوم معركة الكرامة ، ويوم الغضب الفلسطيني ، ويوم الشجرة ، ويوم الأرض ... إلخ .

كما فتحت القيادة جبهات جديدة نوعية ضد العدو . ولعل أهم هذه الجبهات ثلاث :

الأولى: جبهة حصار المستوطنات وتأديب وردع المستوطنين ، الذين شرعوا وتحت حماية قوات الاحتلال - في الهجوم المسلح على القرى والمخيمات وقتل الأطفال والنساء . وقد تمكنت الانتفاضة من خلال جهاز كونته لهذا الغرض ، من أن تحقق نجاحا ملحوظا ، حيث بدأت موجات من الهجرة المحدودة في بعض المستوطنات . واضطر المستوطنون إلى تكوين جماعات لحماية عمليات السفر والانتقال بين المستوطنات ، حيث صارت الطرق غير آمنة ، ولا تصل إليها ذراع جيش الاحتلال عند الحاجة إليها بسرعة وسهولة .

الثانية : جبهة كشف وإحراق شبكة العملاء من الفلسطينيين الذين كانوا مجندين للتجسس وجمع المعلومات عن قيادات وكوادر العمل الوطنى لحساب جهاز الشين

بيت . وبالتالى إصابته بالعمى عن رؤية ومعرفة ما يجرى فى الأراضى المحتلة وقد أمكن للقيادة الوطنية من خلال ما زرعته عن عمد وسط هذه الشبكة من كوادر لهذا الغرض ، أن تتعرف ـ بعد فترة ـ على غالبية أسماء هؤلاء العملاء . واتبعت القيادة أسلوبا محددا فى انذارهم ، وفتح طريق التوبة أمامهم ، ونلك بأن تفاجىء كل عميل بالانذار مكتوبا على باب أو جدار مسكنه . وتضرب له موعدا محددا للذهاب إلى الممسجد إذا كان مسلما ، وإلى الكنيسة إذا كان مسيحيا . وهناك يعترف بجرمه علنا أمام الشعب . ويطلب الصفح والمغفرة . ويقدم ما لديه من معلومات عن الشين ببت وعملائه وخططه إلى مندوب القيادة الوطنية . ويرتدى جلبابا أبيضا ، وينخرط فى صلاة جماعية مع الناس . ثم يخرج على رأسهم فى مظاهرة إلى الشارع حاملا العلم الغلسطيني وشعار منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني .

الثالثة: جبهة والانسان ، في جندي الاحتلال الاسرائيلي ويقاتل على هذه الجبهة مجموعات خاصة من المناضلين ، مهمتها نصب كمائن لاختطاف الجنود الاسرائيليين إلى المواقع المحصنة ، حيث يجرى تجريدهم من ملاحهم وملابسهم العسكرية والباسهم لباسا مدنيا . وفتح حوارات معهم عما يجرى ، وعن حقوق الشعب الفلسطيني التي تغتصبها اسرائيل ، ودوره الذاتي في أداة القمع العنصرية إلخ .. وبعد تناول العشاء يطلق سراحه سالما ليعود إلى أهله . وهذا نوع من الرسائل البشرية أخذت الانتفاضة تبعث به إلى المجتمع الاسرائيلي منذ المرحلة الثانية في مسيرتها . ورغم أن الحكومة الاسرائيلية وقيادة الجيش تخشى من خطر و هذه الجبهة ، على معنويات جنودها ، كما تخشى من احتمالات استخدام قيادة الانتفاضة للأسلحة والملابس العسكرية الاسرائيلية التي صادرتها ، فيما تسميه بعمليات تخريبية متوقعة ، إلا أن الهدف الأساسي للقيادة الوطنية من هذه و الرسائل البشرية ، هو تهيئة الظروف لتفجير و انتفاضة يهودية ، مواكبة و للانتفاضة الفلسطينية ، ضد الاحتلال والعنصرية في عمق الكيان الاسرائيلي .

● والمحور الثالث: هو انزال أكبر قدر من الخسائر بالاقتصاد الاسرائيلي . وبالتالي ارتفاع تكلفة الاحتلال إلى درجة تفوق احتمال المواطن الاسرائيلي . وفي هذا المجال تتحرك قيادة الانتفاضة على أكثر من خط:

المخط الأول : تنظيم امتناع تدريجي من التجار والمهنيين والحرفيين عن دفع الضرائب بجميع أشكالها لسلطات الاحتلال . وتقدر الأوساط الاسرائيلية انخفاض

حصيلة الضرائب ابتداء من شهر مارس ١٩٨٨ بما يزيد على ٢٠٪ من الحصيلة المتوقعة .

الخط الثانى: اضراب العمال الفلسطينيين الدائمين والبالغ عددهم ١٠٥ آلاف عامل والموسميين الذين يصل عددهم إلى حوالى ٢٥ ألف عامل ، عن الالتحاق بأعمالهم فى المؤسسات والمزارع الاسرائيلية . وذلك بنسبة ، ٩٪ ، مع السماح بالعمل للعشرة فى المائة الأخرى ، والتى يجرى تداولها بين العمال دوريا ، بشرط أن لا يذهب من أسرة واحدة أكثر من عامل واحد . والهدف من هذه العملية المخططة ، اصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد : احداث انخفاض فى الانتاجية الاسرائيلية ، وضمان بعض الدخل المحدود للأسر الفلسطينية المتواضعة حتى يمكن تدبير بديل . ونقل وتبادل المعلومات العامة الضرورية بين ما يحدث فى الأراضى المحتلة عام ١٩٤٧ . ولا يستطيع الكيان الاسرائيلى شيئا أمام هذه الحركة ، لحاجته الماسة للعمالة .

الخط الثالث: مقاطعة استيراد المنتجات الاسرائيلية إلى الضفة والقطاع . والاعتماد كلما أمكن ذلك على الانتاج الصناعي والزراعي الفلسطيني . والمعروف أن الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ هي السوق الثانية للصادرات الاسرائيلية بعد السوق الأمريكية . وقد بلغت الواردات للأراضي المحتلة من الكيان الصهيوني عام ١٩٨٤ . طبقا لدراسة أعدت تحت اشراف الجامعة العربية في نوفمبر ١٩٨٧ . ٣٠٠٣ ٪ من اجمالي وارداتها .

وقد نظمت القيادة الوطنية في سبيل ذلك حملة لتشغيل المصانع والورش الوطنية لمدة ٢٤ ساعة يوميا لزيادة الانتاج ، مع ضبط الأسعار وتخفيضها . وزراعة كل شبر أرض في قبضة اليد ، حتى ولو كان ، عتبة دار صغيرة ، .

وحسب تقدير بيان القيادة رقم ( ٩ ) الصادر في الثاني من مارس ١٩٨٨ فإن الخسائر الاقتصادية المباشرة للاحتلال والبورصة والمشاريع الانتاجية ، وبسبب اضراب عمائنا الأبطال ، تجاوز ألفي مليون دولار ، .

أما التقدير الاسرائيلي الذي أعلنته في الثالث والعشرين من مارس ١٩٨٨، نعمة هيئج، الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، عن الخسائر بسبب الانتفاضة حتى ذلك التاريخ فهو ٣١٧ مليون دولار. يضاف إليها قيمة الانخفاض في الانتاج وبخاصة في ميدان الانشاءات والتي تصل إلى خمسة وسبعين مليون دولار

فى الأشهر الثلاثة الماضية ، وذلك علاوة على تكاليف قوات الجيش والبوليس الاضافية والتي بلغت ستين مليون دولار .

ويلفت تقرير « نعمة هينج » الأذهان ، إلى انخفاض الصادرات الاسرائيلية للضفة الغربية وقطاع غزة بمقدار مائتى مليون دولار نتيجة حملة المقاطعة حتى شهر فيراير ١٩٨٨ . وكانت الصادرات الاسرائيلية إلى الأراضى المحتلة قد بلغت ألفا ومائة وخمسين مليون دولار في عام ١٩٨٧ .

وهكذا يمكن القول أن معركة كسب الوقت ومن يتعب أولا ؟ لا تزال مفتوحة على جميع الجبهات بين الانتفاضة والاحتلال . لم تظهر على أى منهما علامات أعياء حاسمة بعد . ولكن يمكن القول أن متابعة الكر والفر في الميدان تسجل للانتفاضة ، نقاط تقدم بارزة .

#### [ 1. ]

### في وصف « معركة يوم الأرض »

أرجح ، نتيجة تحليل ما تجمع لدى من معلومات وشهادات ووثائق أن الانتفاضة الفلسطينية قد توجت بنجاح ملحوظ وإن كان بثمن فادح والمرحلة الثانية من مسيرتها وذلك من خلال قرارها بخوض معركة يوم الأرض (٣٠ مارس ١٩٨٨) بعنف وضراوة على جميع جبهات وأرض ١٩٤٨ ووأرض ١٩٦٧) ، متحدية بذلك قوات الاحتلال الاسرائيلي ، التي اتخذت علنا على حد تعبير بعض المراسلين الصحفيين والمحتفيين والمستعداد القصوى وكأنها تواجه غزوا عسكريا من خارج الحدود ولعله لم يعد من قبيل الأسرار اليوم القول بأن نوعية وحجم معركة ويوم الأرض وظل لمدة تقرب من الشهر موضع نقاش عميق وتفصيلي بين القيادة الميدانية للانتفاضة وبين القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وتجرى مثل هذه المناقشات عادة - فى إطار ما أصبح يعرف باسم ولجنة الطوارىء التى تشكلت تحت رياسة وأبو عمار وتضم بالإضافة إلى مكتب اللجنة التنفيذية للمنظمة ومكتب اللجنة المركزية لفتح ممثلين للمنظمات الفلسطينية الأخرى ومسئولى دائرة الوطن المحتل ومندوبين - يتناوبون الحضور - عن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وتجتمع ولجنة الطوارىء مرة واحدة على الأقل يوميا وقراراتها ملزمة للجميع وحاسمة للموقف فى حالة وجود تباين أو اختلاف فى التقدير أو الرأى .

كان تقدير القيادة المركزية المنظمة أنه إذا كان من الضرورى ـ وهو ضرورى ـ خوض معركة يوم الأرض فإنها تميل إلى أن يجرى ذلك فى حدود المواقع اليومية الراهنة المصدام والتى تحددت ـ منذ المرحلة الثانية للانتفاضة ـ فيما بين عشرين إلى خمسة وعشرين موقعا وحسب . ولا تتوسع إلى المواجهة الشاملة التى تمتد إلى اتنين

وستين موقعا . وذلك حتى لا تتحمل قوى ألانتفاضة أعباء تفوق القدرة على الاحتمال البشري . أو تستنفد بعضا من طاقاتها اللازمة للمراحل القادمة ، والتي بيدو أنها سوف تستهلك وقتا أكثر مما قدر في البداية . خاصة وأن التقارير التي تجمعت مركزيا من مصادر متعددة ، تكشف عن أن القوى المعادية تحشد إمكانات تدميرية هائلة . بعضها جديد مثل راجمات الحجارة والزلط المدبب وشباك الصيد البشري التي تلقيها طائرات عمودية ، جهزت تجهيزا خاصا ، على تجمعات المواطنين . هذا فضلًا عن أنواع جديدة من الغازات المسيلة للدموع والأعصاب استوردتها اسرائيل ـ حديثًا - من الولايات المتحدة الأمريكية . وهو الأمر الذي أكده تقرير خاص عن اللجنة الأمريكية لتقصى الحقائق في الأرض المحتلة ، والتي زارت مناطق الأحداث ، في مارس ١٩٨٨ ، برئاسة « اندروكيلجور ، السفير الأمريكي السابق في قطر . وقد جاء في هذا التقرير ، التي حصلت المنظمة على صورة منه بوسائلها الخاصة ، أن اللجنة عندما فحصت مجموعة من اسطو انات قنابل الغاز الفارغة التي استخدمت ضد الفلسطينيين . تبين لها أنها من نوع جديد شديد الخطورة . وأنها من صنع « مؤسسة المصانع الفيدر الية ، سالسبورج ، بنسلفانيا تحت رقم ١٥٦٨١ . وأن تاريخ صنعها بالولايات المتحدة هو عام ١٩٨٨ . أي بعد قيام الانتفاضة في الثامن من ديسمبر . 1947

وخلص تقرير القيادة المركزية للمنظمة أن معركة يوم الأرض يجب أن تضع في حساباتها ، من حيث الحجم والحركة والوسائل ، تفويت الفرصة على قوات الاحتلال لإشعال ما تستهدفه من مذابح واسعة ، حصلت على ضوء أخضر بشأنها من واشنطن خلال زيارة اسحق شامير لها . وذلك تحت حجة أن «كسر الانتفاضة » هو الشرط الموضوعي الذي يتيح لمبادرة « جورج شولتز » أن تتخذ مسارها الصحيح الذي يخدم التحالف الأمريكي الاسرائيلي ، ويحررها من ضغوط « الشعب الفلسطيني » . وهذا ما يفسر اجراءات الحصار الشديدة التي فرضتها اسرائيل على الضفة الغربية وغزة . وليس فقط بهدف عزلهما عن العالم وإنما . في المقام الأول . عن عرب ١٩٤٨ المقيمين فيما يعرف باسم دائرة الخط الأخضر في « اسرائيل » .

غير أن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة قدمت . في المقابل . تقييما آخر للموقف الميداني . وهو تقييم لا يقلل من خطورة المعركة المفتوحة على جميع الجبهات والاحتمالات المرتفعة نسبيا للخسائر المتوقعة ، نتيجة الحشد العسكري الاسرائيلي غير العادي واجراءات الحصار المتزايدة وترسانة الأسلحة الجديدة الخاصة بمواجهة

الانتفاضة المستوردة من الولايات المتحدة . لكنها أكدت في نفس الوقت الاستعداد الذاتي للجماهير ، من خلال لجانها الإقليمية والنوعية ، على خوض معركة يوم الأرض في كل الجبهات ضد العدو ، على جانبي الخط الأخضر . وأن هذا الاستعداد قد اختبر أكثر من مرة . واثبت قدرته على إمكانية خوض هذه المعركة بالحجم المستهدف . وأن تجربة هذا الاستعداد قد عمقت في وجدان الجماهير تنظيميا وسياسيا ونفسيا ، أن معركة يوم الأرض هي إحدى نقاط الذروة في تحدى الاحتلال ومبادرة شولتز معا . وبالتالي فإن تقليص خطوط المعركة أو تحجميها ، وإن كان يقال حقا من الخسائر المتوقعة ، إلا أنه قد يرتد بالسلب على طاقات الدفع والتضحية في حركة الجماهير في المستقبل .

وإذا كان العدو قد شدد من اجراءات الحصار ، فإنه قد أمكن إلى حد كبير التغلب عليها والتكيف معها والحد من أثارها . وذلك بفضل صلابة الجماهير وروحهم المعنوية العالية وكفاءة التنظيم ومرونته ، وفاعلية أجهزة التكافل الاجتماعي وشبكاتها وما تمد به القيادة المركزية القيادة الميدانية من معلومات وامكانات . وأبرز التقرير نموذجا لذلك . إخفاق كل اجراءات الحصار الحديدي التي فرضتها قوات الاحتلال على بلدة ، قباطيا » منذ أكثر من شهرين . وذلك عقابا لها على تنفيذ حكم الاعدام في عميل الشين بيت ، محمد عابد » الذي استخدم « سلاحه الاسرائيلي » في قتل صبى فلسطيني من أبطال الحجارة . وأنه على الرغم من أن هذا الحصار يشمل كل مستلزمات الحياة اليومية من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود ـ على مدى هذه الفترة الزمنية الطويلة . فإنه لم يكسر من إرادة جماهير البلدة . وقدراتهم التنظيمية على استمرار المواجهة . وامدادهم ـ على الرغم من الحصار ـ بالحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية ، عبر لجان الانتفاضة المخصصة لذلك .

ورغم إقرار القيادة الوطنية الموحدة ، بواقع الحشد الاستثنائي لقوات العدو ، والذي يقدر بحوالي ثلث الجيش الاسرائيلي فضلا عن عصابات المستوطنين المسلحة . فإنها استنادا إلى حصيلة الخبرة الميدانية التي تراكمت على مدى الشهور الماضية تمتلك القدرة على إجهاض فاعلية هذا الحشد إلى أقل حد ممكن . وذلك إذا ما فتتت من تمركزه بفتح أكبر عدد من الجبهات « الثابتة والمتنقلة » ضده في وقت واحد . ويلفت تقدير القيادة الميدانية انتباه القيادة المركزية إلى حقيقة جديدة في الموقف . وهي أن قوات الاحتلال ، على الرغم من مضاعفة أعدادها وأسلحتها تدخل معركة يوم الأرض ، وهي شبه عمياء ، لأول مرة . وذلك بعد أن فقدت بصورة

تكاد تكون كاملة ، عيونها التجسسية (عملاء الشين بيت الذين أعلنوا التوبة) وأذرعتها المساعدة (رجال الشرطة العرب الذين استقالوا) هذا في الوقت الذي نجحت فيه الانتفاضة في تكوين ما أصبح يعرف « بالقوات الضاربة الخاصة » واكتسبت خبرات ثمينة في نصب الكمائن لقوات الاحتلال . واجتذابهم نحو أهداف وهمية بفرغون ضدها كل طاقاتهم التدميرية دون طائل .

وانتهى تقدير القيادة الميدانية إلى القول بأن إدارة معركة يوم الأرض على هذا المستوى من الحجم والاتساع ، يمثل النقلة النوعية ، المادية والمعنوية للانتفاضة من مرحلتها الثانية إلى المرحلة الثالثة ، التي تستهدف « تجويف » آلة القمع الاسرائيلي من الداخل ، سواء في أرض ١٩٦٧ أو أرض ١٩٤٨ . وإنه في هذه المعركة تبادر « جماهير الأرضين » معا ، بأشكال و أسلحة و صياغات مختلفة ، بالهجوم ضد أقصى درجة من الحشد العسكري يتصور ، العدو ، أنها أكثر من كافية لسحق الانتفاضة . ولكن هذا الحشد يبقى - مع ذلك - في حالة الدفاع . الأمر الذي يمنح الانتفاضة ميزة المبادرة والمفاجأة بكل ماتتسم به من مرونة وسرعة الحركة بالقياس إلى الأوضاع الجامدة لقوات الاحتلال . التي يثقلها - رغم ضخامتها - عوامل التوجس وعدم الاطمئنان الذاتي والجماعي ، التي تفجرت بعض مظاهرها علنا ، في صفوف العدو . وعبرت عنها « الصور البلاغية » التي تناثرت على ألسنة شامير ورابين وشارون وغيرهم ، بقصد إعادة الثقة في قدرات جيش الاحتلال العملاقة إزاء تمرد ، الأقزام الفلسطينيين » الذين تعدوا الحدود المسموح بها أمنيا . فقد تحدث قادة العدو تارة عن العملاق الاسرائيلي الذي يحاول الأقزام الفلسطينيون تقييده وشل حركته على النحو الذي جاء في الرواية الشهيرة المعروفة باسم جاليفر في بلاد الأقزام. وشبهوا الموقف - تارة أخرى - بحكاية الفيل الضخم الذي تناوشه وتقلق أعصابه مجموعة من البعوض . وصوروا الوضع - تارة ثالثة - بأنه أشبه بحشرات الحقل التي تحاول الصعود إلى الجبل الأشم والسيطرة عليه !

ومن هنا ، فإن إدارة معركة شاملة في يوم الأرض تأتى - في تقدير القيادة الميدانية - في أوانها المناسب لا يغال سهم الانتفاضة بعمق أكثر في جسد ونفسية العدو الاسرائيلي ، والبيان العملي على مدى « عملقة القزم الفلسطيني » في صراعه المحتوم مع « قزمية العملاق الاسرائيلي » في عام ١٩٨٨ .

هناك العديد من التفصيلات الهامة الأخرى في تبادل التقديرات والأراء بين القيادة

الميدانية والقيادة المركزية التى تلقى الضوء على آلية العمل والحركة وإتخاذ القرار الواجب التنفيذ في مسيرة الانتفاضة . بيد أن متطلبات الأمن وضروراته لا تسمح في الوقت الراهن بالكشف عنها وتحليلها . وإذا قفزنا ـ رأسا ـ إلى نتيجة المناقشات التي دارت خلال جلسات طويلة للجنة الطواريء حول قرار حجم ونوعية معركة يوم الأرض ، فإنها تبلورت في النهاية إلى تبنى قرار القيادة الميدانية بخوض المعركة على جميع الجبهات بغالبية بنوده . وذلك طبقا للمبدأ الذي يحكم ـ بصورة عامة ـ مثل هذه المناقشات . وهو أن القيادة الميدانية هي صاحبة القرار الأخير بعد دراسته دراسة جماعية على ضوء الظروف والمعطيات والاحتمالات في تحديد حجم وتوقيت واساليب المعارك في الأرض المحتلة . ولكن يظل كل قرار محكوما بالمنظور السياسي الاستراتيجي والتكتيكي الذي تحدده القيادة المركزية لمنظمة التحرير ، وفي حدود التكلفة البشرية والمادية المسموح بها في كل مرحلة .

وربما يكون الفيتو الأساسى الذى مارسته القيادة المركزية على قرار القيادة الميدانية الخاص بمعركة يوم الأرض ، انصب على الخطة الواردة باحد بنوده والخاص بالقيام بعمليات اختطاف لعدد من جنود الاحتلال الذين عرف عنهم الوحشية في تكسير عظام المواطنين أو قتل الأطفال والنساء والتمثيل بجئثهم أو تعنيب المساجين والمعتقلين والاحتفاظ بهم كرهائن على سبيل الضغط التأديبي للاحتلال وأدواته ، ثم تسليمهم بعد فترة إلى عائلاتهم عن طريق ما يعرف باسم القوى الديمقراطية في اسرائيل . أو مقايضتهم بالمعتقلين الفلسطينيين .

وقد رأت القيادة المركزية أن الوقت مبكر للبدء في تنفيذ هذه الخطة . وأن ذلك يستلزم تنظيما دقيقا ، يدخل في اعتباره ردود الأفعال المحتملة والتأكد من ضمانات النجاح والتأثير . ولعل أهم عناصر هذا التنظيم المطلوب ، توافر القدرة على نقل الرهائن فور القبض عليهم خارج الحدود ، حتى نظل الأرض المحتلة نظيفة من أية آثار أو علامات في هذا الشأن .

وأظن أن شيئا من هذه الخطة قد تسرب إلى العدو . وربما يكون ذلك قد تم عمدا من جانب قيادة الانتفاضة في اطار الحرب النفسية التي تشنها ضد الاحتلال . ولعل ذلك هو السر في القرار المفاجيء الذي أصدرته اسرائيل بعد موقعة يوم الأرض بإغلاق حدودها مع مصر وسوريا والأردن . وأثار العديد من علامات

الاستفهام في العالم وداخل اسرائيل نفسها ، حيث أنه لم يكن له مبرر ظاهر أو معروف .

يبدو لمى من قراءة ما توافر من أوراق حول معركة يوم الأرض أن القيادة الميدانية قد استهدفت من قرارها الذى أقنعت القيادة المركزية بصوابه ، أربعة أمور اساسية :

- الأول: اختبار عام لما وصلت إليه عند نهاية المرحلة الثانية للانتفاضة من قدرات تنظيمية وتعبوية وأجهزة مقاومة مدنية (يطلق عليها رابين اسم العنف المدنى) في معركة صدامية كبيرة مع العدو، مخططة من الطرفين، في يوم محدد مشحون بالرموز التاريخية لكليهما. وذلك استعدادا للمراحل الأربع القادمة من مسيرتها والتي تصل في نهاية المطاف إلى ما تسميه ورقة عمل الانتفاضة المطروحة للحوار على المستوى القيادى « بالانقصام شبه الكلي عن نظام الاحتلال تمهيدا للاعلان عن استقلال الجماهير الفلسطينية على الأرض في الضفة والقطاع »
- الثانى: اختبار ميدانى خاص للجهاز الجديد الذى أنشأته القيادة الوطنية الموحدة والذى أصبح معروفا باسم و القوات الضارية فى المناطق المحتلة ، وأعلن عن نفسه لأول مرة بالبيان الصادر فى الثامن عشر من مارس ١٩٨٨ .(١) وهو الجهاز الذى صار منوطا به القيام بنوع من العمليات الخاصة ، مثل و الضرب والتخريب فى الخطوط الخلفية لقوات الاحتلال ، وتأديب وردع عصابات المستوطنين المسلحة والتصدى لمجموعات و لواء جولانى ، وهى قوات كوماندوز مشهورة بتوحشها العنصرى استدعنها سلطات الاحتلال مؤخرا من الحدود الغربية للمساهمة فى قمع الانتفاضة .
- الثالث: إفراغ أسلوب الإرهاب الاسرائيلي القمعي من مضمونه ماديا ومعنويا . سواء بالنسبة لاسرائيل أو للشعب الفلسطيني . والتدليل العملي على أن تكثيف الإرهاب ـ حجما ونوعا ـ واستعراض عضلات قواته يصطدم بصخرة تسد عليه كل طريق .
- الرابع: دعم الموقف السياسي للوحدة الوطنية الفلسطينية على امتداد أرض ١٩٤٨ و ١٩٦٧ من خلال القيادة المركزية لمنظمة التحرير. وذلك في مواجهة

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [١٥] المنشورة بفصل الوثائق.

المبادرة الأمريكية ومختلف المناورات العربية التي تسعى بطرق مباشرة وغير مباشرة ، إلى إسقاط أو محاصرة منظمة التحرير كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطيني . أو قطع الطريق على إنجاز اهداف الانتفاضة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

فى حين أن سلطات الاحتلال استهدفت . فى المقابل . من حشدها وتجييشها لقواتها وعصابات المستوطنين المسلحة على نحو لم يسبق له مثيل فى تاريخ الاحتلال ، من القوة والانتشار الجغرافى والضجيج الإعلامى ، تحقيق أربعة أمور اساسية أبضا:

- الأول: إعادة بناء ما أسماه شامير و حاجز الرهبة والخوف من الجيش الاسرائيلي . وغرس إحساس الخوف من الموت ثانية لدى العرب في غزة ويهودا والسامرة وداخل الخط الأخضر . وذلك لقتل مشاعر العرب المتزايدة بأن اسرائيل بدأت تركع أمامهم ه
- الثانى: تفكيك وحدة الموقف وحركة الالتحام اللذين نشآ لأول مرة بشكل
   منظم وفاعل بين فلسطينى عام ١٩٤٨ وفلسطينى ١٩٦٧.
- الثالث: فرض الهدوء بالقوة العسكرية المركزة على أغلبية مناطق الأرض المحتلة ، وإجبار الجماهير الفلسطينية على ، الدخول في الجحور » والحيلولة بينها وبين التعبير عن نفسها بأى وسيلة ، وخاصة الحجارة ، في يوم الأرض بالذات المشحون بالدلالات الوطنية الخاصة . وذلك بما يؤكد صحة نظرية ، المارد الاسرائيلي » في تعامله مع ، القزم الفلسطيني » اسرائيليا في المقام الأول ، وفلسطينيا وعربيا ودوليا في المقام الثاني .
- الرابع: استدراج عناصر القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وكذلك قيادات اللجان الاقليمية والنوعية إلى معارك مفتوحة في أماكن مختارة للخروج من مكامنها والكشف عن وجوهها . وذلك لتعويض غياب حركة الجماهير التي اعتقدت قوات الاحتلال بقدرتها من خلال الحشد على تحقيقه . وبذلك « تحطم اسرائيل رأس الحية الفلسطينية » .

فى اطار هاتين الرؤيتين المتصارعتين شرع كل طرف فى مناوشاته واستعداداته للصدام فى يوم الأرض ومعركته .

بدأت اسرائيل باستعراض مثير لقواتها العسكرية والبوليسية في المناطق العربية بالأرض المحتلة عام ١٩٢٨ . وحرصت على الأرض المحتلة عام ١٩٢٨ . وحرصت على الإعلان على نطاق واسع عن الأوامر التي صدرت الجنود بإطلاق الرصاص الحي ضد من اسمتهم « مثيرو الشغب » أو أي مشارك في ظاهرة ولو محدودة من مظاهر « العنف المدني » .

وجاء رد الانتفاضة بالإعلان على نطاق واسع ـ أيضا ـ بقبول التحدى وتنظيم أوسع مظاهرات واعتصامات وصدامات مع قوات الاحتلال في كل مكان .

اصدرت الحكومة الاسرائيلية انذارات مصحوبة بإقامة حواجز مسلحة على الطرق الرئيسية في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ لمنع الفلسطينيين في هذه الأرض من مشاركة إخوانهم في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، بتسيير مواكب المتظاهرين في يوم الأرض دعما للانتفاضة . وهددت بسحب ما سمى « بالجنسية الاسرائيلية » منهم ومعاملتهم معاملة « الارهابيين المخربين »

ورفض فلسطينو ١٩٤٨ انذارات الحكومة الاسرائيلية . وأعلنوا عن إصرارهم على تنفيذ خططهم في تسيير مظاهرات شعبية حاشدة في يوم الأرض تحت شعار «كل الفلسطينيين من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير »

قامت اسرائيل عشية يوم الأرض بحملة اعتقالات واسعة شملت ما يزيد على خمسة آلاف فلسطينى ، معظمهم من الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ . ونظمت الانتفاضة ، فى المقابل ، إضرابا عاما فى جميع السجون والمعتقلات على امتداد فلسطين المحتلة كلها . وفرضت حصارا ومنع تجول بالنسبة لعدد مختار من المستوطنات فى الضفة الغربية وغزة ، وذلك لإثبات قدرتها على فرض نوع من الاعتقال المضاد الاعتبارى ، على اسرائيليين رغم الوجود الكثيف لقوات الاحتلال .

أعلن « حاييم بارلييف » وزير الداخلية الاسرائيلية ـ قبل يومين من حلول يوم الأرض ـ بأن قواته استطاعت القبض على أعضاء القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة « وأن البيان رقم ١١ الذي صدر قبل ساعات من الإعلان هو آخر البيانات »(١) .

وانهالت بيانات اللجان الاقليمية والنوعية للانتفاضة في كل مكان من الأرض

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [١٦] المنشورة بفصل الوثائق .

المحتلة تكذب إعلان بارليف ، وتؤكد على أن القيادة الوطنية الموحدة تمارس بكامل أعضائها مهامها في حماية الشعب ، وأن البيان رقم ١٢ للقيادة سيصدر محددا المهام المقبلة على ضوء الأحداث والنتائج التي ستسفر عنها معركة يوم الأرض ( وقد صدر بالفعل في الواحد والثلاثين من مارس ١٩٨٨ )(٢)

واضطر «بارليف » أن يصدر فيما بعد تصريحا « يصحح فيه بيانه الأول » . ويعترف بأنه لا صحة لخبر القبض على قيادة الانتفاضة . ويعبر عن أسفه لذلك وأنه كان ضحية « لمعلومات غير دقيقة » أمدته بها بعض أجهزة الشرطة التي اختلط عليها الأمر عند بحث حالات المعتقلين الجدد .

هكذا جرت مباراة مكشوفة للى الأذرع بين الانتفاضة وبين الاحتلال ، والزمن يتقدم بطيئا مشحونا بالتوتر نحو موعد يوم الأرض فى الثلاثين من مارس . واكتشفت سلطات الاحتلال أن كل مر اهناتها على كبت الانتفاضة وإعلان الانتصار عليها فى ذلك اليوم وهم وأضغاث أحلام . وأن « العملاق الاسرائيلي » الذي تحدث عن قدراته وبطولاته شامير واضرابه ، سوف يمنى بهزيمة محققة لو دارت المعركة كما كان يخطط لها قادة الاحتلال تحت ضوء الشمس ، وأمام العيون الإعلامية الأمر الذي سوف يعمق من هوة الإحباط التي تردى فيها الاحتلال . ولهذا سارعت الحكومة بإتخاذ قرارها قبيل يومين من يوم الأرض بإعلان الضفة وغزة ، مناطق عسكرية مغلقة أمام حركة المواطنين ورجال الإعلام . وفرض منع التجول فيها لمدة ثلاثة أيام . والهدف من ذلك هو ضمان « التعتيم » على أحداث المعركة .

وحين دارت المعركة كانت وقائعها من القوة والعنف بحيث اخترقت ستار التعتيم الكثيف . وأمكن رصد البعض المرئى منها . وفى مقدمته شلال المظاهرات الذى اندفع بمئات الألوف من فلسطينى ١٩٤٨ ، يكتسح كل حواجز الأمن . كذلك عدد من المعارك التى اضطر العدو أن يعترف بها بعد أن تسربت أنباؤها إلى الصحف ووكالات الأنباء . وخاصة تلك التى وقعت فى رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وشارع عمر المختار ومخيم الشاطىء بغزة . وما نشرته الصحف الاسرائيلية من منشورات مطبوعة باللغة العبرية وموجهة من قيادة الانتفاضة لأول مرة ـ إلى الجندى الاسرائيلى ، تؤكد له فيها : « أن الأسلحة التى تشهرها فى وجهنا لن تخيفنا ولن تجعلنا نتراجع عن المطالبة بحقوقنا المشروعة . ومثلنا مثل بقية كل الشعوب

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الوثيقة رقم [ ١٧ ] المنشورة بفصل الوثائق .

الأخرى ، لن نقبل العبودية ولا الاستغلال ولا رشاوى المحتلين . أيها الجندى . نحن لا نريد ايذاءك . لا تطلق النار علينا . لا تضربنا لأننا لا نريد أن نقتلك . عد إلى بيتك واهتم بحياتك ومستقبلك ، لا تدعم ضباطا متعطشين القتال . لخيرك ولخيرنا ادعم السلام والأمن \* وارفض أن تكون أداة للإحتلال » .

روى شهود عيان أتاحت لهم ظروف خاصة الوجود في ميادين المعركة أو قريبا منها ، أن معنويات الجنود لم تستطع أن تصمد لأكثر من ساعتين أو ثلاث أمام قذائف الحجارة والتكبير من مآذن المساجد ورنين نواقيس الكنائس الذي لم ينقطع . ومن بين أولئك الشهود عالمة الاجتماع الفرنسية «ك. أ» التي شاركت زملاء لها من أمريكا وأوروبا الغربية في مؤتمر دعت إليه هيئة تدريس جامعة بيرزيت عن مشاكل الجامعات الفلسطينية ( ٦ جامعات ) في الأرض المحتلة . وانعقد المؤتمر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثامن والعشرين من مارس ١٩٨٨ . قالت العالمة الفرنسية أن المؤتمر انعقد على الرغم من صدور قرار من الحكومة الاسرائيلية بمنعه ، والسبب في ذلك أن الحكومة لم تتمكن بسبب انهماكها حتى أذنيها في مواجهة الانتفاضة أن ترسل « قوة من الجنود » لتنفيذ قرارها قسرا . وأن حركة الكر والفر وطلقات الرصاص في شوارع الأرض المحتلة ، فجرت في رأسها صور المقاومة الفرنسية ضد الإحتلال التي اختزنتها ذاكرتها منذ الطفولة . وتحدثت زوجة أحد الأساتذة الأمريكان الذين شاركوا في مؤتمر جامعة بيرزيت عن مشهد سجلته بكاميرتها من غرفة الفندق ، وفيه يطارد ثلاثة من الأولاد الفلسطينيين الصغار تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وسبعة عشر عاما بالحجارة ، خمسة من جنود الإحتلال المدججين بالسلاح حتى اسنانهم ، إلى أن اختفوا عند زاوية شارع ضيق .

غداة معركة يوم الأرض ، ومع إشراقة شمس الواحد والثلاثين من مارس المدرت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بيانها الثانى عشر تحيى أبطال الانتفاضة « الذين يسطرون بأحرف من دم ونور تاريخ أمتهم العربية ويشعلون النور بزيت دمائهم لاضاءة ظلام العرب الطويل » . وتؤكد وهي تجتاز المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة « ألا عودة للوراء . ولن تتوقف ثورة الحجارة قبل قيام دولتنا المستقلة . وكما تجلى في يوم الأرض الخالد ، حين عبر مليونان من الفلسطينيين عن انتمائهم للشعب الواحد الموحد » .

على حين صمنت قيادة الإحتلال عن الإدلاء بكلمة عما دار من أحداث في معركة يوم الأرض ، سوى الاعلان عن قتل خمسة وجرح سبعين فلسطينيا .

## 

ربما يكون آخر عمل عكف المناضل « أبو جهاد » على إنجازه ، قبيل استشهاده بمنزله في تونس ليلة السادس عشر من أبريل ١٩٨٨ ، هو بلورة « ورقة عمل » تتناول واقع الانتفاضة ومشاكلها ، وهي تقتحم ببسالة الشهر الخامس من مسيرتها . وتعمد إلى استقراء وتحليل احتمالاتها وأفاقها المستقبلية . وذلك على ضوء نقاط القوة ونقاط الضعف لدى كل من اسر ائيل والشعب الفلسطيني ، في هذه المعركة الشاملة والمفتوحة بينهما على اتساع الأرض المحتلة ، لأول مرة ، منذ أربعين عاما . بحيث تصل - في النهاية - إلى تقديم إجابات عن السؤال المركزي المزدوج : إلى أين ؟ وكيف ؟

وكانت « لجنة الطوارىء » التى تمثل غرفة العمليات اليومية المشتركة ، بين القيادة المركزية لمنظمة التحرير وبين القيادة الوطنية الموحدة الميدانية فى الداخل ، قد بادرت - فى إطار توظيف عقول وخبرات الثورة فى خدمة الانتفاضة - إلى طرح هذا السؤال المركزى على العديد من أجهزتها وفاعليتها فى الداخل والخارج على السواء . وعلى امتداد الشهرين الماضيين ، تجمعت لدى سكرتارية لجنة الطوارىء مجموعة من الردود والتقارير ، أطلق عليها اسم « مشروعات أوراق العمل الفرعية » . وعقدت لجنة الطوارىء برئاسة ياسر عرفات ، جلسات خاصة لمناقشتها . وخاصت المناقشات إلى تكليف « أبو جهاد » ومعاونيه فى جهاز شئون الوطن المحتل ، المعنى مباشرة بحركة الانتفاضة ، بصياغة ورقة عمل أساسية ماعرف باسم « ورقة عمل مطروحة أمام القوى ماعرف باسم « ورقة عمل مطروحة أمام القوى الوطنية »(۱) . وكذلك حصيلة ماأسفرت عنه مناقشات غرفة العمليات القيادية المشتركة .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [١٨] المنشورة بفصل الوثائق .

وأغلب الظن أن هذه الورقة ، التي أصبحت تعرف باسم « ورقة أبو جهاد » ، قد جرى اعتمادها وتعميمها على مستوى القيادات المسئولة ، قبل ثلاثة أو أربعة أيام من استشهاد نائب القائد العام لقوات الثورة . وذلك على أساس أنها الاجابة ، النظرية والتطبيقية ، على السؤال المركزى حول واقع ومستقبل الانتفاضة . وبالتالى غدت الدليل المحورى للعمل والحركة على مختلف المستويات .

وبمجرد أن تم اعتماد « ورقة أبو جهاد » فإنها باتت محكومة بنظام السرية الدقيق لمنظمة التحرير . وهو نظام يتدرج في مسئولياته إلى مراتب متعددة تصل في أوجها إلى مرتبة « الأقصى » . وهو ملحظيت به ورقة أبو جهاد ، وخاصة بالنسبة لجانبها التطبيقي . ومثل هذه الأوراق التي تتمتع بالمرتبة الأقصى من السرية ، يؤمنها جهاز خاص ، يخرجها حتى عن دائرة الاقتناء الشخصى لقمة القيادة . وإن كان يتيح لها فرصة الاطلاع عليها ، بأسرع مايمكن ، عند الطلب أو الحاجة إليها . وقد عمدت الثورة إلى بناء هذا الجهاز الخاص للتأمين السرى لوثائق الثورة الأساسية أو الحيوية ، بعد الخروج من بيروت في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام١٩٨٧ .

من هنا يبدو مستحيلا التعرف على حقيقة مضمون « ورقة العمل » خارج إطار نظام السرية المفروض . وخاصة مايتعلق منها بالمسائل التطبيقية وبرامج العمل وأساليبه وأسلحته ، التى يعد لها من أجل المستقبل . غير أن الجانب النظرى من الورقة لا يخضع لمثل هذه القيود الصارمة من السرية .

وقد أتيح لى ، قبل حوالى ثلاثة أسابيع من استشهاد أبو جهاد ، أن أجلس إليه وإلى معاونيه ساعات فى مكتبهم الخاص ، وهو غير المنزل الذى داهمته قوات الكوماندوز الإسرائيلية لاغتيال القائد الفلسطيني .

وكان أبو جهاد يرأس فريق العمل الخاص بصياغة الورقة . أو ماأطلق عليه أحد معاونيه . وقتذاك . اسم المسودة الثالثة ، قبل النهائية ، للورقة .

ولا أعتقد أن هناك ضررا ، أو إفشاء لأسرار حركة «الفعل الانتفاضى » ومفاجآنه للعدو ـ وهو ماأكده لى أبو جهاد بنفسه ـ إذا ماجرى عرض وتحليل بعض القضايا التى تتعلق بالجانب النظرى من الورقة . وهو ماتعمد بيانات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة إلى الإفصاح عنه ، بين آن وآخر ، لتوعية الجماهير ، وحسم الاختيار الوطنى بين بدائل الحركة واتجاهاتها ، المطروحة في الساحة .

ولعل أول اشكالية واجهتها «لجنة الصياغة »، تحديد المسافة الزمنية التى تغطيها «ورقة العمل ». وكانت ثمة آراء متعددة في هذا الشأن . منها ـ على سبيل المثال ـ ماكان يطالب بألا تتجاوز ورقة العمل ، حدود الشهر أو الشهرين على الأكثر . وذلك حتى تتسم الرؤية بأكبر قدر من الوضوح من ناحية . وبتحديد دفيق للمهام المطلوب تحقيقها ، في مواجهة ماهو ملموس ومتوقع ـ خلال هذا الزمن القصير المدى ـ من ردود الفعل القمعية للعدو ، من ناحية أخرى .

وكان هناك رأى آخر ، يمتد بالمسافة الزمنية حتى شهر أغسطس أو سبتمبر القادمين . وذلك على أساس أنه من المتوقع عند حلول هذا الموعد ، أن تتكشف بصورة محسوسة ، آثار الانتفاضة في الجسد الاسرائيلي - سياسياً واقتصادياً ونفسياً ، وأقصى قدراته على مواصلة العمل القمعي . وكذلك الآثار في الجسد العربي ، والمكاناته على الخروج من دوامة التردي والعجز ، إلى دائرة الفعل الإيجابي ، ولو في حدوده الدنيا . وأخير التضاح مايصل إليه المجتمع الدولي - وخاصة القوتين العظميين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي - من توافق أو اختلاف حول مضمون ما أصبح يسمى بالحل السلمي الشامل لأزمة الشرق الأوسط وإقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وآليات التحرك في هذا الاتجاه . وأنه إذا كان على ورقة العمل ، المطلوبة ، أن تأخذ في اعتبارها حركة المد والجزر في هذه الدوائر الثلاث ، الإسرائيلية والعربية والدولية ، فإن الأمر يستوجب مهلة زمنية كافية ، يمكن للانتفاضة من خلالها ، وبما تتمكن من خلقه على الأرض من وقائع جديدة ، أن تتصاعد بحركة المد إلى أقصى حد ممكن . وأن تقلل من حركة الجزر إلى أدنى حد ممكن .

غير أنه كان هناك رأى ثالث يطالب بأن تغطى ورقة العمل كل الشهور الباقية من عام ١٩٨٨ . ذلك أن القصد من الورقة هو أن يتحدد ، بشكل جماعى وبوضوح ، الأفق العام والمهام الرئيسية المستهدفة . وأن يقسم ذلك كله على ثلاث أو أربع مراحل محددة ، تكون جميعها والمرحلة الثانية من الانتفاضة على وشك الإنتهاء ، في حساب كل من القيادة الوطنية الموحدة في الداخل والقيادة المركزية لمنظمة التحرير ، دون ما أي درجة من التباين أو الخلاف . وذلك حتى يأتى الحصاد السياسي مواكبا ومتسقا مع ماتزرعه الانتفاضة في الأرض .

وفى تقدير ـ هذا الرأى ـ أن ذلك لا يتأتى دون وضوح واتفاق على

« ما العمل ؟ » حتى نهاية عام ١٩٨٨ . وبهذا المفهوم ، فإن ورقة العمل تكثف الحركة وتوحد اتجاهها نحو أهداف محددة . وتعين محطات الانتقال الرئيسية من مرحلة إلى أخرى ، في إطار زمني معقول .

أما الوقوف بالورقة عند شهر أو شهرين ، أو حتى الامتداد بها إلى شهر أغسطس أو سبتمبر ١٩٨٨ ، فإنه قد يركز الاهتمام على مرحلة أو مرحلتين من مسيرة الانتفاضة ، دون ما ارتباط ببقية المراحل . أو التزام بالمنظور الاستراتيجي النسبي ، الذي يتطلب بالضرورة النفس الطويل . الأمر الذي قد يدفع بالانتفاضة بغعل الحماس الشعبي - إلى زيادة معدل سرعتها في الحركة أو الضغط من أجل إنجاز أهداف ، في حدود زمنية ضيقة ، لم تنضج ظروفها بعد . وهو ماقد يعرضها لخطر «حرق المراحل» . وهذا « إغراء » يداعب دوما عواطف ومشاعر كل حركة جماهيرية ثورية ، كسرت حاجز الخوف أو الرهبة من قوة العدو ، وراحت تمتلك زمام المبادرة في الصراع ضده »

وأخيرا ، فإن هذا الرأى الثالث ، وجد في اختزال المدة الزمنية لورقة العمل عن أن تغطى كل عام ١٩٨٨ ، حجرا وتقييدا للمبادرات الجماهيرية وإبداعاتها التي تجلت ، على نحو فاق كل تقدير ، خلال الشهور الماضية من الانتفاضة ، وشحنها بالحيوية الذاتية . ذلك أنها سوف تلزمها - عندئذ - « بإطار حديدى » في « قالب زمنى حديدى » أيضا .

فى حين أن المطلوب من ورقة العمل الحفاظ على تدفق حيوية وعفوية الجماهير وابتكاراتها النضالية ، فى إطار خطة طويلة المدى ، ذات مراحل مرنة ومتداخلة ، دون فصل تعسفى أو تحكمى بينها .

انتصرت لجنة الصياغة برئاسة أبو جهاد ـ في النهاية ـ للرأى الثالث . وهكذا حسمت أول اشكالية من اشكاليات ورقة العمل ، والخاصة بحجمها الزمني .

وحسمت لجنة الصياغة أيضا اشكالية أخرى ، تتعلق بسؤال : هل يتوجب على الانتفاضة ـ مع مضاعفة العدو لقوة القمع وزيادة عدد الضحايا من الشهداء والجرحى و المعتقلين من المواطنين الفلسطينيين ـ أن تستخدم السلاح العسكرى ؛ ومتى ؟ وكيف يتم ذلك ؟

وجاء الحسم في صالح أن تظل الانتفاضة . على امتداد عام ١٩٨٨ . محتفظة

بطابعها المتميز بالمقاومة المدنية الجماهيرية وأسلحتها غير العسكرية من الحجارة والزجاجات الحارقة وغيرها مما تبتدعه الحركة الشعبية في مواجهتها اليومية لقوات الإحتلال. وأن هذا الطابع هو الذي أكسب الانتفاضة ، عالميا ، وضع الشعب الجسور المتحد الذي يحطم قيود الإحتلال . ودمغ اسرائيل . وخاصة في الرأى العام الأمريكي والأوروبي المشايع لها تقليديا . بحقيقة كونها استعمارا عنصريا دمويا ، وليست الدولة الديمقراطية الصغيرة المحاطة بالأعداء البرابرة والعنصريين من كل جانب . فضلا عما يحدثه ، هذا النوع من المواجهة بين الحجارة وبين الدبابة والرصاص وهراوات كسر العظام ، من شروخ وانقسامات في الرأى العام اليهودي في العالم وفي داخل اسرائيل . وراح ينعكس سلبيا على جنود الإحتلال في آلة القمع الإسرائيلية ذاتها .

غير أنه في الوقت نفسه ، لم يعد ممكنا السكوت على بربرية القمع الإسرائيلي وتدابيره الانتقامية ضد المواطنين إلى درجة كسر عظام الصبية ، ودفن الأحياء وإجهاض النساء الحوامل ، وفرض حصار الجوع على المخيمات والقرى والمدن ، إلى درجة تقترب من الموت البطىء . هذا فضلا عن الاغتيال العمدى للمواطنين يوميا ، سواء برصاص قوات الإحتلال أو برصاص عصابات المستوطنين . وإن الأمر بات يستوجب استخدام السلاح العسكرى لتأديب وردع قوات الإحتلال والمستوطنين معا .

وحلا لهذه الاشكالية ، توصلت ورقة أبو جهاد ، إلى ضرورة أن تجمع الثورة في حركتها الراهنة بين العنف المسلح وبين العنف المدنى الجماهيرى . بيد أن الجمع بين الأسلوبين ، لا يعنى الخلط بين الميدانين . فيظل لكل ميدان أسلوبه المميز . وإذا كان العنف المدنى الجماهيرى هو الأسلوب المميز في ميدان الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، فإن الأرض المحتلة عام ١٩٦٨ ، وخاصة مراكزها العسكرية والاقتصادية الحيوية ، هي ميدان العنف المسلح الذي تمارسه فصائل وكوادر الثورة العسكرية . وذلك بكم ونوعية ، يؤثر ان على فاعلية وحسابات آلة القمع الاسرائيلية ، ككل .

وتتدرج « ورقة أبو جهاد » بأهداف الانتفاضة ، من حدها الأدنى إلى حدها الأقصى . ويبدأ « الحد الأدنى » بما يسمى « توفير أكبر مظلة حماية ذاتية ممكنة للجماهير ضد الاحتلال وآليات قمعه المادية والمعنوية ، العسكرية والاقتصادية » ، يقود بعد ذلك إلى تحريك الرأى العام العالمي وقوى المجتمع الدولى داخل وخارج

الأمم المتحدة ومختلف المنظمات والفاعليات العالمية ، للمشاركة في دعم وتقوية هذه المظلة . انطلاقا من حملات الفضح والتعرية لأعمال القمع ، إلى تقديم العون الغذائي والطبي ، إلى فتح ثغرات في جدران الحصار التي تفرض على المدن والقرى والمخيمات ، إلى محاولة استصدار قرار دولي من الأمم المتحدة بإيفاد مراقبين أو قوات دولية إلى الأرض المحتلة تنفيذا لاتفاقية جنيف الرابعة . وتتصاعد الأهداف ـ تباعا ـ نحو « تجويف » آلة القمع الاسرائيلي من الداخل ، معنويا وماديا ، إلى أن تصل ـ في آخر المطاف ـ إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية « كأمر واقع » .

وهكذا فإن الطريق يبدو واضح الخطوات أمام الانتفاضة ، في كل لحظة من لحظاتها . وهو إذا كان لا يصادر عفوية الجماهير ومبادراتها الخلاقة ، فإنه يحول دون الارتجال أو الانحراف نحو أهداف فرعية أو جانبية ، سواء تحت ضغط اغراءات نجاح غير منوقع . أو الانتقام الفوضوى أو المغامر ، لانكسار مؤقت ولكنه مؤلم .

ولعل أهم نقطة ، تعتبرها الورقة فاصلة وتاريخية على هذا الطريق ، هي الوصول إلى ماتطاق عليه « حالة الانفصام شبه الكلى عن نظام الاحتلال » .

لماذا ؟ لأنه في هذه الحال ، « ينشأ وضع جديد ، تكون فيه جماهير الأرض المحتلة قد خلقت بفعلها الارادي ، الأرضية الموضوعية المناسبة لإعلان الاستقلال وبناء الدولة . وذلك بعد أن تكون قد هيأت نفسها ماديا افعل دبلوماسي/ سياسي دولي يؤدي إلى الاعتراف . وفرض الأمر الواقع على اسرائيل » .

هل هذا وارد واقعيا ؟ أو على الأصح هل يدخل في دائرة الممكن تحقيقه ، من خلال الانتفاضة ؟

تتصدى ورقة أبو جهاد ، ببساطة وعمق ، لهذا السؤال . وتتلخص إجاباتها عليه في أن جوهر صلة الجماهير الفلسطينية بالإحتلال ، هو عبارة عن شبكة واسعة من العلاقات . تتكون في أغلبيتها من إجراءات ومعاملات وتعليمات تتطلب موافقة ضمنية من الطرف الفلسطيني ، بينما يشكل الجزء المتبقى منها علاقة قسرية من طرف واحد ، هو الطرف الاسرائيلي .

وتوضح الورقة إجابتها بمثال عملي ، يحدد الفرق بين وجهى الإحتلال .

فتقول ، هناك فرق بين أن تصل للمواطن الفلسطيني تعليمات من سلطات الاحتلال للمثول أمام المخابرات ، فيقوم بتنفيذ هذه التعليمات ، وينتهى الأمر به إلى السجن . وبين أن يرفض المواطن الانصياع لهذه التعليمات ، فيأتى الجيش إلى بيته ويسوقه إلى السجن .

فى الوضع الأول - وهو الشائع قبل الانتفاضة - بنى الإحتلال سلطته فى الأساس على المو افقة الضمنية للمواطنين .

فى الوضع الثانى - يستخدم الإحتلال القوة ، ولكنه مع ذلك لا يصل إلى أكثر مما كان يصل إليه نتيجة الموافقة الضمنية للمواطن .

وإذا كان الوضع الثانى ، هو بداية ممارسة عملية الانفصام عن نظام الاحتلال ، فإنه بالإمكان تطويره إلى ما هو ما أبعد . وهذا ماثبت وتأكد خلال التجربة الحية للانتفاضة . بمعنى الانتقال إلى وضع ثالث يقوم على أساس عدم تمكين قوة الاحتلال ، بطرق مختلفة ، من الوصول إلى بيت المواطن واعتقاله . وبالتالى فقدان سلطة الاحتلال القدرة على تنفيذ أوامرها وقراراتها . ومن هنا فإن عملية الانفصام بين الاحتلال وبين الشعب ، يجب أن تظل مستمرة ومتطورة على نحو تراكمي ، حتى تخصب الظروف لقيام العصيان المدنى الشامل ، وهذا مانسميه الورقة « الارتقاع النوعى بالانتفاضة » .

في ممارسة الارتقاء النوعي للانتفاضة ، تشدد الورقة على الواقعية الثورية في حساب الحركة . وأهم عامل في هذا النوع من الواقعية ، ألا تغفل الانتفاضة لحظة ، أنها تواجه عدوا قويا لا ضعيفا . ويمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية متقدمة جدا . لكنه ليس أول عدو قوى متقدم يهزم أمام إرادة شعب أصر على تحرير أرضه ، وابتكر أسلوب المواجهة الفعال الخاص به ، والذي يخترق بقوته نقاط ضعف هذا العدو . وهو ما حدث بالفعل من خلال الانتفاضة وأسلحتها الخاصة ، وبالتالي فإن هزيمة العدو ممكنة . ولكنها ليست سهلة وليست فورية . وينبني على ذلك ضرورة مراعاة الحرص ، في تنفيذ خطوات الانفصام بين الشعب وبين الإحتلال ، بحيث يمكن تثبيتها وتأمينها وعدم الرجوع عن أي منها ، ابتداء من رفض أوامر المثول أمام المخابرات إلى الاستقالة من العمل إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الاسرائيلية الخ . . ذلك أنه إذا كان من الخطر استعجال الخطوات وحرق المراحل ، فإن هناك خطرا مقابلا ، وهو التراجع عن خطوة انفصام حدثت . واضطرار فإن هناك خطرا مقابلا ، وهو التراجع عن خطوة انفصام حدثت . واضطرار

الجماهير - تحت الحاجة - للعودة إلى بناء جسر مع الاحتلال كان قد تم حرقه بالفعل .

هذان الخطران ، يتركزان - أساسا - في مجال الأوضاع الاقتصادية أكثر من الأوضاع الادارية - السياسة . خاصة وأن كل تقدم سياسي تحرزه الانتفاضة في الميدان ، له بالضرورة ثمن اقتصادي ، مثل التعطل عن العمل وإغلاق المحلات التجارية تنفيذا لقرار الإضراب .. الخ .. كذلك فإن العدو يعوض عن فشله العسكري والسياسي في قمع الانتفاضة بالعمل على فرض الاختناق الاقتصادي على الحياة اليومية للناس ، ولكن إلى الحد الذي لا يرتد على اقتصاده بآثار سلبية خطيرة . ويلزم بالتالي - هنا - التعرف بدقة إلى هذا الحد . واستغلاله .

وهكذا فإن ورقة « أبو جهاد » تسلط الضوء من خلال حديثها عن عمليات الانفصام والعصيان المدنى وحرق المراحل وحرق الجسور ، على ما تعتبره نقطة ضعف في حركة الانتفاضة ونقطة قوة نسبية للعدو .

وفى هذا المجال تطرح الورقة خطة متكاملة التغلب على هذه المعضلة ، تقوم على أساسين :

- الأول: الانطلاق فيما تسميه بحركة تنمية وطنية من خلال المقاومة .
  - الثانى : بناء اقتصاد بيتى منتج .

وتستند الورقة في ذلك إلى حصيلة المبادرات الجماهيرية والتجارب الحية التي أفرزتها حركة الانتفاضة وقيادتها الميدانية واللجان المختلفة التي أنشأتها ، لتنظيم ومراقبة الوضع الاقتصادي . والتي يسيرها منهج أن هناك باستمرار نقصا في الإمكانيات . وأن هذا النقص سيزداد . وتشدد الورقة على أنه من الخطأ أن نركز تفكيرنا وعملنا حول البحث عن الإمكانات المفتقدة أو محاولة استيرادها أو انتظارها سريعا من العرب ، وإلا غرقنا في دائرة مفرغة ومهلكة . وأن الأجدى والأكثر إنتاجا هو أن نتحول بكل جهد ، البحث عن بدائل لهذه الإمكانات في أرض الواقع . وتؤكد الورقة على أنه في حالات الثورة الجماهيرية الشاملة ، هناك ـ دوما ـ قدرات كامنة ولا حدود لها ، على اكتشاف البدائل لكل ما هو مفتقد أو ناقص في عالم الثورة ، تماما مثل قدراتها على إبتكار أسلحتها وأساليبها الخاصة في مواجهة قوة الإحتلال وترسانة أسلحته الحديثة .

هكذا كان آخر جهد للمناضل أبو جهاد ، هو توظيف كل خبرته الثمينة مع رفاقه ، في الإجابة على السؤال المركزي للانتفاضة : إلى أين ؟

كان بحق متميزا على نحو فريد . لكنه لم يكن وحده . أو على الأصح لم يعد وحده . كان جزءاً من كل مترابط ومتفاعل .. ابتداء من جهاز الوطن المحتل ، إلى لجنة الصياغة ، إلى غرفة العمليات المشتركة ، إلى القيادة المركزية للمنظمة ، إلى القيادة الوطنية الموحدة الميدانية .. إلى أصغر صبى في غزة أو رام الله ، يشق بحجره واستشهاده ، طريق الحرية لشعب يواصل نضاله دون توقف ـ بصياغات مختلفة ـ ما يزيد عن نصف قرن .

خسر أبو جهاد ، قضية أمنه الشخصى أمام العدو . لكن قضية أبو جهاد الأساسية مع العدو لم تكن يوما شخصية . بل ظلت دوما قضية تحرير الشعب والوطن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . وقد كسبها أبو جهاد ، تاريخيا ، عندما شارك فى تفجير ثورة الطليعة ( فتح ) عام ١٩٦٥ ، وكسبها ، واقعيا ، عندما نجح مع رفاقه فى الداخل والخارج فى التحول من « ثورة بالطليعة » إلى « ثورة بالجماهير » مع انتفاضة كل الأرض المحتلة . وخلال عمره الانتفاضي ـ إذا صح التعبير ـ الذى امتد من الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ حتى الخامس عشر من ابريل ١٩٨٨ ـ لم يهدر لحظة واحدة فى غير ما كان يسميه الارتقاء النوعى بالانتفاضة ، إلى أن تصل إلى وضع جديد من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .





## الفصل الثالث

الانتفاضة: المنظور الإسرائيلي



#### [1]

# النهار الإسسرائيلى والليل الفلسطيني

الرؤية الموضوعية للانتفاضة ، تبقى ناقصة ومعيبة ، إذا ظلت حبيسة النظرة الأحادية الجانب ، وتوقفت عند حدود حركة الجماهير الفلسطينية وقيادتها الوطنية الموحدة ، في اطار منظمة التحرير التي تخوض العام الثالث والعشرين من عمرها الثوري الصعب .

فى تقديرنا أن اكتمال الرؤية الموضوعية ، لا يتحقق إلا إذا عبرنا ـ بالنظرة التحليلية ـ الحدود الفلسطينية إلى الجانب الآخر المضاد . ونحاول أن نتعرف بأكبر قدر ممكن من الدقة ، التى تتجاوز حساسية المشاعر الوطنية والغضب القومى ، إلى حركة قيادات وآليات ، هذا الجانب المضاد ، فى مواجهة الانتفاضة وما تحدثه هذه المواجهة ـ بالضرورة ـ من أفعال وردود أفعال ، فى واقع ومستقبل البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لاسرائيل ، التى تخطت العام الأربعين من عمرها الوجودى فى المنطقة ، كدولة قوية متميزة عسكريا بالقياس إلى الدول العربية ، على جزء من فلسطين ، والعام الحادى والعشرين لامتداد احتلالها على كل فلسطين ، وبعض الأراضي العربية الأخرى ، منذ انتصارها فى حرب ١٩٦٧ ضد العرب .

بتعبير آخر ، إن الرؤية الموضوعية لا تستقيم ، إلا إذا امتحنت حركة الجماهير الفلسطينية التي حطمت قيودها داخل الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، وامتشقت أسلحتها الحجرية البدائية ، في ضوء الصراع ضد قوة القمع الاسرائيلي الراهنة والمحتملة ، المدججة بأحدث الأسلحة العسكرية ، وقدراتها الكبيرة على ممارسة الحصار والقتل والاعتقال وتدمير المدن والقرى والمخيمات .

الواقع ، أنه إذا قيمنا علاقات القوى بين حركة الجماهير الفلسطينية وبين آليات القمع الاسرائيلي ، بالمعيار التقليدي للامكانات المادية والعسكرية والاقتصادية ، وحتى الكم البشرى ، فإن الكفة الاسرائيلية ترجح دون شك وبثقل ملموس ، الكفة الفسطينية .

لهذا كان طبيعيا أن تبدو الانتفاضة ، عند تفجرها ـ في العين الاسرائيلية ـ نوعا من أعمال الجنون المطبق أو المغامرة التي لا غد ولا مستقبل لها .

وفى هذا الاطار تراوحت التفسيرات الإسرائيلية لظاهرة الانتفاضة ومنهج وأساليب التعامل معها ، بين ثلاثة اتجاهات رئيسية :

- الاتجاه الأول: يرى أنها مجرد غليان مخزون البأس والفقر في حياة لا انسانية ، لم توله الادارة المدنية ـ العسكرية للضفة والقطاع الحد الأدنى من العناية . وذلك بما يسمح بين آن وآخر ، بتفريغ البخار المتراكم . وأنه يمكن ـ بالتالى ـ محاصرة هذه الظاهرة واستيعابها بمجموعة محددة من القرارات والمشروعات الاقتصادية الصغيرة التي ترفع مستوى معيشة السكان العرب إلى حد ما ، من تحت خط الفقر . والعمل على بلورة « طبقة وسطى » فاعلة ، من خلال توافق مصالحها وامتيازات فتات الموائد التي تمنح لها ، مع استمرار الهيمنة الاسرائيلية التي يتوجب أن تظل « هراوتها » معلقة دائما فوق الرقاب .
- الاتجاه الثانى: ينظر إلى الظاهرة، على أنها فورة من فورات الثورية الرومانسية التى تصيب فى العادة ـ ولأجل قصير ـ الأجيال الجديدة من الشباب، بمرض التمرد على النظام . والرفض لكل ما هو قائم ومستقر . ويدعم هذا الاتجاه موقفه بنتيجة الاحصاء الإسرائيلي الرسمى (١٩٨٧) التى تكشف عن أن ١٩٥٪ من السكان العرب الحاليين، تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما . بمعنى أن كل اثنين من السكان العرب الحاليين، تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما . بمعنى أن كل اثنين من ثلاثة قد ولدوا تحت الاحتلال كأمر واقع . وإن هؤلاء هم القوة الأساسية للانتفاضة ومحركيها . وإن تمردهم ورفضهم لا يتوجه فقط ضد إسرائيل ، بل إنه في المقام الأول ، ينصب على عجز الآباء وقعودهم عن التكيف مع أوضاع المجتمع الإسرائيلي عجزت المتقدم ، وما يتيحه من فرص . وكذلك ضد منظمة التحرير الفلسطينية التي عجزت عملياتها الارهابية عن تحقيق شيء ملموس لهم ، أو فتح باب الأمل أمامهم .

وفي تقدير هذا الاتجاه ، ان الانتفاضة تقدم فرصة تاريخية لاستيعاب هذه الأجيال

الجديدة من الشباب وثورتهم الرومانسية في نسيج إسرائيلي خاص ، يعزلهم عن آبائهم وتراثهم ومنظمة التحرير . وأنه بقدر ما تستطيع إسرائيل انتهاجه من سياسة حكيمة وحازمة في نفس الوقت ، فإنه يمكن ـ لأول مرة ـ خلق أرضية تفاهم إسرائيلية فلسطينية مشتركة ، من أجل صياغة الحاضر والمستقبل في دولة « إسرائيل الكبري » . ذلك أن هذه الأرضية المشتركة ، سوف تفرز ـ ما أسماه رابين ـ قيادات فلسطينية معتدلة من بين هذه الأجيال الجديدة الطامحة للحياة العصرية ، تكون بديلة عن قيادة منظمة التحرير ، وتقبل بالحل الإسرائيلي لمشكلة الأرض القائم على أساس مشروع الادارة الذاتية للسكان . وهو الهدف الذي ظلت تسعى إليه إسرائيل على مدى السنوات الماضية دون جدوى . وطرحت من أجله أكثر من صياغة . كان أبرزها ما عرف باسم « روابط القرى » و « مشروع الحكم الذاتي » الذي تضمنته اتفاقيات كامب ديفيد . لكنها انهارت جميعا نتيجة « الارهاب » الذي مارسته منظمة التحرير كامب ديفيد . لكنها انهارت جميعا نتيجة « الارهاب » الذي مارسته منظمة التحرير بدأ يتجمع ويتحرك الجيل الجديد منهم ، في استقلال وتحد للمنظمة « ! » فإن هذا بخلق الفرصة الذهبية التي كانت مفتقدة .

ولا يهم كثيرا في هذا المجال أن تبدو الانتفاضة معادية للاحتلال الإسرائيلي في مرحلة ما ، وإن كان يتوجب مع ذلك ألا تطول . ذلك أن الاحتلال من القوة بالقدر الذي يمكن معه « تدجينها » في النهاية . كما أن جرعة محدودة من معاداة إسرائيل ، لا ضرر منها في البداية . بل لعلها تكون ضرورية كي تمنح هذه القيادة البديلة المصداقية اللازمة و « المبرر الشرعي » لها شعبيا « ! » .

• أما الاتجاه الثالث: فقد ذهب إلى القول بأن الانتفاضة في الأرض المحتلة هي من صنع ما اسماه « بالتيارات الاسلامية المتطرفة » التي باتت تتحكم في عقول وقلوب الجيل الجديد من العرب في كل مكان . وذلك باعتبارها طوق النجاة أو « سفينة نوح الجديدة » التي تنقذهم من طوفان الاحباطات وخيبات الأمل القومية والسياسية والاجتماعية ، التي تراكمت في الواقع العربي منذ عام ١٩٤٨ نتيجة « اصطدامه الأهوج اللاعقلاني واللاسامي بصخرة الحقيقة الإسرائيلية » ! وحسب هذا الاتجاه ، فإن التيارات الاسلامية برزت كقوة لها وزنها المستقل في الأرض المحتلة منذ بداية الثمانينات . وذلك كجزء من « الحركة الأصولية الاسلامية » التي تتمحور . غالبا . من حول ما أصبح يعرف باسم « الثورة الخمينية في إيران » ، وتؤلف ـ بالتالي ـ ردا بديلا على فشل مشروعات القومية العربية والاشتراكية

والثورية والاصلاحية الليبرالية في المنطقة ، ابتداء من جمال عبد الناصر ، وياسر عرفات إلى أنور السادات والحبيب بورقيبة . وان أحداث الشغب في الأرض المحتلة بهذا المفهوم ، ليست في حقيقتها سوى حركة متمردة على كل ما يمت للعروبة عامة والوطنية والتقدمية خاصة ، التي تنتسب إليهما عصابات المخربين والارهابيين في منظمة التحرير الفلسطينية .

صحيح أن الأصولية الاسلامية ـ في تقدير هذا الاتجاه ـ لا تقل عداء لإسرائيل عن منظمة التحرير ، إلا أنها سوف تظل مشغولة بكل طاقاتها في المدى القريب والمتوسط على الأقل ـ كما تثبت التجربة في إيران وعدد من البلاد العربية ـ في تنظيم البيت الداخلي . وتصفية منافسيها وتنظيف الساحة من القوى التقدمية ، الوطنية والقومية ، المدنية بصفة عامة والعلمانية بصفة خاصة . بمعنى أن عدوها الأساسي سيظل لفترة غير قصيرة ، داخليا وليس خارجيا . وهذا من شأنه ـ في حسابات هذا الاتجاه ـ أن يوحد موضوعيا بين هدف الجماعات الاسلامية وبين هدف إسرائيل العاجل ، في هذه المرحلة . وذلك على الرغم من تناقض المنطلقات العقائدية والسياسية لكل منهما .

ويستدل أصحاب هذا الاتجاه على صحة نظريتهم ، بأنه على الرغم من العلاقات الوثيقة جدا التي كانت تربط بين منظمة التحرير وبين الحركة الاسلامية في إيران عندما كانت في وضع الثورة ضد نظام الشاه ، فإنه عندما استولى آية الله الخميني على السلطة ، اشترط صراحة على قيادة منظمة التحرير أن تهجر وطنيتها الفلسطينية وقوميتها العربية ، وتتحول إلى رافد من روافد الثورة الاسلامية ، حتى تلتزم إيران عقائديا وسياسيا وماديا . بمساعدتها إلى أقصى حد . ثم خفف اشتراطه . أمام معارضة المنظمة . إلى المطالبة بطرد غير المسلمين من مواقع القيادة ، على الأقل . وهو ما رفضه ياسر عرفات على أساس وحدة كل الشعب الفلسطيني العربي ، ضد إسرائيل . وأنه إذا كان الاسلام مكونا رئيسيا للحركة إلا أنه لا ينفى - في الوقت نفسه - وطنيتها وعروبتها . وقد أدى هذا الخلاف إلى تفكك ووهن العلاقات بين سلطة الثورة الاسلامية في إيران وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، التي لم تكسب شيئا من جهودها في تكوين وتدريب «حراس الثورة » في معسكراتها ، والذين أنيط بهم بعد خلك الاستيلاء على السلطة ، سوى تحويل مقر البعثة الإسرائيلية في طهران إلى نظارة فلسطينية .

وقد تجذر ، هذا الموقف ، فى استراتيجية النظام الإيرانى تحت قيادة آية الله الخمينى خلال الغزو الإسرائيلى لقواعد وهياكل وقيادة منظمة التحرير فى لبنان عام ١٩٨٢ . فتحت ضغوط الشعب الإيرانى أعلن النظام عن استعداده لارسال قوة إيرانية تقدر بحوالى ثلاثين ألف جندى إلى لبنان للانضمام إلى الفلسطينيين والشعب اللبنانى فى القتال ضد الجحافل الإسرائيلية . وذلك إذا أمن العراق لهذه القوة طريقا يخترق أرضه وسماءه إلى لبنان . دون أن يستغل ذلك أو يؤثر على حالة الحرب القائمة بين طهران وبغداد . وعندما أعلن العراق موافقته دون تحفظ على الطلب الإيرانى بكل ما تضمنه من شروط وضمانات ، تراجعت السلطة الثورية الاسلامية فى إيران . وأعانت أن الطريق الفعلى لتحرير فلسطين يمر أولا من خلال تحرير بغداد وإقامة سلطة الثورة الاسلامية فيها بديلا عن النظام العراقى القائم .

وقد تفهمت إسرائيل جيدا هذه المعركة المستعرة التى فجرها النظام الإيرانى بين الاسلام وبين العروبة . ومنه انبثق تكتيكها الخاص فى التعامل مع الصراع العربى / الإسرائيلى خاصة ، فى ضوء العربى / الإسرائيلى خاصة ، فى ضوء الحرب العراقية الإيرانية . وهو التكتيك الذى قام على أساس التمييز بين و العروبة » باعتبارها و الخطر العاجل » الذى يتوجب التعاون من أجل قهره حتى مع و الشيطان الخمينى » [ وفق التعبير الإسرائيلى الحرفى ] وبين و الاسلام وأمميته الثورية » باعتباره و الخطر الآجل » الذى يفضل التعامل معه بمرونة وبنفس طويل وبأسلوب نصب الفخاخ المتعددة القاتلة على مهل .

وإنه إذا كان هذا التكتيك قد أثبت نجاحا ملحوظا فى التدخلات المرئية وغير المرئية في الحرب الإيرانية / العراقية ، فإن من الحكمة استخدام نفس التكتيك إزاء « الشغب الاسلامى ، فى الأرض المحتلة ! ولندع الثعابين تموت بسم العقارب والعكس بالعكس . كما يقول المثل العربى !

فى جوار هذه الاتجاهات الثلاثة نشأ فى الساحة الإسرائيلية ، اتجاه هامشى رابع معارض . يتمحور من حول أن ما انفجر فى الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ منذ الثامن من مارس ١٩٦٧ ليس مجرد ، اخلال عابر بأمن النظام ، . وإنما حركة مقاومة شعبية منظمة ضد الاحتلال . تجمعت أسبابها وعواملها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وثقافتها وروابطها القومية الفلسطينية العربية ، على مدى الأعوام العشرين الماضية .

وهذا ما يفسر من ناحية ، قدراتها التنظيمية . وشمولها ـ من ناحية أخرى ـ كل الفلسطينين من جميع الشرائح الاجتماعية والعمرية والفكرية على جانبي « الخط الأخضر » . وهو الخط الجغرافي ـ السياسي الذي اعتمدته إسرائيل فاصلاً بين أرض ١٩٤٨ و أرض ١٩٦٧ من فلسطين .

وعلى عكس رؤية ومواقف الغالبية الكبرى من الإسرائيليين والأحزاب والحكومة بمؤسساتها المدنية والعسكرية ، فإن هذا الاتجاه الرابع لم يفاجأ بانفجار الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة . بل كان يتوقعه ويحذر من وقوعه ومخاطره على واقع ومستقبل إسرائيل . وبادر « عيزرا وايزمان » وزير الدولة في الحكومة عن حزب العمل باعتباره أحد أبرز قادة هذا الاتجاه الهامشي الرابع ، الذي يضم عناصر وقوى مختلطة وغير منسجمة تماما مع بعضها البعض ، تمتد من الليكود إلى العمل إلى قطاعات من المثقفين والفنانين وأساتذة الجامعات ، بالادلاء بتصريح لجريدة « معاريف » في الثالث والعشرين من ديسمبر ١٩٨٧ ، أي بعد أسبوعين من اشتعال الانتفاضة ، يقول فيه : « يكمن جذر الشر في أننا لا نملك حلا نعرضه للمشكلة الفلسطينية . ولا لسلوكنا تجاه عرب إسرائيل الذين يعيشون في ظروف سيئة . وحين أثرت هذه المشكلة في الماضي قالوا لي اصمت إنك عربي مسلم ..

ورغم أن هذا الاتجاه الرابع ما زال محدودا في حجمه وتأثيره إلا أن الملاحظ في أمره شيئان :

الأول: أنه ينمو ويتسع نطاقه تدريجيا ، ببطء ولكن بثبات . وأنه مع استمرار الانتفاضة وعجز كل وسائل القمع الإسرائيلي المتصاعدة عن اجهاضها أو الحد منها ، فقد تشجعت رموزه على الاعلان المتزايد عن مواقفها في تحد ـ غير مسبوق بهذه الدرجة ـ لأقصى القوى يمينية وعنصرية . ليس فقط بالنسبة لتكتل الليكود وزعامته المتمثلة في شامير وشارون وليفي وايرنيز ، بل أيضا بالنسبة لحزب ، كاخ ، بزعامة الحاخام كاهانا وحزب ، هتحياه ، بزعامة جيئولا كوهين . وكذلك حركة جوش أمونيم ، والمستوطنين . وشرع العديد من الصحف الإسرائيلية ينشر آراء هذه الرموز ونشاطاتها في الاجتماعات العامة دون قيود أو حرج .

الثانى: ان رموز هذا الاتجاه الرابع تضم شخصيات لها وزنها فى التاريخ الصبهيونى المعاصر لإسرائيل . ومنهم من كان يحسب ـ بالمقياس الإسرائيلى ـ من

غلاة الصقور مثل هركابى الرئيس الأسبق وأحد مؤسسى جهاز « المخابرات » ، وعيزرا وايزمان مؤسس سلاح الطيران الإسرائيلى ووزير الدفاع الأسبق ، وموشيه عميراف عضو اللجنة المركزية لحزب حيروت العمود الفقرى لتكتل الليكود [ تم فصله عن الحزب أخيرا ] وشولومو لاهاط عضو قيادة حيروت أيضا والعمدة الحالى لمدينة تل أبيب ، وايهود أولمرت عضو الكنيست « البرلمان » عن الليكود ، وذلك حتى تصل القائمة إلى مابات يعرف بمعسكر الحمائم في حزب العمل ، وعلى رأسه أبا إيبان وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست وأولياف وأرييه هيس وعوزى برعام بمراكز السكرتارية بقيادة الحزب .

ويمكن أن يندرج في اطار هذا الانجاه حزب راكاح الشيوعي والكتلة التقدمية للسلام بزعامة الجنرال منتاهو بليد وحزب المابام بزعامة اليعازر جرانوت ، وشباب حزب المابام(١) ، وحزب راتس « حقوق المواطن » بزعامة شولا ميت ألوني ، وحركة السلام الآن ، وحركة هناك حدود .

كذلك يضم هذا الاتجاه تيارا من المثقفين وأساتذة الجامعات والكتاب والفنانين(٢). وذلك ابتداء من البروفيسير « بيشاياهو ليبوفيتس » الأستاذ بالجامعة العبرية بالقدس ، الذي بادر منذ عام ١٩٦٧ إلى الاعلان عن أن « دولة إسرائيل بتكريسها كل مواردها وجهدها السيطرة على الفلسطينيين ستصبح فخا كريها » ، وانتهاء بالكاتب « آموس كينان » الذي كتب في الأول من ابريل ١٩٨٨ بجريدة يديعوت أحرونوت ، مقالا تحت عنوان « لنعش معهم ، لا لنموت وإياهم » قال فيه : لن ننتصر عليهم بالحرب ، والبرهان على ذلك أننا انتصرنا عليهم في كل الحروب ، ولم تهذأ البلاد لا أربعين عاما ولا حتى دقيقة واحدة . والفلسطينيون هوية قومية . وهويتهم القومية تجد تعبيرها وتحقيقها فقط في اطار سياسي ، وهنا وطنهم . وليس لنا وطن آخر . وليس لهم وطن آخر . وهنا في الوطن ، في دولتين واحدة بجانب الأخرى سنعيش . وهنا في الوطن ، في دولتين واحدة بجانب الخرى سنعيش . وهنا في الوطن ، يحاول فيها شعب التسلط على شعب آخر ، ان نعيش » .

ولعل الأفكار المحورية لهذا الاتجاه الرابع تدور من حول أن « لا مستقبل

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [١٩] المنشورة بفصل الوثائق .

<sup>(</sup>٢) راجع الوثيقة رقم [٢٠] المنشورة بفصل الوثائق.

لإسرائيل بدون ضمان هويتها اليهودية وديمقراطية نظامها ، ، وإن هذا كله بات مهددا في العمق من زاويتين :

الأولى: واقع الاحتلال الإسرائيلي للأرض المحتلة عام ١٩٦٧ [ باعتبار أن إسرائيل هي الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ] ينعكس بآثاره السلبية على الحياة الديمقراطية في إسرائيل. ذلك أن استمرار الاحتلال يعنى استخدام القوة والبطش إلى أقصى حد ضد و الشعب المحتل ». وهذا يقوى و النزعة العسكرية والفاشية في النظام الإسرائيلي ، باعتبار أن ذلك هو الضمان لاستمرار الاحتلال وبناء إسرائيل الكبرى واستكمال المشروع الصهيوني التاريخي »، ضد و الخونة والمستسلمين من الإسرائيليين »، الذين تحميهم و قواعد اللعبة الديمقراطية ». بحيث يأتي في النهاية ، وقت يصبح الشعار السائد في إسرائيل تحيا الديكتاتورية البناءة لإسرائيل الكبرى ولتذهب الديمقراطية إلى الجحيم .

والزاوية الثانية: هي ما يسمى « بالقنبلة السكانية الفلسطينية » التي تعيش إسرائيل فوقها لسنوات محدودة . وحين يكتمل انفجار القنبلة ـ في مدى لا يزيد على ربع قرن ـ فإن إسرائيل سوف تفقد نهائيا هويتها اليهودية . وتبتلع تماما في البحر الفلسطيني والمحيط العربي . ذلك أن حسابات معدلات المواليد الإسرائيلية والعربية الراهنة ـ والتي من غير المتوقع أن تتغير مستقبلا ـ تقطع بأنه في عام ٢٠٠٠ سيصل عدد اليهود في « إسرائيل والأرض المحتلة » إلى ٤,٢ مليون نسمة مقابل ٣,٥ مليون من العرب الفلسطينيين . وفي عام ٢٠١٠ تتساوى الطائفتان عدديا . وكل عام بعد ذلك يسجل تفوقا فلسطينيا في عدد السكان على اليهود .

وبالتالى فإن انهاء الاحتلال لأرض ١٩٦٧ ضرورة حتمية لمصلحة أمن إسرائيل وهويتها اليهودية أكثر منه استجابة ، مشروعة » لارادة الفلسطينيين !

وإذا كانت حركة الأحداث المتتابعة والمتصاعدة للانتفاضة قد دعمت ـ نسبيا ـ من موقف الاتجاه الرابع الذى لا يزال ـ مع ذلك ـ أضعف من أن يؤثر فى القرار الإسرائيلى السائد ، فإنها بالمقابل شرعت تزعزع من الأسس والمسلمات والمنطلقات التي قامت عليها الاتجاهات الثلائة الرئيسية التي تحتكر القرار السياسي ـ العسكرى في إسرائيل .

ولأنها من ناحية ما زالت تتخبط بين الوهم والحلم بأن الانتفاضة حادث استثنائى عابر ، وبين حقيقة أنها ثورة جماهيرية منظمة وشاملة لها قيادتها الميدانية في اطار

القيادة المركزية لمنظمة التحرير ، فإنها تحاول أن تقنع نفسها بأن وسائلها القمعية غير كافية . وإن في زيادتها وتكثيفها وابتكار وسائل جديدة لها ، تكمن المشكلة وحلها .

ولأنها من ناحية أخرى ، ترى أن تصاعد القمع يضاعف من قوة الانتفاضة ويوسع من دائرة التعاطف العالمي معها ، في حين أنه شرع في احداث شروخ في أداة القمع البشرية ، ويدفع بأعداد من الجنود إلى التمرد على أداء الخدمة في غزة والضفة الغربية ، فإن إسرائيل وجدت نفسها أسيرة مأزق لا سابقة له في تاريخها .

ولأن الانتفاضة تواصل الضغط على إسرائيل داخل هذا المأزق ، فقد راحت قوى الاتجاهات الثلاثة الرئيسية تحمل كل منها الأخرى مسئولية هذا المأزق . سواء بسياستها ، العمياء الخرقاء ، عند البعض . أو بسياستها الاستسلامية المهادنة عند البعض الآخر . وتناثرت الاتهامات العنيفة المتبادلة في المعسكر الإسرائيلي الحاكم والسائد ، مما أفقده الحد الأدنى من الوحدة السياسية الذي كانت تتميز به إسرائيل دوما . وخاصة في مواجهة الأزمات . على حين أن الوحدة الوطنية سجلت الحد الأقصى من خلال الانتفاضة لأول مرة في تاريخ المعسكر الفلسطيني ، تحت قيادة منطمة التحرير . حيث تراصت الصفوف من حول برنامج موحد ، ابتداء من الجماعات الاسلامية حتى الشيوعيين .

بعد سنة أشهر على الانتفاضة ، أخذت قوة جهاز الاحتلال الذى يضم سبعة عشر ألفا من المستخدمين ( ١٢ ألفا فى الضفة الغربية وخمسة آلاف فى غزة ) إضافة لآلاف الجنود فى الانهيار . على حين انبثقت اللجان الشعبية للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة فى كل مكان . تبلور بثبات وتقدم ، قوة السلطة الوطنية . وأصبح معروفا ومعترفا به من المراقبين ، بأنه إذا كانت سلطة الاحتلال قادرة على ممارسة وجودها القمعى فى بعض أجزاء من النهار ، فإن الليل يقع كاملا فى قبضة السلطة الوطنية للانتفاضة .

عشية يوم الأرض و ٣٠ مارس ١٩٨٨ ، تحدث الجنرال أريل شارون في الاذاعة الإسرائيلية إلى مواطنيه بمرارة فقال : و إن إسرائيل كلها أصبحت خاضعة للتوقيت الفلسطيني . والدولة أصبحت تضع برنامج حياتها وفقا لجدول زمني يضعه الشبيبة العرب ، .

### الحرب السابعة

فى تحرك سياسى للعسكريين ، يحدث للمرة الأولى منذ فيام إسرائيل (وفقا للتعبير الذى استخدمته صحيفة النيويورك تايمز) أعلن الجنرال المتقاعد «اورى اور » فى الأول من يونيو ١٩٨٨ بالقدس ، عن تكوين منظمة جديدة باسم «المجلس الإسرائيلى للسلام والأمن ». وذلك بهدف «الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغزة ، باعتبار أنه أصبح الشرط الأساسى لضمان الأمن الحقيقى لإسرائيل .

وكشف الجنرال « اور » عن أن المؤسسين لهذا المجلس ، ويصل عددهم إلى مائة وخمسين ضابطا كبيرا من المتقاعدين ومن الاحتياط . عقدوا سلسلة من الاجتماعات في شهر مارس ١٩٨٨ (كانت الانتفاضة الفلسطينية ما زالت في شهرها الرابع) . وتداولوا فيما بينهم طويلا حول « الأحداث » وما أخذت تعريه من حقائق ، وتبلوره من مشاكل أمنية عميقة وحادة . وانتهوا إلى أن من واجبهم أن يتقدموا لحمل مسؤولياتهم الوطنية ، أمام « الشعب الإسرائيلي والجيش إزاء الوضع الأمني الخطير الذي تتردى فيه البلاد ، حاضرا ومستقبلا » . واستطرد الجنرال « اور » يقول :

« إننا لسنا جميعا متفقين ، بطبيعة الحال ، على ماهية الحل بجميع تفصيلاته . غير أننا مع ذلك نلتقى عند نقطة إجماع واحدة وهى حتمية إنهاء الإحتلال ، لأن الاستمرار فيه يلحق ضررا فادحا بأمن إسرائيل . ويقضى على أى أمل بتحقيق السلام في المنطقة » .

وهكذا طرحت الانتفاضة الفلسطينية ، ضمن ما طرحت بقوة وإلحاح ، قضية أمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل ، على المجتمع الإسرائيلي ومؤسسته العسكرية في ضوء جديد .

کیف ؟ .

بعد أن كان الاحتلال الإسرائيلي لأرض الضفة الغربية وغزة وزرع المستوطنات اليهودية فيهما ، يشكلان منذ عام ١٩٦٧ ، أعمدة الأمن المقدسة ، انقلب الوضع بفعل الانتفاضة ، إلى العكس تماما . وبات الاحتلال والمستوطنات بؤرتين خطيرتين ، لاستنزاف أمن إسرائيل ، ومصدرين القلق والهموم لدى المؤسسة العسكرية . صحيح أنه لم يصدر عن هذه المؤسسة . بعد ـ موقف رسمي بذلك . لكن تكوين المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن ، بالإضافة إلى ما يرصد من ظواهر أخرى ، يعنى أن ثمة طلائع عسكرية ذات وزن ، قد شرعت تعلق الجرس بعنق المؤسسة .

وراح العديد من المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليين ، سياسيين وعسكريين ، يخرجون بمناقشاتهم حول « قضية الأمن وارتباطها العضوى بقضية الاحتلال » ، من الغرف المغلقة والدوائر الضيقة لمراكز الأبحاث ، إلى صفوف القوات المسلحة والاجتماعات والمؤتمرات العلنية والصحف ووسائل الإعلام الأخرى .

وليس صدفة أن يعمد البعض - اليوم - إلى نفض الغبار عما صار متداولا على نطاق واسع - في إسرائيل - باسم ، نبوعة ديان ، وهي مجموعة أفكار وآراء محددة كان جنرال إسرائيل الشهير « موشى ديان » قد أدلى بها في محاضرة خاصة بهيئة الأركان العامة للجيش ، بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر عام ١٩٥٦ . قال فيها ، وهو يتحدث عن مشكلة اللاجئين : « لقد مرت الأيام التي سيطر فيها الحكم على الشعب . فاليوم يملى السكان إرادتهم على الحكم . وبناء على ذلك ، هناك أهمية حاسمة لمسألة أية نسبة من الأقليات تستطيع الدولة السماح لنفسها بابتلاعها . إن إدخال أعداد ضخمة من العرب في الدولة ليس في صالحنا . ويمثل خطرا جسيما على الديمقر اطية الإسرائيلية . وعلى تقدم الدولة وثقافتها ونظامها الداخلي . وأخيراً ، على مستقبلها بشكل عام . وحتى في قطاع غزة ، يحتمل ظهور وضع تكون فيه على مستقبلها بشكل عام . وحتى في قطاع غزة ، يحتمل ظهور وضع تكون فيه المعضلات الموجودة لدينا الآن من القطاع ( لم تكن الضفة الغربية لنهر الأردن قد وقعت بعد ، تحت الاحتلال ) شيئا يذكر ، بالمقارنة بالمعضلات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي سنواجهها عندما نحتل القطاع بكل ما فيه من لاجئين . وقد يأتي الجيل القادم ، ويسألك : أي حمقي كنتم ، عندما استبدلتم خط الحدود ، الذي يأتي الجيل القادم ، ويسألك : أي حمقي كنتم ، عندما استبدلتم خط الحدود ، الذي يمكن الاحتفاظ به عن طريق اثنتين من السرايا العادية ، بهذه السلسلة من المشاكل ؟

لماذا لم تبقوا على خط النهاية الممتاز الذى كان لنا ، لدى إنتهاء حرب الاستقلال (يقصد حرب ١٩٤٨) حيث كان يتركز فى قطاع غَزة بكثبانه المقفرة ، ثلثمائة ألف عربى (اليوم فى ١٩٨٨ يصل تعداد الشعب الفلسطينى فى غزة حوالى سبعمائة ألف نسمة ) خارج إسرائيل ، وليس داخلها ؟؟ » .

لم يمتد العمر بديان ، ليشهد تحقق نبوءته الأمنية بشأن الحمقى في بنى قومه ، بعد اثنين وثلاثين عاما ، من إطلاقها عام ١٩٥٦ .

ولم يمهله الزمن أيضاكى يعيش ، مثل زميله « اسحق رابين » وزير الدفاع ، ويقف وجها لوجه مع انتفاضة الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال ، عشية الذكرى الأربعين لقيام « إسرائيل القوية » . والتى كان يظن أنها غدت آمنة ومحصنة ضد أى « ميكروب فلسطينى » .

وإذا كان « ديان » قد تنبأ بظروف ، قد ينشأ من خلالها « جيل إسرائيلي» يتقدم ليسائل ويحاكم « حمقى الحرس الصهيوني القديم » على ما فعلوه بالدولة ، فأغلب الظن أنه لم يدر بخلده ، أن هذه الظروف بعينها ، سوف تتمخض في نفس الوقت ، عن جيل فلسطيني قادم بحجارته من بعيد وذاهب إلى بعيد . حيث تنهض قوائم الدولة الفلسطينية المستقلة على أنقاض « فردوس الأمن الإسرائيلي » . الذي شيد تحت وهم الديمومة الأبدية في غزة والضفة الغربية والقدس العربية ، باعتبارها جزءا من « إرث إسرائيل » .

وكان لا مفر - من ناحية - أن يتقدم زميل لديان في الحرس القديم ، هو أباليبان ، العميد العتيد للدبلوماسية الاسرائيلية ، في التاسع من فبراير ١٩٨٨ ليؤكد على وحدة النبوءة والانتفاضة معا ، فيقول في حديث له مع صحيفة ، حداشوت ، مخاطبا قومه : « لقد أقنعنا أنفسنا بأننا عشنا عشرين عاما حتى الآن على هذه الحال ( يقصد الاحتلال وقعع الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه الوطنية ) . فلماذا لا نعيش عشرين سنة أخرى . أو حتى عشر سنوات أو خمس سنوات على الأقل . لكن ماحدث جاء ليذكرنا بأن الفلسطينيين لا يريدون إطالة صبرهم أكثر من ذلك . ولم يعودوا يتحملون نتائج من هذا النوع . ولذلك ، فإن ما يحدث الآن يعتبر شيئا طبيعيا كان لابد له أن يحدث » .

وكان لا مناص من ناحية أخرى ، حتى تتفجر لحظة الصدام بين الاحتلال وبين الأمن في العمق الاسرائيلي ، أن يوغل زميل آخر لديان وإيبان ، في الحمق إلى

أقصى حد. وهو « اسحق رابين » وزير الدفاع ، الذي انتهج أسلوب القبضة الحديدية ، بهدف إجهاض الانتفاضة . والتي وصفها . في البداية . بأنها مجرد اضطرابات عابرة وخدوش سطحية للأمن ، سيجرى علاجها في مدى لا يزيد عن أيام معدودة . ولكن توالت الأيام وتتابعت الأسابيع وكرت الشهور ، وإسحق رابين و دان شمرون رئيس الأركان وغيرهما من قادة الحمقي من الحرس القديم ، يقودون قوات الجيش الاسرائيلي في معارك يومية خاسرة ، سياسيا وأمنيا ، ضد جماهير الحجارة الفلسطينية . ولم يتمكنوا إلا من قتل أو جرح أو اعتقال آلاف من الفلسطينيين ، ما تلبث الأرض أن تنبت آلافا أخرى أشد بأسا وأكثر تنظيما . ورابين و شمرون « رئيس هيئة أركان الجيش » لا يقاومان الانتفاضة وحسب . وإنما بحاو لان أيضا تفريغ الشحنة الكهربائية لنبوءة ديان ، التي أخذت تسرى بين صفوف القوات المسلحة . وتترجم في عدد من الأعمال والتحركات الفردية والجماعية ، والتي لم يعرف الجيش مثيلا لمعظمها من قبل . من ذلك انطلاق حركة منظمة من الضابط والجنود ترفض أداء الخدمة العسكرية في الضفة الغربية وغزة . وأصبحت تضم المئات من جميع أفرع القوات المسلحة . وحسب ماجرى نشره عن هذه الحركة في الصحف الاسر ائيلية ، قبل أن تخضع أنباؤها للرقابة العسكرية ، فإن عدد من جاهروا بالرفض بلغ ستمائة جندى وضابط.

ويتواكب مع هذه الحركة ، حركة أخرى تنبع من أوساط الشبان الاسرائيليين الذين أصبحوا على وشك الاستدعاء للخدمة العسكرية ، تحت اسم « طلاب في سن التجنيد » ، يرفضون « المشاركة » في قمع ومطاردة « شعب يريد الاستقلال » .

وأعلنت جماعة الأطباء النفسيين في اسرائيل(١) أن من بين كل ثلاثة من الجنود الاسرائيليين ، الذين يؤدون خدمتهم العسكرية في الضفة الغربية وغزة ، هناك اثنان أصيبا بعاهات نفسية مختلفة . وصارا يترددان بصورة منتظمة على العيادات النفسية للعلاج . وذلك بسبب اضطرارهم إلى تنفيذ الأوامر الصادرة لهم باستخدام أقصى درجات العنف والقمع الوحشى ضد الشبيبة والصبية الفلسطينيين ، مع أن ذلك . وفقا لتعبير الأطباء النفسيين . يتصادم مع ضميرهم الانساني ، ا ، وذلك إلى الدرجة التي أطلقوا فيها على إسحق رابين لقب ، جنرال تكسير عظام الأطفال ، . ويؤكد الأطباء أن هؤلاء المرضى النفسيين لن يستطيعوا أن يمارسوا مهمات قتالية حقيقية في حالة نشوب حرب في غضون عام ، على الأقل ، وهو الوقت اللازم لاستعادة صحتهم ولياقتهم النفسية .

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٢١] المنشورة بفصل الوثائق.

وصارحت مئات من أمهات هؤلاء الجنود ، الأطباء النفسيين أن كوابيس ثقيلة تهاجم أبناءهم أثناء النوم ، وأصبحت الأغنية التي تتردد على ألسنة الجنود في كل مكان تلك التي أطلقتها أخيرا المطربة الاسرائيلية «سي هايمان » رغم مصادرتها من قبل الرقيب العسكرى ، والتي تقول فيها على لسان الجنود «نقتل ونبكى ، نحرق ونضحك ! » .

لعل هذا ما جعل الكثيرين يتساءلون علنا:

#### ماذا حدث للجيش الاسرائيلي ؟

تحت هذا العنوان كتب « يرمياهو يوباك » في جريدة « يديعوت احرنوت » بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر ١٩٨٧ ، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من تفجر الانتفاضة واشتباك الجيش معها ، يقول : « لقد حارب الجيش الاسرائيلي في حروبه الست التي وقعت : حرب إقامة الدولة عام ١٩٤٨ ، وحرب السويس عام ١٩٥٧ ، وحرب يونيو ١٩٦٧ ، وحرب الاستنزاف عام ١٩٦٨ ... والآن فلقد أرسلوه ليخوض حربه السابعة عام ١٩٧٣ ، وحرب القاسية والعنيفة من بين كل هذه الحروب » .

ويتابع ، في محاولة للإجابة عن السؤال ، والانتفاضة لم تكن قد استكملت شهرها الأول بعد ، ولكنه مع ذلك يستقرىء احتمالات المستقبل الأمني لإسرائيل ، فيقول : « كثيرون سوف يشعرون بأن الجيش الاسرائيلي لا يرسل الآن للدفاع عن الدولة . بل أنهم يرسلونه من أجل المحافظة على الاحتلال وعلى سياسة الوضع الراهن .

وقد يمكن أن ينظر جزء من الشعب الإسرائيلي إلى هذه السياسة بعين القبول . بل ربما نظروا إلى ذلك بسرور . ولكن جزءاً آخر سوف يعارض ويرفض ذلك بكل شدة وبكل طرق الرفض . وهذا ماسيحدث الانقسام والتشرذم في أوساط الشعب . والذي سيكون الجيش نفسه في وسطه وفي مركزه . وحينها فإن كل النداءات وكل الصرخات التي سيطلقها البعض ـ بسطحية ـ نحو الإتحاد والتكتل ، من النوع الذي نسمعه في هذه الأيام ، لن يكون بقدرتها توحيد الشعب وجمعه في صف واحد ليخوض الحرب السابعة الجديدة التي ستكون أفظع وأكثر عنفا ورفضا من سابقاتها . والتي سينجر إليها الجيش الإسرائيلي بسبب وجود هذا الاحتلال المتواصل الذي يفرض نفسه دون نهاية وبسبب حكومة ائتلاف تخاف السلام » .

و الذى تنبأ به « يرمياهو يوباك » بعد ثلاثة أسابيع من الانتفاضة ، بشأن الحرب السابعة ، أصبح الواقع اليومى الحى المتواصل .

ويعترف الجنرال « دان شمرون » رئيس أركان الجيش الاسرائيلي وأحد الذين أطلق عليهم اسم « جنرالات تكسير عظام الصبية » بهذه الحقيقة . يقول في حديث له مع صحيفة « دافار » في الأول من يونيو ١٩٨٨ : « هناك من يعتقد بأنه لو كنا على إطلاع على ما حدث مسبقا لتمكنا من فعل شيء لمنعه . لكن هذا ليس صحيحا . فالمسألة ليست تكتيكية . بل أعمق من ذلك بكثير ، فقد كان واضحا للجميع أننا نجلس فوق برميل بارود » .

وحين تسأله الصحيفة عما إذا لم يكن بمقدور أحد نزع فتيل هذا البرميل ؟ يجيب بحسم: « نزع الفتيل لن يأتى إلا بشكل سياسى . ولم يكن بإمكاننا نزعه بشكل عسكرى حتى لو عرفنا مسبقا ما سيحدث » .

کیف ؟

هنا يقدم دان شمرون ، في سبيل الدفاع عن نفسه وقواته المسلحة ، بعض التفصيلات الهامة عن هذه « الحرب السابعة والقوانين التي باتت تحكمها ، وتنسف نظرية الأمن الإسرائيلي وتطبيقاته من الأساس » .

يقول ، أولا : « إن هذه الحرب التى يخوضها الجيش الإسرائيلى ولفترة طويلة فى الضفة الغربية وغزة ، أصعب كثيرا من الحروب التقليدية ، لأن الجندى لدينا مؤهل بشكل أساسى لخوض الحروب ضد الجيوش الأخرى » .

ويقول ، ثانيا : « إن استمرار الوضع الحالى زمنا طويلا سيصيب بنية الجيش بأضرار كبيرة . فنحن نضيع جهودا ووسائل كثيرة جدا في هذا المجال » .

ويقول ، ثالثا: « إننى على قناعة تامة بأن استخدام القوة العسكرية لن يسفر عن إخماد الانتفاضة بشكل مطلق ، إلا إذا أرادت تلك الجماهير الثائرة ، الهدوء ، وحدها . و لأسباب خاصة من جانبها وحدها . ذلك أن المبادرة في مثل هذه الحالات في أيدى الجماهير التي يمكنها التظاهر وإثارة أعمال الشغب وقتما تشاء ، والهدوء أيضا وقتما تشاء . ويمكنني القول بأنه على الصعيد التكتيكي يمكننا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة . أما على الصعيد الاستراتيجي فإن المبادرة بأيديهم وحدهم ، فطالما أننا لا نستطيع إطلاق النار على كل من يغادر باب بيته من الفلسطينيين ، فلن نستطيع تغيير الوضع القائم » .

إن رئيس الأركان الإسرائيلي قد وصل ـ رغم قيود منصبه ـ إلى درجة تقرب من الاعتراف بأنه لا أمل في انتصار عسكرى في هذه الحرب السابعة ، إلا بقتل جميع الفلسطينيين . وذلك باصطيادهم عند الخروج من أبواب منازلهم . ولعل هذا

ما يفسر تلك الوحشية الجارفة التى يمارسها الجيش الإسرائيلى ضد الفلسطينيين ، والتى إذا كانت تقتل وتعذب وتدفن الرجال والشباب والأطفال أحياء ، فإنها أخذت تعطب فى نفس الوقت ، الجندى الإسرائيلى فى داخله .

بيد أن قيود المنصب لم تعد تكبل رجل الأمن الإسرائيلي التاريخي الجنرال «يهو شفاط هركابي » الذي شغل رئاسة المخابرات العسكرية عدة سنوات ، وأصبح اليوم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية . ولذلك كان أكثر صراحة وأسرع من الجنرال دان شاميرون في الاعتراف بحقيقة الحرب السابعة والهزيمة الإسرائيلية الحتمية فيها ، كتب في صحيفة « جيروزاليم بوست » في عددها الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من يناير ١٩٨٨ ( والانتفاضة بنت شهرين بالكاد ) ليؤكد على أن « الحقائق الآخذة في التراكم سوف تجبر إسرائيل على التراجع عن موقفها . وعلى الانسحاب من الأراضي المحتلة والتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية . وإذا لم تفعل إسرائيل ذلك فإنها سوف تواجه أزمة بالغة الحدة وتكتشف ـ عندئذ ـ مدى غبائها السياسي » .

## ولكن ما طبيعة هذه الأزمة المنتظرة ؟

يجيب هركابى بأنها « تتمثل أساسا فى تفكك الشخصية الوطنية الاسرائيلية . وخلق نوع من الإحباط عند اليهود فى رؤيتهم للصهيونية وللدين اليهودى ... ولذلك أدعو الحكومة إلى البدء فورا فى تكوين لجنة تضم فى عضويتها اخصائيين نفسانيين واجتماعيين ومفكرين وشخصيات عامة لدراسة كيف يمكن تخفيف هذه الطعنة الوطنية » .

وحين يطالب بتحديد طبيعة المشكلة التي تفجرها هذه الطعنة الوطنية ؟ لا يملك هركابي إلا الإقرار بأنه بعد ديسمبر الساخن (يقصد شهر بداية الانتفاضة) و فإن مشكلتنا ليست في أننا سنظل دولة يهودية نقية في حدود آمنة بل في أننا قد لا نكون أبدا ».

الفلسطينيون بدورهم ، يعرفون جيدا ، أنهم أيضا منذ ديسمبر الساخن يخوضون الحرب السابعة ضد إسرائيل . وفي هذه الحرب كانوا - ولا يزالون - هم الذين يحددون بأنفسهم الموعد والمكان والسلاح . وكذلك الهدف . منذ البيانات الأولى التي صدرت عن القيادة الوطنية الموحدة ، عرف الشعب الفلسطيني طبيعة الانتفاضة وهدفها بأنها « حرب الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية ، .

المثير للانتباه في هذه الحرب، أنه على الرغم من أن الغالبية العظمي من

الخسائر البشرية والمادية تقع في الجانب الفلسطيني ، فإن قواه تتعاظم وتتقدم بثبات نضاليا وسياسيا ، نحو الهدف ، على حين أنه بالرغم من تصاعد قوة القمع الإسرائيلي إلى درجة مافوق النازية ، فإنها تتقهقر معنويا وسياسيا وعسكريا . ويعترف جنرالاته باستحالة تحقيق نصر عسكري . وأنه لا مفر من الاتفاق على حل سياسي إنقاذا للأمن الإسرائيلي وبنية قواته المسلحة .

من هنا ينبع - من خلال الانتفاضة والقمع - نوع من التطابق النادر في التاريخ بين نظرة كل من العدوين المتحاربين إلى نوعية وآفاق هذه الحرب الخاصة التي يخوضها كل منهما ضد الآخر ، في ظروف تاريخية خاصة ، وبوسائل خاصة . وذلك من أجل تحديد أين تقع على خريطة الصراع تلك « النقطة الخاصة » التي يصول إليها من ناحية ، تقدم « المنتفض » . وينتهى عندها ، من ناحية أخرى ، تقهقر « القامع » .

لعل هذا التطابق ، هو الذى يبرز لنا ، بين أن وآخر ، وجهى عملة الحرب السابعة بصورها المتناقضة غير القبالة للانفصال ، والتى يفسر بعضها البعض فى نفس الوقت .

إذا حاولنا التقاط آخر هذه الصور عند نهاية الشهر السادس للانتفاضة فسنجد صورة للفسلطيني ، مبارك عوض ، داعية اللاعنف للمقاومة المدنية ، يناضل بشراسة ، مثله مثل رفاق كثيرين ، عملية طرده من وطنه إلى أمريكا . يؤثر السجن وحتى الاستشهاد بين قومه على أرض الآباء والأجداد .

فى المقابل نطالع على الوجه الآخر من العملة صورة لخمسة وثلاثين شابا اسرائيليا يتقدمون ـ و فقا للبيان الرسمى الذى أعلنته الحكومة الكندية فى مايو ١٩٨٨ ـ بطلبات للجوء السياسى فى كندا . ذلك أنهم و معرضون عند العودة إلى إسرائيل ـ وهم فى سن التجنيد ـ أن يجبروا على أداء الخدمة العسكرية وارتكاب الجرائم التى لا جدوى منها ، ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية ، لمجرد أنه يطالب بحقه المشروع فى الاستقلال ، .

الصورتان ، كل منهما على حدة ، تبدوان متناقضتان . لكنهما . في العمق . تتطابقان تماما ، إذا نظر إليهما كوجهين لعملة ، الحرب السابعة ، الواحدة .

### [ \ \ ]

#### العصسر المجسري

فى فبراير ١٩٨٨ ، استدعت لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست ، اسحق رابين وزير الدفاع الإسرائيلي ليقدم تقريرا عن الانتفاضة التي كانت تقتحم ـ وقتذاك ـ شهرها الثالث . وذلك بعد أن فشل في تنفيذ وعوده المتكررة بقمعها تماما خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أياما معدودة أو ثلاثة أسابيع في حدها الأقصى .

وكانت المفاجأة ان رابين وقف ايعترف بان « علينا اليوم أن نرتب أنفسنا على أن هذه أصعب مواجهة تتحدى إسرائيل ، بالقياس إلى جميع حروبها منذ مايو ١٩٤٨ . »

وعلق « زئيف شيف » أبرز المحللين العسكريين في صحيفة « ها أرتس » على هذا « الاعتراف ـ المفاجأة » الذي صدم به رابين غالبية أعضاء الكنيست بقوله : « الواقع ان ما يجرى الآن في قطاع غزة والضفة الغربية هو حرب استنزاف . حرب استنزاف من نوع آخر ، لم نعرف له مثيلا خلال جميع الحروب الماضية التي كان علينا أن نخوضها »

وكان زميل آخر « لزئيف شيف » ، في نفس الصحيفة ، وهو المعلق السياسي « يوئيل ماركوس » صاحب الكلمة المسموعة والأكثر تأثيرا في إسرائيل ، قد كتب في التاسع والعشرين من يناير ١٩٨٨ ، قبل اعتراف رابين امام الكنيست بأيام قليلة ، يحذر من « ان سكان المناطق ( يعني الضفة والقطاع ) قد اكتشفوا ذلك الاختراع الذي يتيح الامساك بإسرائيل من حنجرتها ، في صراع لاأمل لها فيه بالانتصار . وان الأمر من اليوم فصاعدا سيكون أكثر سوءا . »

واستطرد يقول « ان من يتابع في هذه الأيام ، حروب اليهود في القمة ، سيصل

حتما إلى الاستنتاج الأليم . وهو ان قادة الأمة قد فقدوا عقولهم,وأعصابهم . وللحقيقة هناك ما يجعلهم يفقدون رشدهم . فكم هو صعب الاعتراف بالسقوط . والحقيقة المرة ماثلة امام الأعين ، وهى اننا قد اكلناها . فخلال الأسابيع السبعة من الاضطرابات خسرنا المعركة . ومن اليوم فصاعدا سيظلون قابضين على حنجرتنا . ويظهروننا بصورتنا البشعة ، وانه كلما عملنا أكثر على فرض النظام ظهرنا بصورة أكثر بشاعة . وهكذا نسقط في لعبتهم . إنها مصيدة حقيقية . »

ويصل «ماركوس» إلى جوهر تحليله السياسى ، عندما يؤكد « ان الزمن لا يعمل لصالحنا . فكل شهر أو كل سنة تمر بدون حل جدى ستزيد من تدهور علاقتنا مع سكان المناطق . وحياتهم ستكون جحيما وكذلك حياتنا أيضا . وعندما يبلغ السيل الزبى ، ونعلن . تحت ضغط اليأس . عن إرادتنا للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين ، عندها سنضطر إلى دفع ثمن أكبر بكثير من الثمن المعروض اليوم ، وإذا لم نكن عاقلين بما فيه الكفاية ، اليوم ، ونبادر إلى دخول المياه البادرة ونذهب للمفاوضات والحوار . فاننا سنجد أنفسنا في النهاية ، شعبا معزولا في العالم ، مثل كل طاغية فقد هيبته ... هل من الممكن ان تصل لا مبالاتنا وبلادتنا إلى هذا الحد ؟! »

حتى اسحق شامير رئيس الحكومة ورئيس الليكود ، وصقر صقور إسرائيل ، كما يصفه زملاؤه كان له فى ذات التوقيت اعترافه الخطير ايضا والمشحون بالدلالات . فبعد ان كان يطمئن الإسرائيليين إلى قرب سحق « هذه الحشرات وعبثها الذى لا جدوى منه بأمن ونظام أقوى دولة فى المنطقة » ، وقف يخاطب مواطنيه « ان ماترونه ليس مظاهرات وليس أعمال اعتصام واضرابا . وليس عصيانا مدنيا . إنها حرب ضد وجود دولة إسرائيل » .

التقط الخيط « يورام بيرى » . وراح يحلل طبيعة وأبعاد هذه الحرب التى تحدث عنها شامير . كتب فى جريدة « دافار » فى الحادى عشر من شهر مارس ١٩٨٨ تحت عنوان الحرب السابعة » يقول : « ان أفضل وصف لهذه الحرب هو الوصف الفرنسى على وجه الخصوص « الحرب الثورية » والتى تتسم بكونها - من وجهة نظر المقاتلين الذين يخوضونها - حربا للتحرير القومى ضد محتل أجنبى وغير شرعى . كما إنها حرب عصابات تتناسب مع الاستراتيجية المضادة للقوة المسيطرة . كما إنها حرب اجتماعية يفجرها المجتمع الواقع تحت الاحتلال . وأخير فإنها حرب سياسية تستهدف استقطاب الرأى العام لصالحها . ولا تستهدف فى المقام الأول ،

التدمير المادى للعدو ، وكل هذه الصفات لا تتوافر في الحروب التقليدية . ولهذا فإن الجنر الات الذين بواجهونها سوف يخسرونها ، لأنهم لم يتدربوا عليها » .

ويتوصل واحد من أبرز كتاب إسرائيل المعاصرين وهو « عاموس كينان » الذى شارك فى تأسيس « حركة السلام الآن » إلى نفس النتيجة التى انتهى إليها تحليل « يورام بيرى » ولكن من خلال صياغة أدبية ومنظور تحليلى مختلف يسقط فيه بطريق غير مباشر ما اسماه « بقصة حقيقية من فيتنام » ، على الانتفاضة الفلسطينية وحربها المستعرة مع قوات الجيش الإسرائيلي .

كتب يقول في الخامس والعشرين من يناير ١٩٨٨ في جريدة « عل همشمار » : « كانت ثمة مرحلة معينة في حرب فيتنام ، المرحلة قبل الأخيرة ، التي نزلت فيها الحرب بين جيش الولايات المتحدة وبين الفيتكونج إلى ماتحت الأرض . كان ذلك بعد ان أخفقت كل المتفجرات الهائلة التي القيت على المدن وسكانها وبعد ان القيت من الجو قنابل نابالم تحرق كل منطقة الغابات التي كان من المفترض أن العدو مختبىء في أحراشها ، وبعد ان ابيدت النباتات والحقول في مناطق شاسعة بوسائل كيمياوية . وعندها تبين ان العدو . رغم كل ذلك . مازال حيا . وانه تحت الأرض ، حفر شبكة انفاق على امتداد آلاف الكيلو مترات . في هذه الانفاق اختزن الفيتكونج السلاح والذخيرة والمؤن. ومنها كان ينطلق المحاربون في الليل يضربون عدوهم ويعودن إلى الاختباء . لم تنفع قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع . كما لم تنفع القنابل المتفجرة والمواد الناسفة التي القيت على مداخل الانفاق التي اكتشف. عند ذاك طرح الأمريكان فكرة تكوين فرقة بحرية خاصة من المارينز يراعي في جنودها ان يكونوا قصيرى القامة رقيقي الظهر حتى يكون بامكانهم التسلل إلى الانفاق. وهناك يحاربون الفيتناميين الصغار الضامرين وجها لوجه . واستقبل الفيتكونج ضيوفهم غير المرغوب فيهم من المارينز الأقزام بمصيدة مزروعة بالسهام المسمومة .. وافاعي الكوبرا .. ،

ويظل ، عاموس كينان ، بحرفية فنية بارعة ، يستحضر مما اسماه ، ارشيف الحقائق المسجلة لحرب فيتنام ، صور حركةالمد والجزر وشد حبل الصبر بين الأمريكان والفيتناميين إلى ان يكشف عن نقطة النهاية الفاجعة للأمريكان ، السوبر ـ أقويا ، المسلحين بأحدث ترسانة حربية عرفها التاريخ العسكرى . وذلك عندما نجح الفيتناميون بسهامهم وأسلحتهم البسيطة وأحيانا البدائية في جذب عدوهم إلى حرب

العصر الحجرى . وهنا يصل « كينان » إلى الذروة في حديثه ، فيقول : « عندها ، وعندها فقط ، عندما تدحرجت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العصر الحجرى القديم في حربها مع العدو انهارت أمريكا العظيمة . وهربت من سايجون تندى خجلا . والذي رأى كيف كان الأمريكيون يحاولون بقوة التعلق بسلم آخر طائرة هليكوبتر تغادر سايجون ، لا ينسى الصورة . العالم كله رأى الصورة ! ؟ »

هكذا جاء وقت عبور الانتفاضة من شهرها الثاني ، فبراير ١٩٨٨ ، إلى شهرها الثالث « مارس ۱۹۸۸ » ليكون هو أيضا الموعد التاريخي الذي لم تستطع معه إسر ائيل ، حكومة وجيشا ومواطنين ، أو بالدقة ٨١٪ منهم طبقا لاستطلاع الرأى الذي ظهرت نتائجه وقتها ، أن تؤخر مواجهتها المؤلمة مع الحقيقة عنه . كان هناك القليل من الإسرائيليين الذين اكتشفوا الحقيقة أو بعض وجوهها ، مبكرا عن هذا الموعد. غير أنه تكثفت وتراكمت في مناخ هذا الموعد العام، بمعدل سريع ومحموم، تلك المجموعة التي أشرنا إلى نماذج لها، من التصريحات والكتابات والتحليلات الصادرة عن القادة السياسيين والعسكريين ورجال الرأى والفكر من مختلف الاتجاهات والتي أصبحت جميعها تسلم بأن مايجري بالأرض المحتله منذ ديسمبر ١٩٨٨ ، ليس مجرد اخلال عابر بالأمن ، أو هوجة هيستيرية عفوية يمكن في النهاية السيطرة عليها بقبضة القوة الحديدية القاصمة للظهر ، كما كان الاعتقاد ثابتا وراسخا . وانما هو حرب شعبية غير تقليدية ، طويلة النفس ، جيدة التنظيم ، لم يعرفها أو يتدرب عليها الجيش الإسرائيلي من قبل ، ابتداء من أكبر جنرالاته حتى أصىغر جنوده . وذلك بغض النظر عن ، وربما بسبب ، الاختلاف والتباين والصراع بين أصحاب هذه التصريحات والكتابات والتحليلات فكريا وسياسيا وعسكريا . وبالتالي استقر في الذهن العام ان الانتصار الإسرائيلي ، في هذه النوعية من الحرب مشكوك فيه إلى درجة كبيرة . وإذا حدث ، فإن ثمنه سيكون فادحا ، ماديا وسياسيا عند البعض. ويندرج في حكم المستحيل عند البعض الآخر، الذي بلغ به الأمر حد الجهر بمطالبة الحكومة بضرورة التحرر من حالة اللامبالاة والتبلد والغباء . والمبادرة بالتفاوض مع الشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين في منظمة التحرير، من أجل الوصول إلى « حل سياسي مشرف ، قبل ان يفوت الأوان . وتنزلق إسرائيل « القوية العظيمة » - كما حدث الأمريكا في فيتنام - إلى العصر الحجرى الفلسطيني •

من هنا تبلور في الوجدان الإسرائيلي العام ما أصبح يعرف ، اليوم باسم « الصدمة الكبرى »

تحت مطارق هذه « الصدمة » ، استيقظ في حالة غير مسبوقة من الفزع ، رجل الشارع العادى في إسرائيل ، جنبا إلى جنب مع الجندى ، من ذلك الوهم الذي كانا قد ناما في خدره مطمئنين . تهدهدهما تلك النغمات التي ظلت الحكومة وقادة الجيش يعزفونها . وتصور المسألة بانها مجرد سحابة صيف جاءت في الشتاء متمردة على قوانين الطبيعة وناموس الحياة في إسرائيل . تمطر حجارة قد تخدش ـ لبعض الوقت ـ السطح الصلب للأمن دون أن تنفذ إلى العمق . وإنه عندما يتم تفريق الهوجه ولملمة أطفال وصبية الحجارة ، الذين شقوا عصا الطاعة على النظام وعلى الآباء الذين لم يحسنوا تربية أو لادهم ، سينتهي كل شيء على خير . وتعود سماء إسرائيل صافية وأرض صهيون آمنه .

ولكن إذا بهما فجأة ، رجل الشارع والجندى ، يصطدمان بتقييمات جديدة رسمية وغير رسمية . تتحدث بلغة غير مألوفة عن حرب ضد الدولة . وحرب استنزاف وثورة تحرر قومى واجتماعى وسياسى . وأصعب تحد تواجهه إسرائيل ، التى كانت على أعتاب الاحتفال بالذكرى الأربعين على قيامها عام ١٩٤٨ . ويقرآن ويسمعان من أهم الفاعليات السياسية والخبراء العسكريين وكبار الكتاب والمفكرين ، إن جنرالات إسرائيل عاجزون عن تخليص حنجرة إسرائيل من القبضة الفلسطينية التى تمسك بخناقها . وان الحكومة وقعت في مصيدة حقيقية وباتت مشلولة . وكابوس قيتنام راح يتخلق من جديد فوق أرض إسرائيل .

وارتد الخطاب السياسى الإسرائيلى العام ، شيئا فشيئا ، من طابعه الهجومى التقليدى القائم على بناء « إسرائيل الكبرى » قبل نهاية القرن العشرين ، إلى خطاب دفاعى يتحدث بالهمس تارة والجهر تارة أخرى ، حول ان المهمة العاجلة أمام الجيل المعاصر ، هى إنقاذ مايمكن إنقاذه من يهودا والسامرة « الضفة الغربية » . أما قطاع غزة فليذهب بكل من فيه إلى الجحيم .

على حين أخذ الخطاب السياسى الفلسطينى على العكس ، ينتقل من موقعه الدفاعى الذى كان يدور من حول تخفيف قيود الاحتلال واحترام الحد الادنى من حقوق الإنسان وإلغاء الضرائب الإضافية ، إلى موقع هجومى يطرح بقوة الفعل ، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة الغربية والقدس العربية ، تحت قيادة منظمة التحرير .

كان طبيعيا ، والحالة هذه ، أن تفجر الصدمة بركان الشك والريبة والقلق في

أعماق رجل الشارع والجندى فى إسرائيل . وراح البركان يقذف بحممه فى صورة علامات استفهام اتهامية فى وجوه جميع المسئولين فى الدولة العبرية على مختلف المستويات والمواقع . ويلح فى طلب إجابات حقيقية دون تلوين سياسى أو تزييف أمنى .

ولعل من أبرز علامات الاستفهام ، ماتركز في السؤال التالي:

كيف حدث ماحدث ؟ وأين كانت أجهزة الأمن والمخابرات التي تروى الأساطير باستمرار عن جبروتها ومعلوماتها الدقيقة ، وخبراتها في التنبؤ بالمخاطر ، وقدرتها على إجهاضها قبل وقوعها ؟

الإجابات الرسمية المتعددة ، بتعدد المسئولين ، عن هذا السؤال ، تضاربت وتناقضت . وأخذت كل جهة تحاول ان تبرىء نفسها . وتلقى باللوم على الجهات الأخرى . سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى الشخصيات القيادية وأحزابها الحاكمة .

بيد ان هذا التناقض والتضارب، كشف مع ذلك عن مجموعة من الوقائع الموضوعية المشتركة بين الجميع.

على سبيل المثال ، اتضح من مجمل الإجابات بشأن هذا السؤال ، ان الانتفاضة ـ سواء في توقيتها أو حجمها أو أساليبها أو أهدافها ـ كانت مفاجأة صاعقة لأجهزة الأمن والمخابرات الإسرائيلية المركزية الثلاثة . وهي المخابرات العامة « الموساد » والمخابرات العسكرية « الأمان » والمباحث العامة البوليسية « الثين بيت » .

واتضح أيضا ، ان الانتفاضة تمكنت ـ بوسائلها الخاصة ـ ان تفاجىء « بصورة مذهلة » شبكة المؤسسات الأمنية ـ المدنية ـ العسكرية ، العاملة يوميا بشكل ميدانى مباشر في الأرض المحتلة .

وتتكون هذه الشبكة ، من ست قوى رئيسية ، كان يضرب بكفاءتها المثل فى كيفية ترويض شعب محتل وتقييد حركته ومراقبة سكناته ، حتى قيل ان حكومة جنوب أفريقيا قد استوردت من إسرائيل نظام هذه الشبكة . وتتجسد هذه الشبكة فى : إدارة الأمن المشترك ، فرع جهاز الأمن العام ، القيادة العامة للجيش الإسرائيلى المكونة من قادة المناطق ، مكتب منسق الأعمال فى الأرض المحتلة والملحق به مستشار خاص للشئون العربية ، الإدارة المدنية ، قوات الشرطة الإسرائيلية .

وثبت من الإجابات ، أن ايا من أجهزة الأمن المركزية أو الأجهزة المحلية ،

لم يقدم قبل إنفجار الانتفاضة ، تقريرا واحدا يتحدث ولو بصورة عارضة عن ظواهر غير عادية أو تثير الشك في « الحياة اليومية الهادئة والمستكينة لسكان المناطق المحتلة » . ومعنى هذا أن الإعداد للانتفاضة وبناء لجانها الرئيسية ـ على الأقل والذي ثبت إنه كان يجرى على إمتداد السنوات التي أعقبت إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام ١٩٨٢ ، قد حدث ومر كله ، من تحت ذقن كل مؤسسات الأمن العسكرى والسياسي والإدارى الإسرائيلية ، مركزيا ومحليا ، دون أن تلمح واحدة منها ، شيئا على الإطلاق .

ويفسر « آبى بنياهو » ـ الخبير الأمنى ـ هذه الظاهرة الفريدة ، فى مقال له نشره بصحيفة « عل همشمار » بتاريخ الثانى عشر من شهر فبراير ١٩٨٨ ( الشهر الثانى من الانتفاضة ) من خلال رواية الواقعة التالية :

« فى احد الأيام ، قبل عدة سنوات فوجىء ضباط جمع وتحليل المعلومات فى قسم المخابرات بالجيش الإسرائيلى عندما وضعت على المائدة أمامهم ، فوق كومة التقارير ، ورقة ظهر عليها رسم كاريكاتيرى كبير ، اقتطع من إحدى النشرات الدورية العربية . ظهر فى الرسم جنود إسرائيليون يتقصون آثار العدو ويركزون نظراتهم بالأرض . وعلى مقربة من هؤلاء الجنود ظهرت صورة العدو ، حيث كانوا فى الحقيقة يسيرون فى ظله الضخم الساقط على الأرض . ولكن متعقبى الأثر لم يشاهدو العدو لأنهم لم يحاولو رفع أنظارهم من الأرض . بعد بحث وتحليل الكاريكاتير تقرر ضم هذا الرسم إلى ملف المخابرات اليومى الذى كان مسئولا عنه وقتذاك - البريجادير عاموس جلبوع » .

وينتهى « بنياهو » إلى القول: « ان العبرة ليست بالاحتفاظ بمعلومات فوق معلومات . ولكن المطلوب رفع رؤوسنا بين فترة وأخرى عن الأرض . وذلك لرؤية وتقدير الواقع الحى وتوقع متى ستأتى المواجهة »

فى العبرة التى يستخلصها بنياهو ، بعض لا كل الحقيقة . ذلك أنه يحصرها فى الطار فنى تكنيكى وحسب . فى حين ان الانتفاضة ، رغم طبيعتها الخاصة كثورة شعبية داخل الأرض المحتلة لا سابقة لها منذ قيام إسرائيل ، فإنها ليست ، سياسيا وأمنيا ، المفاجأة الأولى أو الوحيدة التى تصدم إسرائيل خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من تاريخ الصراع ، على وجه التحديد . وإنما هى الثالثة فى الترتيب الزمنى . وإن كانت أشد المفاجآت الثلاث قسوة وعمقا وتأثيرا .

كانت المفاجأة الأولى في عام ١٩٧٣ ، من خلال حرب أكتوبر ، التي كانت أول

فعل هجومى عربى ، أحرز انتصارات تكتيكية هامة ضد إسرائيل . ووضع نهاية لأسطورة الجيش الذى لا يقهر . التى زرعت زمنا طويلا فى نفوس الإسرائيليين والعرب معا . وهى المفاجأة التى وصفت فى الأدبيات الإسرائيلية باصطلاح الزلزال » .

وكانت المفاجآة الثانية ، عام ١٩٨٢ من خلال الخسائر العسكرية والسياسية الكبيرة التي حاقت بقوات الغزو الإسرائيلي للبنان ، بفعل المقاومة وحرب العصابات الضارية ، التي مارستها قوات الثورة الفلسطينية وحلفاؤها من اللبنانيين . وتجاوزت هذه الخسائر جميع الحدود التي توقعتها التقارير الأمنية والعسكرية والسياسية لإسرائيل ، بفارق كبير . وأنهت الحياة السياسية لمناحم بيجين . وقد دخلت هذه المفاجأة الادبيات الإسرائيلية تحت اسم « الغرق في المستنقع اللبناني والمقاومة الفلسطينية » .

وتنهض الانتفاضة اليوم في الأرض المحتلة ، باعتبارها المفاجأة الثالثة والأقوى . وأصبحت تعرف في إسرائيل باسم « الصدمة الكبرى » .

لانريد ، بأى حال ، أن نهون من قوة وذكاء وامكانات العدو الإسرائيلي الذاتية .

بيد ان الواضح من متابعة الخط البياني لتراكم المفاجات والاخفاقات الإسرائيلية ، على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من الصراع ، ان العنصرية والصلف اللذين يحكمان حركة إسرائيل ، يولدان مع أسباب وعوامل أخرى ، ظروفا موضوعية ، تكسر ، في الذات الإسرائيلية ، القوة ، وتبدد الامكانات ، وتحول الذكاء - على حد تحليل عدد من المفكرين الاستراتيجيين الإسرائيليين أنفسهم - إلى بلادة وغباء . وسباحة ضد تيار التاريخ الإنساني .

فيما قبل مرحلة المفاجآت الثلاث ، حدد « موشى ديان » هدف إسرائيل ، بانه ابعاد السمك عن البحر . قال « علينا أن نضرب فقط المخربين ( الثوار الفلسطينيين ) . ونتيح للسكان ( الشعب الفلسطيني ) ان يمارسوا حياتهم العادية » .

فى بداية الشهر الثالث من الانتفاضة فى الأرض المحتلة ( مارس ١٩٨٨ ) كتب « يورام بيرى » فى صحيفة « دافار » ، يقول : « هذه القصة انتهت تماما اليوم . فقد نجح منظمو الحرب الثورية بالمناطق المحتلة منذ ديسمبر ١٩٨٧ ، فى ان يقضوا على الفارق بين المقاتلين وبين السكان ، أى بين السمك والبحر » .

## 

#### نادى الجنرالات

المؤسسة العسكرية ، بتداخلها العضوى مع الهستدروت « إتحاد العمال » من ناحية ، وحركة الكيوبيتزات الزراعية « المستوطنات » من ناحية أخرى ، كانت ومازالت - هى العمود الفقرى الذى بنيت من حوله اسرائيل عام ١٩٤٨ . وذلك من خلال تجمع وتدفق حركة الهجرة المنظمة لليهود ( الرواد الصهاينة ) الذين - على حد التعبير الاسرائيلي - ظلوا متغربين في الشتات عن أرض الميعاد ( فلسطين ) أكثر من الفي عام .

واسرائيل ـ بهذا المنظور التاريخى الصهيونى المعلن دون خفاء ـ مجتمع متعدد الطوائف والهويات الثقافية والأحزاب . دولة ذات طابع ديمقراطى خاص ، تحكمه عنصرية معقدة التركيب ، تجاهر بحقها فى التوسع فى « أرض الأباء والأجداد » ( الدولة الوحيدة فى تاريخ العالم التى ليس لها حدود معروفة ومعلنة ) . مواطنون ، تلاشت الفروق بين المدنى وبين العسكرى منهم ، الفرد يتكون ـ بداءة ـ « كمواطن ـ جندى » فى رحم المؤسسة العسكرية ، ويبقى حتى سن الخمسين يرضع ، دوريا ، من ثديها « كعسكرى ـ احتياط » لمدة واحد وعشرين يوما سنويا ، زادت ـ بعد الانتفاضة الفلسطينية فى ديسمبر ١٩٨٧ ـ الى ثلاثة وستين يوما . باختصار المؤسسة العسكرية هى بؤرة الانصهار « للوطن والمواطن » معا . ومركز الولاء والتوحد للجميع .

من هنا نستطيع القول أن « القرار السياسى الاسرائيلى » ، وإن بدا فى آلياته وصورته الظاهرة مدنيا تتخذه حكومة وبرلمان ( الكنيست ) يصعدا الى مراكز السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ، إلا أن الثقل الأساسى والمؤثر فيه ، يظل للمؤسسة العسكرية وشبكة شرايينها الدقيقة والمتشعبة داخل الكيان . ويتحكم

فى توجيه هذا الثقل ، ما يمكن أن يسمى بالقيادة المعنوية التاريخية والجماعية لفرسان هذه المؤسسة .

والمقصود بهؤلاء الفرسان ، « جنرالات اسرائيل » ، سواء من كان منهم في الخدمة أو خرج إلى الاحتياط أو التقاعد .

منذ نشوء المؤسسة العسكرية ، قبيل قيام اسرائيل عام ١٩٤٨ ، وحتى انفجار الانتفاضة الفلسطينية عام ١٩٨٧ ، افرز الجيش مائة وتسعة وعشرين جنرالا ، مات منهم ثلاثة وثلاثون جنرالا . ويعيش حوالى عشرة منهم فى الخارج . وبالتالى يبقى منهم داخل اسرائيل ، اليوم سنة وثمانون جنرالا . بعضهم صعد الى رئاسة الحكومة . ومنهم من صار وزيرا أو استاذا فى الجامعة أو مديرا لمؤسسات صناعية استراتيجية الخ . . ومنهم من أسس احزابا جديدة . أو انضم الى قيادة حزب من الأحزاب أو التكتلات السياسية القائمة ، وخاصة اكثرهما اهمية . . وهما كتلة والليكود » من حول حزب حيروت « اليمينى » ، وكتلة المعراخ من حول حزب العمل « ماباى » اليسارى المعتدل (!)

ورغم مايثور بين الجنرالات من خلافات سياسية حول قضايا البناء الاجتماعى والاقتصادى والادارى والقانونى للدولة العبرية . فإنهم ظلوا يشكلون - فى الغالب - قوة موحدة فى الرأى والموقف بالنسبة الى كل ما يتصل بالقضايا الاستراتيجية والمشكلات الأمنية للبلاد . يحسمون ، من خلال توحدهم فى « نقابة » أو « نادى جنرالات اسرائيل » الاختيار بين الاتجاهات والسياسات المطروحة بشأن أمن اسرائيل ، فى الواقع والمستقبل . ويرجحون بوزنهم ، « ماهية القرار السياسى » الواجب اتخاذه من السلطة .

والى ماقبل اكتوبر ١٩٧٣ تقريبا ، ظلت وحدة الموقف الأمنى الاستراتيجي بين الجنرالات ، متماسكة ومتحققة فيما بينهم ، بصورة ملحوظة .

قامت هذه الوحدة على اساس أن الشرط الجوهرى لضمان أمن اسرائيل وسط المحيط العربى المعادى ، يكمن فى امتداد سيادتها وسيطرتها على كل أرض فلسطين التاريخية . وان الترجمة الصحيحة لذلك ، هو استيعاب اقصى مايمكن من الأرض ، بأقل مايمكن من الفلسطينين . وفى سبيل ذلك استقر العمل فى اتجاهين . فى وقت واحد :

- الاتجاه الأول: إستيعاب الأرض المحررة « المحتلة » في الضفة الغربية وغزة ، من خلال زرع مستوطنات جديدة في مواقع استراتيجية . وجلب هجرات يهودية لها من الخارج . وهو ذات الأسلوب التقليدي للحركة الصهيونية ، الذي نجح تطبيقه وقامت على إنجازاته الواقعية ، اسرائيل عام ١٩٤٨ . حيث جرى التخطيط لانشاء المستوطنات في صورة مجتمعات عسكرية ـ زراعية ، وأحيانا صناعية ، تنتشر في شكل « جزر صهيونية » على الأرض العربية . يتم بعد ذلك الربط بينها بمجموعة من الجسور الإدارية والاجتماعية من قبل المركز . وبذلك يتخلق واقع جديد على أنقاض الواقع القديم الذي تنشط الدولة والمستوطنون ، تحت مظلة وحماية المؤسسة العسكرية ، لتصفية بقاياه ، وفقا لما بات يعرف باسم « سياسة الوضع الراهن » . وفي إطار هذه السياسة أمكن الاستيلاء على نسبة تتراوح بين ٥٥٪ و اشتعال الانتفاضة الفلسطينية في ١٩٦٧ وحتى اشتعال الانتفاضة الفلسطينية في ١٩٨٧ .
- والاتجاه الثانى: دفع الغالبية العظمى من الفلسطينيين فى الأرض المحتلة الى الهجرة والهرب بحياتهم من جحيم الاحتلال الى الخارج ، تحت ضغط الارهاب والاعتقالات ومصادرة الأراضى ونسف المنازل والخنق السياسى والحصار الاقتصادى ، الذى يصل إلى حد الموت جوعا ويأسا . وبحيث لا يسمح ـ فى النهاية ـ بوجود فلسطينين ، إلا فى حدود ماهو مطلوب منهم لصالح الاقتصاد الإسرائيلى ، كعمالة مقيدة الحقوق ، زهيدة الأجر . وما يزيد على هذه الحدود ، فإن « سياسة الوضع الراهن » تعمد ـ بين آن وآخر ـ إلى ممارسة عمليات مخططة التهجير الإجبارى وشبه الإجبارى . وذلك عن طريق إغراء الفلسطينين ، وخاصة المثقفين منهم ، بتسهيلات ومساعدات متعددة للحصول على جنسية احدى الدول المتقدمة أو الغنية ، مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبعض الدول الغربية ، والانتقال للاقامة فيها . ويتواكب ذلك مع طريق آخر ، وهو « الطرد الجماعى » لكتل سكانية من الفلسطينين الى البلدان العربية المجاورة .

وهو الطريق المعروف ـ عالميا ـ باسم « الترانسفير » والذي أصبح سمة مميزة لكل استعمار استيطاني .

ومع ذلك كان هناك عدد محدود من أعضاء «نادى جنرالات اسرائيل » من أبرزهم الجنرال موشى ديان ـ عبر عن رأى مختلف منذ عام ١٩٥٦ ، قبيل أسابيع

محدودة من العدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي - الاسرائيلي على مصر ، في نفس العام ، وانطلق في رأيه على أساس الخشية مما قد يحمله التوسع في احتلال مزيد من الاراضي الفلسطينية فيما وراء حدود ١٩٤٨ ، من مخاطر إدخال كم كبير نسبيا من أقلية قومية فلسطينية ، ليس في قدرة اسرائيل ، بحجمها وامكاناتها ، ابتلاعه وترويضه ، بدون أن تصاب بتخمة وعسر هضم شديد . وتشوهات اجتماعية وأعباء أمنية ثقيلة . خاصة وأن من المرجح ، إزاء احتلال كل فلسطين ودفع الفلسطينين بذلك الى الحائط الأخير ، أن تنفجر مقاومة وطنية بشكل ما ، قد تتخذ أبعادا تستنزف الطاقة الاسرائيلية الى «حد مؤلم » . وذلك في عصر « منتصف الخمسينات » راحت تصاعد فيه ثورات العالم الثالث في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وفي مقدمتها مصر ، بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ . وبالتالي أبدي ديان شكوكه حول جدوي إعادة استخدام اساليب التهجير الفلسطيني وزرع المستوطنات اليهودية ، التي كانت قد نجحت في ظروف مختلفة في الأربعينيات .

وكان ديان ـ وقتذاك ـ يتمثل فى ذهنه ، اساسا ، الضغط المتزايد ممن أسماهم « بالحمقى » الذين يريدون احتلال غزة ، وضمها إلى اسرائيل « بكثبانها المقفرة وسكانها الذين كان تعدادهم قد بلغ ثلاثمائة ألف نسمة » .

بيد أن ديان ـ رغم وزنه الخاص في المؤسسة العسكرية ـ لم يستطع أن يظل شاردا عن « نادى الجنرالات » ، وسرعان ماالتزم بسياسة الوضع الراهن بعد حربي المستوطنات الجديدة وعمليات التهجير القمعي للفلسطينين . ولكن ماتنبأ به من توقعات مضادة ، أخنت في التحقق على الأرض ، بانطلاق حركة تحرير وطنية مسلحة باسم « فتح » في عام ١٩٦٥ ، وماتبعها من نهوض شعبي فلسطيني في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، تفاعل بدرجة أو بأخرى ، مع حركة الفلسطينين « ٧٥٠ ألف نسمة » في أرض ١٩٤٨ ، وقيام منظمة التحرير تعبيرا عن الهوية الوطنية الفلسطينية . وماتوالي بعد ذلك من إنشاء منظمات مقاومة مسلحة متعددة . واذا كان هذا كله قد حد ، أو على الأصح ، أفشل مخططات تهجير الفلسطينين واقتلاعهم من أرض الوطن ، إلا أنه لم ينجح في وقف سياسة زرع المستوطنات .

ظلت « نبوءة ديان » تتأرجح بين المد والجزر داخل « نادى الجنرالات » على مدى المسافة الزمنية التي شهدت احداثا جساما ، سواء بالمعيار الاسرائيلي

أو بالمعيار العربى والفلسطينى . والتى امتدت من حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، واتفاقيات كامب ديفيد ١٩٧٨ . والغزو الإسرائيلى للبنان عام ١٩٨٧ ، الذى وإن كان لم يحقق أهدافه ، إلا أنه نجح فى نفى الثورة الفلسطينية بعيدا عن أرض التماس مع اسرائيل إلى تونس فى المغرب العربى على بعد يتجاوز الثلاثة الآف كيلو متر ، وأخيرا الإنتفاضة الفلسطينية الشعبية الجماعية المحكمة التنظيم والفاعلية ، والتى اثبتت أنها تملك نفسا طويلا منذ بداية تحركها فى ديسمبر ١٩٨٧ .

مع استمرار الانتفاضة وعجز القمع الاسرائيلي الذي بلغ بالفعل سقف قدراته ، عن كسرها أو إيقافها ، راحت « نبوءة ديان » تؤرق « نادي الجنرالات » ، وتطرح على ضوء الواقع الجديد الذي يخلقه الفلسطينيون بأنفسهم ـ لأول مرة ـ مناقشة جدوى وصلاحية سياسة الوضع الراهن والتي ترتكز ، اساسا ، على المستوطنات .

وما أن حل الشهر السادس من الانتفاضة ، حتى كان « نادى الجنرالات السنة والثمانين » قد تصدع لأول مرة ـ الى ثلاثة قوى متناحرة بعنف حول ما يتوجب اتخاذه من « قرارا سياسى اسرائيلى » ، بشأن السياسة الأمنية الأستراتيجية الواجبة ، في ضوء أحداث ما بعد ديسمبر الفلسطيني الساخن .

تتحدد القوى الثلاث ، التي انقسم إليها « نادى الجنر الات » في الكتل المتصارعة التالية :

● الكتلة الأولى: ويتزعمها الجنرالات شارون، وإيتان، وينى بليد، وزئيفى، وتسبورى. وتتمسك حرفيا «بسياسة الوضع الراهن» سواء فيما يتعلق بالمستوطنات أو عمليات تهجير الفلسطينيين، مهما كلف الأمر من ثمن وتضحيات. وبالتالى فإن القمع، بأقصى درجاته وأبشع صوره ووسائله، هو الحل الذى لا بديل له. ذلك أن المستوطنات وتفريغ الأرض من أكبر عدد من الفلسطينيين، هما الضمان لأمن إسرائيل ووجودها واستمرارها. والتخلى عن المستوطنات أو تخفيف القيود عن حياة الفلسطينيين فى الأرض المحتلة، أو التجاوب مع أى مطلب من مطالب الانتفاضة، ولو كان هامشيا، يعنى بداية النهاية لإسرائيل عند إنكماشها إلى حدود الانتفاضة، ولو حصلت على اعتراف سياسى بها من العرب عامة والفلسطينيين خاصة. ذلك أن مثل هذا الاعتراف لن يصمد طويلا مع قيام دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وغزة تحت قيادة منظمة التحرير، حيث أنه منذ «بزوغ هذا الحدث فى هذه اللحظة السوداء» سوف يبدأ ميزان القوى فى التغير لغير صالح إسرائيل، استراتيجيا.

وتتهم هذه الكتلة ، اسحق رابين وزير الدفاع بأن قبضته الحديدية ، طرية العود . وأنه ليس أكثر من « خيال مآتة » في حقل لم يعد « الغربان الفلسطينيون » يخافون منه ، ويتصاعدون بتخريبهم إلى درجة تهديد الدولة في عمقها وأساسياتها . وأن وزارة الدفاع مجموعة من العجزة الخائري العزم ، لا يقدمون « الدعم الوطني الضروري » للمستوطنات . وتسليحها بأسلحة جيش يدافع عن « أرض الوطن » ضد هجوم « البرابرة الدخلاء » !

ويعبر عن ذلك بوضوح الجنرال « رحبهام زئيفى » أحد قادة هذه الكتلة والقائد السابق للمنطقة الوسطى فى محاضرة له فى نهاية ابريل ١٩٨٨ ، بقوله : « إن هذه المناطق ( يقصد الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ) بمستوطناتها ، شرط أساسى لقدرة إسرائيل على الصمود فى أى حرب قادمة ، وعلينا أن نتصرف على هذا الأساس بكل حزم ، حتى ولو بلغ الأمر اللجوء إلى الترانسفير ( الترحيل والطرد الجماعى للفلسطينيين ) .

ووقف الجنرال شارون ، خطيبا في الواحد والعشرين من يونيو ١٩٨٨ ، والانتفاضة تدخل شهرها السابع ، ليؤكد « أنه لو كان وزيرا للدفاع ( كان هو وزير الدفاع ومخطط الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ ) لما مكن لهذه الانتفاضة ( استخدم الكلمة العربية ) أن تقوم ، أو تستمر لمدة أربع وعشرين ساعة ، وأن رابين أثبت عجزه وخوره كوزير مسئول عن الدفاع . ويجب على رئيس الوزراء اسحق شامير عزله فورا » .

ونقات صحيفة معاريف فى عددها الصادر بتاريخ التاسع عشر من فبراير ١٩٨٨ والانتفاضة ما زالت فى شهرها الثانى ، تصريحات عن الجنرال « رفائيل ايتان » رئيس أركان القوات الإسرائيلية السابق والعضو الحالى بالكنيست قوله : « إن الأحداث الأخيرة كانت بمثابة الطلقة الأولى فى الحرب القادمة . ومن المتوقع أن تنشب هذه الحرب فى الأشهر القريبة القادمة » .

وأضاف: « إن كل العالم العربى ينظر اليوم إلى الجنود الإسرائيليين في صورة من يهربون من الحجر الفلسطيني . وينظر إلى جيش ضعيف وحكومة ممزقة لا تعمل ولا تؤدى واجباتها » .

وأنهى تصريحاته قائلا: «حتى عام ١٩٧٧ ، أبعد عن البلاد ثمانمائة عربى محرض على التخريب ، ولم يجرؤ أحد على فتح فمه .. في هذه الليلة .. وكل ليلة

يجب طرد ما بين أربعمائة إلى خمسمائة محرض عربى على الأقل ، ويجب وضع أمهاتهم وأبناء عائلاتهم على شاحنات والقائهم خارج الحدود »!

● الكتلة الثانية: المضادة يتزعمها هركابى، وتال، وياريف، ومردخاى غور، وأور، والعاد، ومتتباهو بليد، وغيرهم.. وتؤمن هذه الكتلة بأن حركة الأحداث أثبتت أن المستوطنات فى الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ أصبحت عبنا نقيلا على الأمن، وتكلفة باهظة بلا مردود، على كاهل المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين، وأن كلا من أسلوب الاستيعاب والابتلاع للفلسطينيين داخل إسرائيل أو أسلوب الترانسفير، يدخل فى دائرة أحلام اليقظة المستحيلة، وأن الشرط الجوهرى لأمن إسرائيل هو السلام، وليس الاحتفاظ بالأرض المحتلة ومستوطناتها.

والسلام ـ في تحديدها ـ يعني التخلي عن « المناطق المحتلة » عند البعض و « مناطق محتلة » عند البعض الآخر .

ويعلق « زئيف شيف » أبرز المحالين العسكريين ، على اتجاه هذه الكتلة التى شرعت غالبيتها تنتظم فى « المجلس الإسرائيلي للأمن والسلام » وذلك فى مقال له بجريدة هاآرتس فى عددها الصادر بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٨٨ ، بقوله : « لعل أهم رسالة صادرة عن هذه المجموعة موجهة رأسا إلى السياسيين هى أن لا تخدعوا أنفسكم بالاعتقاد بأن الجيش قادر على حل جميع المشاكل الأمنية . ذلك أن المشاكل الأمنية الراهنة أعقد وأصعب مما تعتقدون أو تجرأون على طرحه على الشعب .. وهذا يعنى أن الحجة الأمنية لاستمرار الاحتلال والسيطرة على مناطق الضفة الغربية وغزة بوضعهما الحالى ، لم تعد حجة مقبولة وحاسمة كما تصور الكثيرون .. وهؤلاء الضباط يقولون للسياسيين أيضا ، إن كثيرين منهم يعبثون بالأمن الحقيقى وهؤلاء الضباط يقولون للسياسيين أيضا ، إن كثيرين منهم يعبثون بالأمن الحقيقى فى نفوس الشعب الإسرائيلى عن طريق الايهام بأن أمورا رهيبة سوف تحدث إذا طرأ أى تغيير على وضع المناطق ( المحتلة ) فى اطار تسويات سياسية مع الفلسطينيين » .

وفى الخامس من ابريل ١٩٨٨ يكتب الجنرال مردخاى غور فى صحيفة « دافار » ساخرا من أوئئك الذين يتمسكون بخرافة سياسة استمرار الوضع الراهن . يقول : « حدثنى أحد الأشخاص البارزين فى الليكود فقال : يبدو لى أن رئيس

الوزراء اسحق شامير لا يقدم لنفسه تقريرا عن حقيقة ما يدور في المناطق المحتلة .. لأنه لو فعل ذلك فإنه بالتأكيد كان سيسارع إلى استخلاص العديد من الدروس السياسية التي تتعارض مع المبادىء والآراء السياسية الخاصة به ، والتقليدية بخصوص مستقبل السيادة السياسية اليهودية على أرض إسرائيل الكاملة . وهذه نتيجة لا يريدها ولا يريد الوصول إليها ، بل ربما كان لا يستطيع ذلك ، ولا يقدر على القيام به .

إن الضفة الغربية وغزة تعيشان حالة من الغليان وتشهدان تطورات حادة منذ بضعة أشهر . وهي تعمل بجدية تعكس طموحها كحركة تحرير عربية فلسطينية ضد إسرائيل . ومنظمة التحرير الفلسطينية عادت إلى الموقع والمكانة ، التي تستطيع من خلالهما التأثير والضغط على الساحة العربية » .

وبعد أن يستطرد في بيان المتغيرات العالمية والاقليمية وتجارب إسرائيل الفادحة الثمن » في حرب ١٩٧٣ وفي حرب ١٩٨٢ ، يطالب بضرورة « أن نقر ألخريطة السياسية والأمنية بصورة صحيحة ، وأن لا نظل نضلل أنفسنا بأكانيب فارغة لن تصمد أمام الواقع السياسي الذي تعيشه الدولة .. وإننا ـ يخاطب المؤسسة العسكرية ـ أول من يجب عليه الوقوف ومجابهة سياسة استمرار الوضع الراهن ، لأن ذلك سيكون الوبال والكارثة التي ستقع على عاتق الدولة الإسرائيلية فيما بعد » .

● الكتلة الثالثة: ومن ابرز زعمائها اسحق رابين وزير الدفاع ، وحاييم بارليف وزير الداخلية ، ودان شمرون رئيس هيئة الاركان . ويلاحظ ان معظم اعضاء هذه الكتلة من الجنرالات الذين يعملون في الخدمة . وتتأرجح افكار ومواقف هذه الكتلة في موقف وسط بصفة عامة ، بين الكتلتين الاوليين . بمعنى انها تتردد في حيرة تنعكس على تصرفاتها وتعاملها مع الانتفاضة ، بين خط الامن القائم على سياسة استمرار الوضع الراهن للاحتلال والمستوطنات والترانسفير ، وبين خط الامن القائم مع الانس القائم مع الانسخاب من المناطق المحتلة كليا او جزئيا والسلام مع الفلسطينيين . ومن هنا فهي تمارس القمع بعنف ووحشية من جانب ، ولكنها ، مع المتمرار الانتفاضة ، راحت تعلن من جانب اخر انه ليس هناك حل عسكرى للانتفاضة ، وان الحل الوحيد هو الحل السياسي من خلال التفاوض مع الفلسطينيين . وهي ، من ناحية ، تؤكد على فشل المستوطنات في ان تكون قلاعا للأمن في الارض المحتلة لدرجة انها باتت « عبئا ثقيلا » على الأمن والجيش . ومن ناحية اخرى ،

تدعم المستوطنين وتسلحهم حتى اسنانهم وتشجعهم على الاغارة والعدوان على القرى العربية .

نشرت صحيفة هاآرتس في عددها الصادر بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٨٨ تصريحا لرابين يقول فيه: « ان مستوطنات الضفة الغربية وغزة والمستوطنات الواقعة بالقرب من هذه المناطق ينطبق عليها واجب الدفاع عن النفس والممتلكات ، بالاضافة الى الحماية التي يوفرها الجيش الاسرائيلي . وان على كل مستوطن يخرج من منزله في ساعات الليل ان يحمل بندقية اوتوماتيكية او رشاشا صغيرا ، فهذه الاسلحة في ساعات الليل ان يحمل بندقية التوريد على جميع الاسلحة الاخرى بالنسبة للكبار . وهي متوافرة بالاضافة الى الاسلحة الشخصية الخاصة بالمستوطنين » . وانتقد بعض اعضاء لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست في جلستها التي عقدتها بتاريخ الواحد والعشرين من يونيو ١٩٨٨ بحضور دان شمرون رئيس الاركان ، السجالات الصاخبة التي تفجرت اخيرا بين الجنرالات وضباط الجيش في الاحتياط بما يشكل خطرا شديدا على وحدة المؤسسة العسكرية « والشعب » في مواجهتهما للانتفاضة ، وطالبوا « دان شمرون » بالرد بحزم على جنرالات السلام المعادين للمستوطنات « والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية الأمنية المناطق المحتلة » . وأجاب شمرون « ان الضباط في التقاعد والاحتياط يعبرون عن ارائهم الشخصية ولايمثلون رئاسة الاركان ، التي لم تناقش - بعد - مسالة الاهمية الاستراتيجية للاراضي

المحتلة ، وان كان هناك قناعة بان لا حل عسكرى للانتفاضة ، وانما حل سياسي » .

ويمكن القول ، من متابعة حركة الاحداث ، ان الكتلة الاولى من نادى الجنرالات ، كانت الأوفر عددا والأعلى صوتاوالأكثر تأثيرا حتى بدايات الشهر الثالث للانتفاضة . بيد ان الوضع انقلب ، منذ ذلك الوقت ، وبتصاعد ملحوظ لصالح الكتلة الثانية ، والتى تعتبر الكتلة الثالثة ، بدرجة أو أخرى ، قوة احتياطية هامة لها . خاصة وأنها المسيطرة حاليا على القيادة العملية للجيش .

وتلقى ظاهرة تصدع «نادى الجنرالات » على هذا النحو العلنى والعنيف ، والذى لا سابقة له في تاريخ إسرائيل ، اهتمام جميع المراقبين للشئون الإسرائيلية .

حول هذه النقطة تتراكم ـ يوميا ـ العديد من التحليلات ، يضيق المجال عن رصدها جميعا ومناقشتها . على أن أهم ما يلغت النظر منها في الوقت الحالى ، ما يمكن تسميته بحسم الصراع ، الذي لا يمكن أن ينتظر طويلا ، بين الكتل التي

مزقت وحدة « نادى الجنر الات » . وذلك بطريقة تتصاعد من ممارسة الضغط إلى مفاجأة احدى الكتل الأخريين ، بأول انقلاب عسكرى في تاريخ إسرائيل . تتقدم من خلاله المؤسسة العسكرية من موقعها المؤثر في خلفية البنية الإسرائيلية إلى الموقع المتقدم للسلطة المباشرة .

ويبدو أن هناك احتمالين: الأول هو أن تقوم كتلة « الأمن ـ سياسة الوضع الاحتلالي الراهن » بزعامة الجنرال المغامر شارون بقيادة انقلاب مفاجيء . ويستند هذا التحليل إلى أن شارون قد لمح إلى ذلك أكثر من مرة . وأن بيجين ـ عندما كان رئيسا للوزراء ـ اتهم شارون ، في احدى جلسات مجلس الوزراء التي كانت تناقش فشل الغزو الإسرائيلي للبنان ، والثمن الفادح الذي دفع فيه ، بأنه هدده بقيادة انقلاب عسكري ضد الحكومة ، لو رفضت مواصلة الغزو والاستجابة إلى مطالبه .

أما الاحتمال الثانى ، فهو أن تبادر كتلة « الأمن والسلام مع الفلسطينيين » بالتعاون مع كتلة « الحل السياسى » القابضة حاليا على مفاتيح الجيش ـ وهذه ميزة جوهرية ـ بالمبادرة إلى إجهاض انقلاب شارون ، بانقلاب مضاد .

غير أن جميع التحليلات تميل إلى أن ذلك كله مؤجل إلى ما بعد ظهور نتيجة انتخابات الكنيست الثانى عشر فى نوفمبر ١٩٨٨ ، وما يتكشف عن حقيقة علاقات القوى فى المجتمع الإسرائيلى وطبيعة وقدرة الحكومة الجديدة على « التعامل المسئول مع الانتفاضة » من ناحية ، وامكانية اعادة الوحدة ـ على قدر الامكان ـ فى « نادى الجنرالات » المتصدع من ناحية أخرى .

### 

# الانتفاضة . . وانتخابات الكنيست الثاني عشر

شرعت الساحة السياسية في إسرائيل ، تضطرب ـ مبكرا ـ بالصراعات الحزبية استعداداً لمعركة انتخابات الكنيست « البرامان » الثاني عشر ، والتي حدد لها شهر نوفمبر ١٩٨٨ .

وإذا كان الصراع الحزبى ظاهرة طبيعية فى كل مجتمع يخوض معركة انتخابات تشريعية ، إلا أن الملاحظ فى إسرائيل ـ هذه المرة ـ أن المعركة الانتخابية دارت فى إطار معركة أخرى مضادة وأكثر ضراوة ، تفجرت عن انتفاضة الشعب الفلسطينى ، منذ بدأت فى الثامن من ديسمبر ١٩٨٧ .

وحين جرت الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر ١٩٨٨ ، كانت الانتفاضة على عتبة شهرها الثاني عشر .

من هنا كان لا مفر من أن تتداخل بشدة ، معركة انتخابات الكنيست الثانى عشر ، تداخلا عضوياً مع حركة الانتفاضة التى راحت تعصف بجذور سلطة الاحتلال فى غزة والضفة الغربية . ولم تكن مجرد صدفة أن تعمد القوات الضاربة للانتفاضة ـ تنفيذا لتعليمات القيادة الوطنية الموحدة ابتداء من بيانها التاسع عشر (۱) بتدمير منشآت وممتلكات العدو ـ إلى عبور ما يسمى إسرائيليا بالخط الأخضر ، مع بداية الاستعدادات للمعركة الانتخابية . وتنزل ضرباتها فى القدس العربية وتل أبيب ومواقع من المثلث والنقب . وقد تمثل ذلك فى إشعال الحرائق بالمزارع والغابات « الإسرائيلية » ، وتخريب عدد من المصانع وتحطيم عدد من السيارات العسكرية بالزجاجات الحارقة . وكان أكثر ما أصاب السلطة عدد من السيارات العسكرية بالزجاجات الحارقة . وكان أكثر ما أصاب السلطة

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٢٢] المنشورة بفصل الوثائق.

السياسية الإسرائيلية « بالهلع » هو ما قامت به القوات الضاربة للانتفاضة خلال شهر يونيو ١٩٨٨ من إحراق لغابة « حانهاهام » ( حديقة الأم ) وهي أهم منتزه عام حديث في قلب تل أبيب ، وتدمير جانب كبير من أكبر مركز تجارى أنشيء في وسطها في ابريل ١٩٨٨ ، والحديقة والمركز يقعان بجوار مبنى بلدية تل أبيب مباشرة .

وكانت أول نتيجة مرئية لهذه الأحداث في أوساط هيئة الناخبين الإسرائيليين ، هو إغلاق الآباء والأمهات الأبواب على أطفالهم داخل المنازل . ووقف إقامة مخيمات الاصطياف للأطفال في الغابات والمتنزهات العامة لأول مرة منذ قيام إسرائيل . الأمر الذي ولد مشكلة اجتماعية ذات دلالة أمنية خطيرة ، ترتبط باستمرار الاحتلال ومقاومة الشعب الفلسطيني له . وأطلق البعض على هذه المشكلة اسم « انتفاضة أطفال إسرائيل » . وذلك تعبيراً عن ثورتهم على حبسهم داخل جدران منازلهم . وأخذت أجهزة دعاية « الليكود » وما يسمى بأقصى القوى يمينية مثل حزب « كاخ » بزعامة مائير كاهانا و « هتاحيا » بزعامة جيئولا كوهين ، تحاول أن تهدىء وتستوعب من ثورة الأطفال بالقول بأن هذا وضع استثنائي محدود الزمن ، سوف يتم إنهاؤه قريباً بقمع أحداث الشغب الإرهابية ، وتأمين الضم محدود الزمن ، سوف يتم إنهاؤه قريباً بقمع أحداث الشغب الإرهابية ، وتأمين الضم النهائي للمناطق إلى أرض إسرائيل .

علق أبا إيبان وزير الخارجية الأسبق وأحد زعماء حزب العمل النين تم إقصاؤهم عن قائمة مرشحى الحزب لانتخابات الكنيست الثانى عشر على هذا كله بقوله ولا فكرة الضم التى ينادى بها الليكود هى أسخف ما استطاع عقل يهودى اختراعه . فنحن لا نضم المناطق (الأرض المحتلة عام ١٩٦٧) ولكن الفلسطينيين هم الذين يضموننا الآن »!

وكان إيبان قد عبر عن هذا الاتجاه باستمرار أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الحادى عشر التى تولى رياستها حتى قيام الكنيست الثانى عشر فى نوفمبر ١٩٨٨ . وذلك ابتداء من الجلسة الموسعة الأولى للجنة التى عقدتها لمناقشة الانتفاضة الفلسطينية فى الثانى عشر من يناير ١٩٨٨ . وفى سبيل تعميق موقفه الذى أخذ يحدث صدعا مبكراً فى بنية حزب العمل ، راح يشدد فى مخاطبته للرأى العام اليهودى داخل وخارج إسرائيل على « أن فكرة قيامنا بحكم كل المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر بكل سكانها تبدو لى النزوة الأكثر غرابة التى ارتبط بها عدد كبير

من اليهود ، منذ المسيح الدجال (شابوتاى زيفى) فى القرن السابع عشر .. ان الولايات المتحدة الأمريكية قوية جدا .. ولكن لا يستطيع أى شيء إنقاذها من التفكك والانهيار إذا حاولت أن تمارس السيطرة على ٩٠ مليون روسى (قياسا على واقع إسرائيل بالنسبة لتعداد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال) . أن ما يقرر حقا بقاء أى دولة من الدول هو الانسجام الداخلي والولاء المشترك الذي يجعل الناس يريدون العيش معا في دولة ما » .

وإذا كان «أبا إيبان » قد أصبح أكثر الناطقين البلغاء عما يسمى « بحمائم » حزب العمل ، فإن موشى أرينز وزير الدفاع الأسبق غدا أيضاً فى المقابل أكثر المعبرين الفصحاء عما يسمى « بصقور الليكود » . يقول أرينز حول نفس النقطة : « العودة إلى حدود عام ١٩٦٧ ستضع إسرائيل فى خطر مهلك .. ولا معنى على الاطلاق لتجريد الضفة الغربية من السلاح ، فالمسافة من أريحا إلى القدس بالسيارة تستغرق نصف ساعة ، بينما تستغرق تعبئة الاحتياطى الإسرائيلي ٤٨ ساعة .. أن الأساس لقوتنا هو قدرتنا على ردع العرب . ليس هناك خيار لإسرائيل إلا أن تحتفظ بالسيطرة العسكرية على يهودا والسامرة . ولا أرى فى الواقع بديلا لذلك .. نحن لسنا فى اسكندنافيا » .

هذا التضاد في المواقف بين إيبان وبين أرينز ( الذي كان مع شامير قد صوت ضد اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر في أواخر السبعينات ) يعكس اليوم في أواخر الثمانينات وعصر الانتفاضة الفلسطينية الانقسام الرأسي الأساسي في الساحة السياسية الإسرائيلية بأحزابها وقواها الصهيونية المختلفة .

ففى الطرف الأول من هذا الانقسام يقف حزب «حيروت» نواة كتلة الليكود بزعامة شامير ومن حوله أو على الأصح على يمينه بالمقاييس الإسرائيلية مجموعة من الأحزاب الصغيرة . ويتشبث هذا الطرف بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية وغزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من «ارث إسرائيل» وضمانا لا بديل له للأمن والمستقبل . ويعلن أن أقصى ما يمكن القبول به هو إقرار حكم ذاتى للسكان غير اليهود (الفلسطينيين) ، على أن تظل السيادة على الأرض كاملة لإسرائيل أن وبالتالى فهو مع ضم الأراضى المحتلة . وإلى أن يحدث ذلك فإن على إسرائيل أن تكثف من بناء المستوطنات وإجراء عمليات الترانسفير (الترحيل الجماعى تكثف من بناء المستوطنات وإجراء عمليات الترانسفير (الترحيل الجماعى والحرص على عدم الوقوع فى « فخ » المؤتمر الدولى تحت أى شبر من الأرض .

وعلى الطرف المقابل من الانقسام يقف حزب ، العمل » نواة كتلة المعراخ بزعامة بيريز ، ومن حوله أو على الأصح على يساره ، مجموعة من الأحزاب الصغيرة . وهو يرفع شعار « يد للسلام وقبضة في وجه الإرهاب » . ويترجم ذلك فيما يسميه بقبول تنازلات إقليمية ، يجرى بمقتضاها جلاء الجيش الإسرائيلي عن غزة « القنبلة السكانية القاتلة » وبعض ما يسميه بالمناطق غير الاستراتيجية والكثيفة السكان من الضفة الغربية . وذلك لصالح السكان الفلسطينيين والأردن معا ، مع إستمرار المستوطنات اليهودية ودعمها تحت السيادة الإسرائيلية . وإنه يمكن الوصول إلى ذلك من خلال مفاوضات مباشرة بين اسرائيل وكل من الأردن وممثلين للسكان الفلسطينين تقبل بهم كل من تل أبيب وعمان ، تحت مظلة مؤتمر دولي لا يملك أي صلاحيات التدخل في المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية أو فرض حلول عليها .

ورغم هذا الانقسام فإن الطرفين الرئيسيين يتفقان تماما - في العلن - على ثلاث قضايا محددة .

- الأولى: ضرورة العمل بكل قوة ممكنة وباسرع وقت على وقف أعمال الشغب بالأرض المحتلة (الإنتفاضة). وعدم التحرك نحو الحكم الذاتى أو التنازلات الإقليمية من خلال مؤتمر المظلة الدولى، قبل عودة الهدوء والأمن الكاملين.
- الثانية: عدم الاعتراف أو التفاوض بأى شكل من الأشكال مع منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل.
- الثالثة: عدم التراجع تحت أى ضغوط عن وحدة مدينة القدس بشطريها الشرقى والغربى كعاصمة أبدية لاسرائيل .

ومع ذلك فإن هذا الإنقسام الرأسي ليس في مخبره وحقيقته ، كما يبدو على السطح وفي الوثائق والإعلانات الرسمية لطرفيه ، بهذا التبسيط أو التحديد القاطع .

وتكشف حركة الأحداث ، يوما بعد يوم ، مع تواصل الإنتفاضة والعجز العسكرى والسياسي لطرفي معادلة السلطة في اسرائيل على التعامل معها ، أن كل طرف من الانقسام الرأسي بات بدوره نهبا لانقسامات داخلية متعددة ، تعصف عمليا ، بما يظهر في العلن من وحدة موقف . وبعض هذه الانقسامات تفجر بالفعل . وبعضها

الآخر لا يزال كامنا . أو على الأقل كانت تجرى محاولات لتجميده وإستيعابه لما بعد انتخابات الكنيست .

والواقع أن هذه الانقسامات الداخلية في قلب كل من الطرفين كانت قد شرعت تعبر عن نفسها مع الفشل السياسي والعسكري بنسبة لم تكن متوقعة للغزو الإسرائيلي للبنان وقواعد منظمة التحرير في ١٩٨٢ . وبلغت أوجها مع الضغوط المتزايدة التي أخذت الإنتفاضة تحدثها في نسيج المجتمع الإسرائيلي ، وعلاقاته مع السلطة وأحزابها الحاكمة . ورسخت في العمق ، أن استمرار الاحتلال بات مستحيلا . أو على حد التعبير الذي استخدمه «شلومو جازيت » الرئيس السابق للمخابرات العسكرية في يونيو ١٩٨٨ : «لقد وصل التعايش إلى نهايته مع الإنتفاضه . ويتوجب إتخاذ قرار بالسرعة الممكنة حول سياسة أخرى ملائمة ، وإعداد الشعب الهوله »

وهكذا شرع كل طرف في خفية عن الطرف الثاني ومن خلال قنوات سرية عن غالبية أعضاء القيادة الرسمية الاتصال بعناصر فلسطينية في الأرض المحتلة ، معروفة بانتمائها لمنظمة التحرير ، لعرض ما يسمى « بخطوط ممكنة للخروج من المأزق المزدوج لكل من اسرائيل والشعب الفلسطيني . وذلك بعد أن فشلت كل محاولات تخطى أو تجاوز المنظمة إلى ما يطلق عليه العناصر المعتدلة أو الموالية للأردن في الأرض المحتلة . وأننت قيادة منظمة التحرير لعدد محدود من الشخصيات المعروفة بولائها العلني وحركتها الجماهيرية في الأرض المحتلة مثل الشخصيات المعروفة بيرزيت ، وفيصل الحسيني رئيس جمعية الدراسات العربية بالقدس ، وحنا سنيورة رئيس تحرير الفجر ، وفايز أبو رحمة نقيب محامي العربية بالقدس ، وحنا سنيورة رئيس تحرير الفجر ، وفايز أبو رحمة نقيب محامي أم مخواطنين فلسطينيين تحت الاحتلال ، ليسوا ممثلين رسميين عن منظمة التحرير أو مخولين للتحدث باسمها . وإن مهمتهم هي الاستماع وحسب لما يطرح عليهم من اقتراحات وآراء . وكان هدف المنظمة في ذلك هو التعرف المباشر على ما وصل إليه الفكر العملي للعدو ، ومدى ما يكون قد تعرف عليه من أسرار الانتفاضة التي اليه الفكر العملي للعدو ، ومدى ما يكون قد تعرف عليه من أسرار الانتفاضة التي كان الإعداد لها قد شارف . تقريبا ـ نقطة التفجير .

وبلغت المنافسة والتسابق بين حزبى العمل وحيروت فى هذا المجال من الحدة والضرب تحت الحزام الى الدرجة التى كشفت للعيان ، حقيقة القنوات السرية وأبطالها الطارقين لأبواب منظمة التحرير ، التى عمدت بدورها إلى وضع هذا كله

تحت ضوء مكثف . الأمر الذي أحدث إنقسامات هيكلية داخل كل حزب ، وساعدت الصراعات الذاتية بين القادة على تعميقها . وبدأت تهتز مصداقية كل مواطن اسرائيلي في حزبه أو الحزب الذي يعتبر نفسه قريبا منه ويمنحه صوته . وأصبح متداولا في القاموس السياسي الإسرائيلي إنهامات متبادلة تستخدم مفردات « الخيانة والخونة والاستسلام والمستسلمين وعملاء الارهاب والمنبطحين على أبواب منظمة التحرير والارهابي عرفات » . ثم جاءت الانتفاضة بقوة ما تحمله من « الصدمة الكبري » لتزيد النار اشتعالا .

فى حزب العمل ثارت الأزمة داخله ومع قياداته وجماهيره عندما تكشف أن « شيمون بيريز » زعيم الحزب قد أعطى الضوء الأخضر « لارييه هيس » أحد السكرتيرين المساعدين للحزب ، تحت ضغوط أبا إبان وعزرا وايزمان واولياف وعوزى برعام الذين يمثلون سكرتارية الحزب ومايسمى باتجاه « الحمائم » ، بتوجيه رسالة بتوقيعه إلى ياسر عرفات بوصفه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية .

وقد تم ذلك بالفعل قبيل أقل من شهرين على بداية الانتفاضة . وقام مكتب الخدمات الصحفية الفلسطيني بالقدس بالنشر المفاجيء لنصها في نشرته التي صدرت في السابع من نوفمبر ١٩٨٧ .

كتب اربيه هيس في رسالته إلى عرفات يقول: « بصفتك رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية فإنك تعتبر زعيما لأبناء الشعب الفلسطيني في صراعه التاريخي من أجل التحرر الوطني والحصول على حقه في تقرير المصير. وأن النضال الذي تخوضه المنظمة هو نضال للتحرر الوطني في أشد الظروف بدون أرض وضد قوات عسكرية وسياسية قوية، وعلى رأسها اسرائيل والأردن وسوريا. وإن أشد وأكبر أعداء الفلسطينين لا يمكنهم إلا أن يعترفوا بالانجازات السياسية الكبيرة التي حققتها الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادتك حتى الآن».

ويتابع هيس . « أن زعماء اسرائيل يدركون في قرارة أنفسهم ( رغم النفي العلني ) بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الفلسطينيين . وتعد العامل الجماهيري والسياسي المهيمن والقوى في الضفة الغربية وغزة . بحيث أنه من غير الممكن إتخاذ أي مبادرة سياسية دون اشراكها وموافقتها .. ومن جهة أخرى فإن الشعب الفلسطيني قد اثبت قدرات كبيرة ومتعددة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية . ولقد نمت في العقدين الأخيرين في مدن الضفة وغزة

جامعات ومراكز طبية ومعاهد من جميع الأنواع ومراكز فنية وثقافية ومعاهد علمية ومؤسسات تجارية . وهذه كلها انجازات تشير إلى القدرة الاقتصادية والثقافية والعلمية الكامنة في أبناء الشعب الفلسطيني » .

ويصل هيس بعد ذلك إلى لب الرسالة فيقول: « إنكم تقفون اليوم أمام لحظة الحقيقة الخاصة بكم .. حيث تقفون أمام أمر حاسم للغاية وهو: هل تستمرون بالسير على النهج العسكرى بهدف تدمير الأسس الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية لدولة إسرائيل . هذا النهج الذى لن ينجح أبداً والذى يعبر عن معاناة كبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني في المنطقة . أم تسعون نحو إنشاء دولة فلسطينية تقوم في المرحلة الأولى في الضفة الغربية وغزة . وتتحول بعد ذلك مع المملكة الأردنية إلى دولة الشعب الفلسطيني .. ومن هنا ندعوك إلى أن تجد الطريقة والساحة الملائمة للاعلان عن وقف النار مع إسرائيل من جانب الفلسطينيين لمدة شهر أو شهرين من جانب واحد .. ونحن واثقون بأن من كوادر منظمة التحرير الكثيرين في الضفة الغربية والقطاع سيقفون من ورائك كرجل واحد .. . وأن النتيجة الحتمية ستكون بداية مباحثات إسرائيلية فلسطينية شاملة وواسعة على جميع مستوى الزعماء » .

وينهى هيس رسالته بالقول: « إننى أؤمن بأن هذا هو حلم قابل للتحقيق-وأن دفع هذا الحلم معلق الآن على كتفيك. وأن الحسم بيدك. ومن جانبى فإننى مستعد للقائك في أي وقت وفي أي مكان لكى أنقل هذه الرسالة إلى رؤساء حزب العمل وإلى الجمهور الإسرائيلي كله. وإننى في انتظار ردك وجوابك ، .

وجاء رد عرفات من خلال القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة التى انتصبت بعد أقل من شهر على تاريخ رسالة هيس ، يؤكد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة والقدس الشرقية تحت قيادة منظمة التحرير . وأن لا مباحثات إلا في إطار المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة .

ومع انكشاف الرسالة تفجر الوضع داخل حزب العمل . وسارع بيريز إلى تبرئة نفسه والقيادة المركزية من هذا التصرف الفردى غير المسئول الذى أقدم عليه ارييه هيس دون علمه . وطالب اسحق رابين بفصل هيس ومن تآمروا معه . فى حين وقف معه بدرجات متفاوتة إيبان ووايزمان وأولياف وعوزى برعام سكرتير الحزب الذى قدم استقالته بالفعل ، ولكن جرى إقناعه بسحبها لأنه سيجر معه خارج حزب العمل عناصر لها وزنها وتتجاوب معه . غير أنه كان لابد ـ مع ذلك ـ من التضحية ببعض

الرؤوس الأخرى ، كان فى مقدمتها «أبا إيبان » الذى أصبح يلقب « بشيخ الحمائم » .

وعلى الجانب الآخر في حزب حيروت نواة الليكود ، كانت قد دوت مفاجأة صاعقة في أعماقه . وصفها محور «شارون ـ ليفي » في قيادة الحزب بأنها خيانة صريحة ، يتوجب قطع رأس مرتكبها ومن سهل له وساعده على اقتراف الجريمة من قادة الحزب .

وكان الشخص المقصود بمرتكب الجريمة هو « موشى عميراف » أحد أعضاء مركز حيروت الذى أكد أنه كان يتحرك ويتصرف بعلم اسحق شامير نفسه .

وربما لأن مفاجأة حيروت ـ عميراف ، اميط عنها اللثام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر ١٩٨٧ أى قبل انكشاف مفاجأة « العمل ـ هيس » فإن قادة الحزبين وجدوا أن من مصلحتهم أن يتعاونوا على التخفيف من آثار المفاجأتين في داخل البيت السياسي لكل منهما ، وفي داخل المجتمع المصدوم بما يجرى في الخفاء .

وتتمثل مفاجأة حيروت في أن عميراف قدم إلى كل من سارى نسيبه وفيصل الحسيني مجموعة أفكار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في الشرق الأوسط مع منظمة التحرير . وأبدى استعداده لأن يطير إلى جنيف والاجتماع بياسر عرفات بوصفه رئيسا للمنظمة والذي كان يشارك في بداية سبتمبر ١٩٨٧ في المؤتمر الدولي لمنظمات الأمم المتحدة غير الحكومية المعنية بالقضية الفلسطينية .

غير ان اسحق رابين قطع عليه الطريق باعتقال فيصل الحسينى والقيام بغارة جوية ـ بموافقة من رئيس الحكومة اسحق شامير زعيم حيروت ـ على مخيم عين الحلوة في لبنان .

وفقا لما نشرته جريدة الشعب المقدمية في عددها الصادر في الثالث والعشرين من سبتمبر ١٩٨٧ فإن موشى عميراف ضمن أفكاره للتسوية في وثيقة من خمس نقاط، نثبت فيما يلى نصها:

١ ـ الحقوق الوطنية بما فيها حق تقرير المصير للشعبين اليهودى والفلسطينى
 فى هذه البلاد ، هى حقوق غير قابلة التصرف .

٢ ـ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ولها
 ١٨٣

وحدها صلاحية تمثيل الشعب الفلسطيني في أية مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ، مع الإقرار بحق اسرائيل بالوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها .

- ٣ ـ إن أية محاولة للتوصل إلى إتفاقية سلام بمعزل عن الليكود وعن منظمة
   التحرير الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل .
- ٤ ـ الأوضاع الحالية تحمل في طياتها إمكانية التوصل إلى تسوية لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي . ولهذا فنحن نتفق على مايلي :
- (أ) وجود مرحلتين للمفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ، بحيث تؤدى المرحلة التمهيدية إلى التوصل إلى اتفاقية إنتقالية على أن تؤدى المرحلة الثانية إلى التوصل الاتفاق سلام نهائى .
- (ب) المرحلة التمهيدية من المفاوضات يمكن أن تبدأ عبر بلد آخر يتفق عليه . وتبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات بعد مرور عام على تطبيق الاتفاقية الانتقالية . وسوف تقرر الأطراف المتفاوضة طبيعة الشكل النهائي لمؤتمر السلام والضمانات الدولية المطلوبة لدعم اتفاقية السلام النهائي . ويكون مفهوما أن الاتفاقية الانتقالية تستمر لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات .
- (ج) مفهومنا للمرحلة الانتقالية يكون على أساس إقامة كيان فلسطينى في المناطق التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية في يونيو ١٩٦٧ مع وجود عاصمة ادارية في الجانب العربي من القدس . ويتمتع السكان الفلسطينيون في هذه المناطق بإدارة شئونهم بأنفسهم بطريقة يتفق عليها في المرحلة الأولى من المفاوضات . ويؤخذ بالحسبان الحقوق المشروعة لهذا الكيان الفلسطيني على الموارد الطبيعية . وفي نفس الوقت متطلبات اسرائيل منها . ويقوم الفلسطينيون بادارة شئونهم بانفسهم بعد عام من توقيع الإتفاقية .
- ٥ ـ يكون مفهوما أن هذا الكيان يحق له أن يمارس شعاراته الوطنية كالعلم والعملة الخاصة به والنشيد الوطنى وشبكة اتصالات اذاعية وتليفزيونية مستقلة . بالإضافة إلى إصدار هويات خاصة ووثائق للسفر وصلاحيات أخرى يتم الاتفاق عليها في المفاوضات ، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تمس هذه الصلاحيات بظروف السلام المنشود بين هذا الكيان واسرائيل .

٦ - يتم التوصل إلى إتفاقية شاملة بخصوص إقامة هذا الكيان وبخصوص أوضاع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين وعودة الفلسطينين وإعادة إسكانهم وإقتسام الموارد والاقتصاد والتعاون التجارى الخ . . . خلال المرحلة الأولى للمفاوضات بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية . .

بالإضافة إلى ذلك .. ونظرا للحاجة إلى خلق الأجواء المناسبة لإقامة المفاوضات يتم الإتفاق على مايلى:

- (أ) تقوم اسرائيل بالإعلان عن إعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى للشعب الفلسطيني . وتعترف المنظمة في نفس الوقت بدولة اسرائيل .
- (ب) يعلن الطرفان عن استعدادهما للقيام بمفاوضات مباشرة فيما بينهما للتوصل إلى تسوية .
- (ج) تعلن اسرائيل رسميا عن تجميد كافة نشاطاتها الاستيطانية في المناطق المحتلة ، مع توقفها عن أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته خلال المرحلة الأولى . كما تعلن منظمة التحرير عن وقف كافة أعمال العنف ضد اسرائيل وشعبها وممتلكاتها . ويكون مفهوما أن المرحلة النهائية من المفاوضات ستؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة »

وجاء رد منظمة التحرير على وثيقة عميراف من خلال الإنتفاضة أيضا.

غير أن الوثيقة احدثت بركانا في حزب حيروت والأحزاب الأخرى التي تكون معه كتلة الليكود . وتبرأ شامير من عميراف تماما الذي قدم لمحاكمة حزبية انتهت بطرده . ولكنه لم يخرج وحده . وتبلورت من حوله مجموعة داخل حزب حيروت تتبنى أفكار عميراف ، كان في مقدمتهم شولومو لاهاط عمدة تل أبيب الذي هاجم ما أسماه بتحجر زملائه في قيادة حيروت قائلا : « أنهم يريدون منى أن أهتم فقط بقذارة بلديتي وليس بقذارة الساحة السياسية . ولكن عندما يسألونني رأبي أعبر عنه ولا يمكن لأحد اسكاني » .

وهكذا يتضح ـ باختصار ـ أن الانتفاضة الفلسطينية عندما راحت تعد المسرح لانطلاقها ، كانت قد اخترقت كالعاصفة ، البيت الداخلي لكل من « حيروت » و « العمل » ، مركزي تجمع القوى الصهيونية الفاعلة في الساحة السياسية الإسرائيلية .

#### [ 7 ]

### مشكلة اسرائيل مع ذاتها

أشعلت الانتفاضة الفلسطينية المعركة الانتخابية الكنيست الثانى عشر قبل أوانها . وباتت المحور الأساسى لها والشبح المخيم عليها والمحرك لأطرافها المتصارعة وآلياتها الحزبية والسياسية .

بمعنى أنه ، لأول مرة ، منذ قيام اسرائيل فى ١٩٤٨ ، أصبح الفلسطينى الثائر على الاحتلال فوق ترابه الوطنى ، وتواصل كفاحه الجماعى بأسلوب « العنف المدنى » بلا انقطاع ، هو الفعل .

فى حين ارتدت اسرائيل ، حكومة وجيشا وأحزابا ، إلى مواقع متعددة وأحيانا متباينة ، من ردود الفعل ، وذلك على الرغم مما لا تزال تتمتع به من قوة عسكرية حديثة وباطشة ، ليس لها . بعد ـ نظير أو ند آخر في المنطقة . ولكنها ـ مع ذلك ـ تبدو قوة عقيمة غير قادرة على الحسم العسكرى ضد هذا النوع من انتفاضة الحجارة ، الذي يتصاعد بخطوات محسوبة وملموسة نحو العصيان المدنى ونقطة اللاعودة والاستقلال .

فى العدد الصادر فى الأسبوع الأول من يوليو ١٩٨٨ من مجلة الجيش الاسرائيلى (باماحينه)، ينزل اسحق رابين وزير الدفاع من علياء التفوق العسكرى ـ الحضارى الذى طالما استخف بالفلسطينيين وقدراتهم على تحدى القوة الاسرائيلية . ويتحدث الى جنوده ومواطنيه ، مستخدما مفردات لغة المواعظ وجنرال سياسى من جنرالات بلد صغير فى قاع العالم الثالث . يقول عندما يواجه بسؤال عن إمكانات طول نفس الجيش فى مواجهته اللامجدية مع الانتفاضة : « ان طول النفس يتحدد أولا حسب قوة نسبة الايمان فى قلب الانسان منا . وكذلك حسب حجم الضرورة لتحقيق الهدف الذى يتحدد اليوم فى إحلال الهدوء والقضاء على ظاهرة العنف المدنى . وضمان استمرار العمل الصحيح والمنظم للإدارة المدنية والحكم

العسكرى ، فهذه هى مهمة الجيش الاسرائيلى . ولا مفر أمام اسرائيل من القيام بها . وكلى ايمان بأن القادة والجنود يؤمنون بذلك اشد الايمان . ولهذا فانى أناشد الجميع التحلى بالصبر . وأنا وائق من أنه لن يطول ذلك اليوم الذى ننعم فيه من جديد بالهدوء والذى يجب على الجيش توفيره ، .

وليس صدفة ـ والحال هذه ـ أن «شامير » الذي يحمل لقب « صقر صقور اسرائيل » ، وأعلن مرارا عن سحق « الحشرات الفلسطينية » بقدم الجيش الاسرائيلي العملاق صاغ للحملة الانتخابية لحزبه [حيروت] ولكتلته السياسية [ الليكود] شعارا خلال حديثه مع صحيفة هاآرتس الصادرة في أول يوليو ١٩٨٨ ـ يقول: « القدرة على الصمود » .

وهو نفس الشعار ، الذى تخلى عنه الفلسطينيون مع الانتفاضة ، بعد أن ظلوا يرفعونه على مدى أربعين عاما منذ قيام اسرائيل ، وواحد وعشرين عاما منذ احتلال القدس والضفة الغربية وغزة . وذلك أثر تحولهم الى الهجوم ، بقوة الشعب المنظم تحت قيادة مركزية وميدانية موحدة ، خلال ديسمبر الساخن في ١٩٨٧ ، بهدف إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .

عشية الانتخابات ، بدت ، الساحة السياسية ، مفتتة ومنقسمة على نفسها بصورة لم يسبق لها مثيل . وذلك بدرجة تقرب من انعدام الوزن . فالمواقف سواء داخل الأحزاب ، أو في علاقاتها وتحالفاتها بعضها مع بعض ، أو وسط هيئة الناخبين ، قلقة وغير مستقرة . ودائمة التغيير في مجملها . وعنصر الثبات فيها ضعيف وبتآكل .

وكان ذلك واضحا من التضارب الشديد في نتائج استطلاعات الرأى ، التي كانت تجرى بين فترة وأخرى ، لمعرفة اتجاهات الرأى العام وتحولاتها ، إزاء المستقبل والتعامل مع الانتفاضة .

فى أول استطلاع للرأى ، خلال الشهر الأول للانتفاضة ، تبين أن ٨١٪ من الاسرائيليين ، مع استخدام أقصى درجات العنف ضد الفلسطينيين . ويوافقون الليكود بزعامة شامير على استمرار فرض الأمر الواقع [ الاحتلال ] وأن سقف التنازل ، هو الموافقة على حكم ذاتى للفلسطينيين فى الأراضى التى يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من اسرائيل . فى حين أن ١٩٪ فقط هم الذين يوافقون على تنازلات اقليمية ، جزئية أو كلية ، لصالح الفلسطينيين . والتخفيف من سياسة قبضة اليد الحديدية .

بيد أنه مع استمرار الانتفاضة وتحديها للقمع ، وما ينتج عن ذلك من أثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سلبية في المجتمع الاسرائيلي وبنية الجيش الاسرائيلي والواقع العالمي اليهودي ، أخذت نتائج استطلاع الرأى تتذبذب . بل وتتغير .

حسب استطلاع للرأى ، أورده « يوئيل ماركوس » فى مقال له بصحيفة هاآرتس الصادرة بتاريخ السادس من مايو ١٩٨٨ ( الشهر الخامس من الانتفاضة ) إتضح أن ٥٠٪ يؤيدون التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينين إذا اعترفت باسرائيل ( كان ٨١٪ من قبل يرفض ذلك على الإطلاق ويعتبره خيانة ) . وأن ٥٠٪ يقبلون بحل التنازلات الاقليمية . ويؤيد ٢٠٪ مشروع شولتز ( الـ ٨١٪ كان يرفض مشروع شولتز ) و ٨٠٪ يوافقون على المؤتمر الدولى .

ويعلق ماركوس على ذلك بقوله: « ربما لا يعرف جانب كبير من الاسرائيليين ماهو المؤتمر الدولى ، وماذا يقول مشروع شولتز . لكن الاستطلاعات تؤكد أن الجمهور حائر ، ولم يحدد رأيه بعد . وهو في نفس الوقت الذي يؤيد سياسة تشديد القبضة الحديدية في الأراضي المحتلة ، فانه سيؤيد من يقترح عليه طريقة للحل والخروج من المأزق . اذن فالجمهور متفتح أكثر مما تعتقده الأحزاب » .

فى استطلاع آخر أجراه مركز «داحاف» فى يونيو ١٩٨٨ بين جنرالات الجيش، ظهر أن ٥٥٪ منهم يوافقون على تنازلات اقليمية لصالح الفلسطينيين . وقال ٥٥٪ أن أى تنازل اقليمى ، سوف يؤثر بالسلب على قوة الجيش . فى حين أن ٧٠٪ منهم استبعد أن يشجع التنازل الاقليمى ، العرب على شن حرب عاجلة ضد اسرائيل .

والمثير للانتباه أن استطلاعا للرأى ، أجراه نفس المركز تحت إشراف « د . مينا تسامى » فى المجتمع المدنى مع عينة مكونة من ألف ومائتى فرد ، انتهى الى ذات النتائج مع العسكريين . حيث أعلن ٥٥٪ موافقتهم على تنازلات اقليمية من اجل الوصول الى السلام مع الفلسطينيين . وأيد ٤٥٪ التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية .

غير أنه في استطلاع آخر للرأى ، نشرته صحيفة هاآرتس في الأول من يوليو المهم 19٨٨ ، يعود ٥٥٪ من الاسرائيليين الى الموقف المضاد من أى تنازلات اقليمية . ويعتبرون القمع الاسرائيلي ضد الانتفاضة غير كاف . ويذهبون الى حد مصادرة الحقوق المدنية والسياسية التي « منحت » لما يسمى « بعرب اسرائيل » . وهم الفلسطينيون المقيمون بأرض ١٩٤٨ .

وهكذا فإن الساحة السياسية في اسرائيل ، باتت . عشية الانتخابات ـ تفتقد الى نقطة ثقل مركزية قادرة على ترجيح تيار أو موقف ، تجاه التيارات والمواقف الأخرى التي تتسم بالتغيير والممل السياسيين . وهو ما تعارف على تسميته في الادبيات الاسرائيلية ، بظاهرة « الاجماع أو التوافق الوطنى في مواجهة الدبيات الاسرائيلية ، فذا الإجماع أو التوافق ، التي تميزت به دوما الساحة السياسية الاسرائيلية ، قد انكسر ، تحت الضغوط المتعددة والمتراكمة التي تحدثها الانتفاضة . وذلك على رغم أن هذه الانتفاضة ، تمثل ـ حجما ونوعا ـ أكبر خطر واجهته اسرائيل منذ قيامها ، باعتراف الجميع . وهو الاعتراف الذي عبر عنه اسحق رابين في حديثه مع مجلة الجيش « باماحينه » بقوله : « منذ التاسع من ديسمبر ١٩٨٧ ، ونحن نعالج ظاهرة تتسم بالعنف . هذه الظاهرة لم تشهدها البلاد منذ الخامس عشر من مايو

فى البداية كان يبدو الأمر ، قبل ستة أشهر من الانتخابات ، كما لو أن المعركة أصبحت محسومة لصالح الليكود ، ولكن مع اقتراب يوم المعركة واحتداد المواجهة بين « كل اسرائيل » وبين « كل الفلسطينيين » لم يعد الأمر بهذا الحسم ، ذلك أن أيا من الكتلتين الكبيرتين من الأحزاب ، لم يقدم برنامجا محددا وواضحا وعمليا للخروج من المأزق ، يحظى بمصداقية الرأى العام الاسرائيلي ، أو يثق بالقدرة على تنفيذه .

وصار متداولا في الشارع الاسرائيلي ، أن زمن القادة الاسرائيليين القادرين على « اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب ويملكون القوة المادية والمعنوية لتنفيذه » ، قد ولى . « فشامير » ليس « بيجين » . و « بيريز » ليس « بن جوريون » . كما أن « رابين » ليس « ديان » . وحلم البعض - وهو الغالبية - بظهور « سادات جديد » بين الفلسطينيين يقبل « بالحكم الذاتي » ، ويأخذ على عانقه الصدام مع منظمة التحرير والانتفاضة . في حين حلم البعض الآخر - وهو الأقلية - ببروز « ديجول اسرائيلي » ، يقبل بشجاعة الأمر الواقع ، ويقرر الانسحاب من الضفة الغربية وغزة ، ويعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير . كما فعل ديجول - فرنسا ، مع ثورة الجزائر وجبهة التحرير في أواخر الخمسينات .

يقول يوئيل ماركوس في مقاله السابق الإشارة اليه في هاآرتس: « الأمر المثير للأعصاب في أسلوب الحزبين الكبيرين هو أنهما يتعاملان مع الجمهور على اعتبار أنه غبى ... ورد فعل الجمهور يشجع هذا الشعور وينميه . فهو يتعامل بسذاجة ويقبل الحالات النفسية التي يعيشها الحزبان كأنها واقع » .

النائب العمالي « حاييم رامون » راح يتهم حزبه « بالعمي » عن رؤية الطريق

الوحيد لإنقاذ اسرائيل وهو الانسحاب من الأرض المحتلة . والاعتراف بمنظمة التحرير .

موشيه عميراف ، عضو مركز حزب حيروت الذى فصل بسبب محاولته الاتصال « بالعدو » عن طريق فلسطينيين فى الأرض المحتلة معروفين بولائهم لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أعلن وهو يغلق باب حزبه وراءه بغضب: لو خرج زئيف جابوتنسكى [ الأب الفكرى والروحى لحزب حيروت ] من قبره ، لأحس بالرعب مما سيجده فى الليكود من خواء وعجز عن رؤية أن الطريق هو فى الانسحاب التدريجي من الأرض المحتلة والاعتراف فى النهاية بمنظمة التحرير ودولة فلسطينية » .

لم يعد خافيا على الساحة السياسية في اسرائيل ، الحرب الخفية والمعلنة التي تردى فيها زعماء وقيادات كل حزب . تحركها وتديرها المطامع الشخصية وتصفية الحسابات بينهم وبين بعض على أعتاب الانتخابات .

ففى « حيروت ـ الليكود » ، يتصارع الى حد السباب العلنى ، محوران . الأول بزعامة شامير ـ ايرنيز . وذلك فى مواجهة المحور الثانى المكون من شارون وليفى ، حول تقسيم الكعكة والمناصب الوزارية بعد الانتخابات . فى حين يصعد تيار جديد من الشباب يتمسك بما يسميه « الأصولية الصهيونية » التى خانها القادة التقليديون ، أو لم يعودوا قادرين على تحمل تبعاتها وبناء اسرائيل الكبرى . وهو التيار الذى اكتسخ الأصوات فى الانتخابات الداخلية للحزب ، لتحديد القائمة الانتخابية . ويتزعمه « موشيه كاتساب » وزير العمل ، و « بينامين ميتنياهو » مندوب اسرائيل السابق فى الأمم المتحدة ، و « بينامين بيجين » النجل الأكبر لمناحم بيجين مؤسس الحزب ، والذى انسحب والده من الحياة السياسية بعد فشل الغزو الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٧ فى تحقيق أهدافه .

وفى « العمل ـ المعراخ » يتفاقم الصراع القديم المتجدد ، بين جماعة بيريز وجماعة رابين ، حول السلطة داخل الحزب . وبالتالى حول المركز فى الحكومة القادمة . فما زال رابين يعتبر نفسه الأحق بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة ، إذا فاز العمل فى الانتخابات . وإن اسقاطه عن رئاسة الحكومة جاء بتدبير مخطط من بيريز . وانه آن الآوان ليستعيد مكانته من جديد ، خاصة وأنه هو الذى يقود حملة القبضة الحديدية ضد الانتفاضة . فى حين أخذ « عيزرا وايزمان » يكون جماعة متميزة من حوله ، حيث أصبح المسئول عن إدارة الحملة الانتخابية للعمل . وذلك على أساس أنه بات لديه رصيد لدى الاسر ائيليين واليهود الامريكان بأنه « رجل الأمن

ورجل السلام معا »، منذ اشتراكه في إبرام اتفاقيات كامب ديفيد حتى تحديه لبيجين وشارون بسبب الغزو الاسرائيلي للبنان ، وانشقاقه عن الليكود . وثمة جماعة رابعة يقودها ثلاثي سكرتارية الحزب المكونة من « اولياف » و « عوزى برعام » و « أرييه هيس » ، الذين يعارضون تنبذب وانتهازية بيريز من ناحية . وغطرسة القوة والأفق الضيق لرابين ، من ناحية أخرى . وقد فاز أنصار هذه الجماعة ، في انتخابات الحزب الداخلية للقائمة الانتخابية ، بتسعة عشر مركزا متقدما . وذلك على أساس ضرورة إجراء تنازلات اقليمية والوصول الي حل سياسي للانتفاضة من خلال المؤتمر الدولي والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية . وبالتالي اصبحت هذه الجماعة التي سميت بكتلة الحمائم تمثل أقوى تيار في حزب العمل . لا مفر أمام الجماعات الأخرى من أن تحسب حسابها . وقد سارع بيريز الي تقديم وعد سرى لكتلة الحمائم والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاوض معها من خلال المؤتمر الدولي بعد الانتخابات . وهو ما أكده « أورى سفير » مستشاره الإعلامي (كان من قبل مستشارا إعلاميا لبيجين قبل اعتزاله ) في اجتماع مغلق مع الصحفيين المقربين من الحزب .

فى انتخابات الكنيست الثانى عشر تنافس ثمانية عشر حزبا . وذلك بزيادة حزبين جديدين على مجموعة الأحزاب التى تنافست حول الكنيست الحادى عشر فى ١٩٨٤ ، والذى لم يتمكن فيه أى من الحزبين الكبيرين « العمل ـ المعراخ » أو حيروت ـ الليكود » الفوز بالأغلبية المطلقة لتكوين حكومة حزبية خالصة .

أحد الحزبين الجديدين ، أعلن عن نفسه بزعامة الجنرال المتقاعد « رحبهام زئيفى » تحت اسم مولديت [ الوطنى ] . وهو حزب ينتمى إلى أقصى اليمين الصهيونى ذى الاتجاه النازى . ويقوم الحزب على ان « خلاص الوطن » لن يتم إلا من خلال القيام بعملية تاريخية لطرد وترحيل الفلسطينيين ( الترانسفير ) الى خارج حدود « الوطن » الذى يضم كل الأراضى الفلسطينية . سواء تلك التى « حررت » عام ١٩٤٨ أو التى تأخر « تحريرها » الى عام ١٩٦٧ . ويتهم كل من « العمل ـ المعراخ » ، « وحيروت ـ الليكود » بالعجز والنفاق . وانه لم تعد لأى منهما القدرة على مواصلة « النضال الصهيونى » . وانهما يسيران ـ وان كان بطرق مختلفة ـ نحو الاستسلام والمساومة مع منظمة التحرير الفلسطينية .

من هنا فإن هذا الحزب يعد إضافة جديدة لما يسمى بالقوى الفاشية الصريحة - في اسرائيل - التي تتجمع على يمين الليكود في أحزاب كاخ وحتاهيا وجوش أمونيم وغير ها .

أما الحزب الجديد الثانى فهو « الحزب الديمقراطى العربى » الذى أعلن نائب الكنيست العربى « عبد الوهاب الدراوشة » عن تأسيسه من خلال المؤتمر الذى انعقد بمدينة الناصرة ( أرض ١٩٤٨ ) فى التاسع من ابريل ١٩٨٨ (١) . وكان الدراوشة عضوا بحزب العمل الاسرائيلى . ولكنه اقدم ، فى مناخ الانتفاضة على الاستقالة من حزب العمل فى فبراير ١٩٨٨ . وذلك ـ على حد ما جاء فى خطابه بمؤتمر تأسيس الحزب الديمقراطى العربى ـ « بعد استمرار حملات القمع البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطينى فى المناطق المحتلة . ومواصلة الحكومة الاسرائيلية ، وحزب العمل بداخلها ، انتهاج سياسة التمييز العنصرى ضدنا . وتجاهلنا كشعب له إرادة وكرامة » .

وينطلق عبد الوهاب الدراوشة في حركته ، التي لا سابقة لها في تاريخ ما يسمى باللعبة الديمقراطية في اسرائيل ، من أنه يعتبر نفسه وأعضاء حزبه « جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني » . وفي نفس الوقت ، « مواطنون في دولة اسرائيل » .

فى خطابه الى المؤتمر التأسيسى ، يقرر « أن أبناء شعبنا الفلسطينى فى دولة اسرائيل يكونون حوالى ١٨٪ من مجموع السكان . أى حوالى ثمانى مائة ألف نسمة . وهى قوة بشرية ضخمة . واقلية قومية هامة فى هذا الوطن المشترك . ولكن للأسف لم تترجم ، حتى اليوم هذه النسبة العددية الكبيرة الى قوة مؤثرة فى السياسة المحلية . فلم نشترك فى صنع القرار . ولم نحصل على التمثيل المناسب فى الكنيست وفى المؤسسات المختلفة . واستمرت ممارسات التمييز والتجاهل فأرادوا لنا أن نكون مجرد مخزن أصوات ، واكتفوا بمنحنا دور الخنوع أو الاحتجاج . ولم نحصل على الدور الحقيقى كشركاء فى هذا الوطن » .

وحدد المؤتمر التأسيسى للحزب مبادئه فى سبع نقاط مركزة . تتناول طبيعته كحزب عربى ديمقراطى مستقل يتحالف مع قوى السلام والديمقراطية من أبناء الشعب اليهودى . ويركز أهدافه فى :

- أولا: إحقاق الحقوق القومية والمدنية للجماهير العربية في اسرائيل لنيل المساواة الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومقاومة التمييز ، ومكافحة العنصرية بشتى أشكالها .
- ثانيا: العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ، والمرتكزة على إنهاء احتلال الأراضي العربية التي احتلت عام ١٩٦٧.

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [ ٢٣] المنشورة بفصل الوثائق.

- ثالثا: يعمل الحزب من أجل إقرار حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة بجانب اسرائيل .
- رابعا: يعمل الحزب من أجل انعقاد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات باشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول الكبرى الخمس وكافة أطراف النزاع في المنطقة بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني .

وقد أحدثت ظاهرة تكوين الحزب العربى الجديد ، ردود أفعال متباينة فى الساحة الاسرائيلية ، باعتبارها حدثا لم يكن واردا فى حسابات أحد على الإطلاق ، قبل الانتفاضة . موقف الحزبين الكبيرين ، أساسا ، وغالبية الأحزاب الأخرى تتراوح بين الرفض المطلق وبين استشعار خطر ما أصبح يسمى « بمحاولة تجسيد القومية العربية » للفلسطينيين فى داخل اسرائيل ، واستخدام قوانينها ضدها .

وهناك من يتفق على أن « الحزب العربى الديمقراطى » ليس فى حقيقته إلا طبخة سياسية جرى الإعداد لها بالإتفاق مع حزب العمل ، الذى كان الدراوشة عضوا فيه ، وذلك بهدف تجميع « أصوات العرب » التى كانت تصوت ـ تقليديا ـ لحساب حزب العمل ، وأصبح من المشكوك فيه ان تواصل ذلك ، مع قيادة اسحق رابين وزير الدفاع وأحد قطبى حزب العمل ، لسياسة القمع والقبضة الحديدية ضد الشعب الفلسطينى ، وانه بعد الانتخابات يمكن قيام تحالف بين حزب العمل والحزب العربى الديمقراطى ، ولا يتبنى هذا الاتهام كتلة الليكود وحسب ، بل أيضا عدد من الأحزاب الصغيرة التى تجمع بين صفوفها بعض العرب ، وما بات يعرف باسم القوى الديمقراطية فى اسرائيل المناصرة لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره ، وإقامة دولته الوطنية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير فى الضفة الغربية وغزة ، مثل كتلة حداش ، التى يمثل الحزب الشيوعى ( راكاح ) عمودها الفقرى ، والكتلة التقدمية للسلام التى يتزعمها ويمثلها فى الكنيست كل من الجنرال المتقاعد متتياهوبليد ومحمد ميعارى .

غير أن الدراوشة ينفى ذلك . ويؤكد على استقلالية حزبه . وأن الظروف الراهنة باتت ناضجة لتجربة هذا التجمع القومى الفلسطيني . ووضع « الديمقراطية الاسرائيلية » في اختبار حقيقي . وانه لا يسعى الى منافسه « الأحزاب الديمقراطية المناصرة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني » . وإنما على العكس هو يسعى للتحالف معها ، لا مع حزب العمل التي « فشلت تجربتي معه » . وأن الحزب يعتمد أساسا على جذب نسبة تتراوح بين ٣٥٪ إلى ٠٤٪ من مجموع الأصوات العربية

[ والتى تتراوح بين ٢٨٥ ألفا الى ٣٢٠ الف صوت ] كى تخرج من سلبيتها التى تتمثل فى الامتناع عن التصويت فى الانتخابات لصالح أى من الأحزاب اليهودية . ودفعها للتصويت ايجابيا لصالح أول حزب عربى يقوم فى « قلب اسرائيل » .

غير أنه ظل من الصعب الوصول إلى إتفاق - أو بالدقة التوافق - بين الحزب العربى وبين المجموعة من الأحزاب التى يطلق عليها اسم القوى الديمقراطية فى اسرائيل من ناحية ، أو استقطاب الحزب العربى - واقعيا - لنسبة الأصوات العربية التى لا تزال ترفض ممارسة حقوقها الانتخابية وفقا للقانون الاسرائيلى ، من ناحية أخرى .

بيد أن الظاهرة ، في حد ذاتها ، باتت تشكل تحديا عمليا غير مسبوق ، بعد أن كانت مجرد مشروع نظرى بحكم نصوص القانون الاسرائيلي ، لما يسمى « بالديمقر اطية الصهيونية » . وهو تحد يحدث مزيدا من التمزق في النسيج السياسي الاسرائيلي ومؤسساته ، أيا كانت درجات احتمالاته في المستقبل المنظور .

ليس الحزب العربى الديمقراطى ، هو وحده الظاهرة الجديدة وغير المألوفة فى الساحة الاسرائيلية عشية انتخابات الكنيست الاسرائيلي الثانى عشر . وانما هناك ظاهرة أخرى على درجة أكبر وأعمق تأثيرا . ونعنى بها ظاهرة انتشار ما يمكن أن يسمى « بالأجسام السياسية غير الحزبية » . ونشاطها المكثف والواسع النطاق ، الذى يتخطى جميع الأحزاب القائمة على اختلاف اتجاهاتها ، الى رجل الشارع العادى فى اسرائيل . ويرصد فى هذا المجال ، حركة السلام الآن ، وحركة هناك حد ، وحركة السيدات المتشحات بالسواد (أمهات الجنود والضباط الاسرائيليين الذين سقطوا قتلى فى الحرب الاسرائيلية ـ الفلسطينية اللبنانية عام ١٩٨٢) وجماعة المتقفين وأساتذة الجامعات والفنانين من أجل السلام مع الشعب الفلسطيني . والمجلس الاسرائيلي للأمن والسلام . وحركة العام الواحد والعشرين للاحتلال(۱) .

وهذه الحركة الأخيرة باتت تستقطب مئات من الشباب الاسرائيلي من مختلف القطاعات ، ابتداء من طالب الجامعة الى العامل ورجل الأعمال الصغير ، من حول « ميثاق للنضال ضد الاحتلال » . وينطلق الميثاق من مقولة أن إنهاء الاحتلال ليس اعترافا بحق مشروع للشعب الفلسطيني وحسب . بل هو إنقاذ لاسرائيل في المقام

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [ ٢٤] المنشورة بقصل الوثائق.

الأول من التدمير الذاتى ، والوقوع فى قبضة الفاشية المعادية للديمقراطية من أمثال كهانا وشارون وشامير وغيرهم . « ذلك أن الاحتلال هو أيضا احتلال لحياتنا . ونلمس تأثيره الهدام فى كل مجالات الحياة . وأن الرفض للانصياع للأوامر التى تفرض علينا المساهمة فى أعمال القمع فى المناطق المحتلة ، هو شكل نضالنا ، الى ان تتحول اسرائيل ، نظريا وعمليا ، عن طريق الاحتلال لتسلك طريق السلام » .

وعلى الرغم من التفاوت في القوة الذاتية والموضوعية وللمدى الذي يمكن أن يصل اليه الموقف الواقعي بهذه الحركة أو تلك من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ، فإن هذه « الأجسام غير الحزبية » شرعت تزاحم الأجسام الحزبية وخاصة الليكود والمعراخ وبقية الأحزاب الصهيونية الفاشية في الساحة . وتمارس ضد الصهيونية الفاشية نوعا من التعرية لما اصبح يطلق عليه « التسمم بالاحتلال القاتل لاسرائيل كدولة ديمقراطية واليهود شعبا وانسانا » .

ليس معنى ذلك ـ بأى حال ـ أن اسرائيل اليوم نتفكك وتتحلل . ذلك أن الجميع ـ على اختلاف اتجاهاته ـ بيدأ وينتهى عند ضمان وجود واستمرار اسرائيل قوية وآمنة . ولكن معناه أن الشرخ بات واسعا وعميقا ، تحت تراكم ضغوط الانتفاضة ، لدرجة غير قابلة للالتئام مرة أخرى ، بين من لا يزال يعتقد أن الضمان هو في استمرار الاحتلال ، وبين من غدا يؤمن أن الضمان ـ على العكس ـ هو في إنهاء الاحتلال ( جزئيا أو كليا ) وبأسرع وقت .

وهذا هو ـ بالدقة ـ جوهر معركة انتخابات الكنيست الثانى عشر الذى لم يكن فى حساب الاسرائيلى العادى ، أن ذلك سيطرح يوما بهذه الحدة ، وهذا الإلحاح السافر .

وهنا تكمن ، المشكلة الراهنة لاسرائيل مع ذاتها .



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## الفصل الرابع

الانتفاضة: حسابات الواقع الراهن والمستقبل المنظور



# بصمات « الزمن الانتفاضى » على الاسرائيليين والفلسطينيين

عشية الشهر التاسع للانتفاضة (أغسطس ١٩٨٨) تصاعدت المواجهة بأساليب ووتائر مختلفة ، بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين ، وبين الجماهير الفلسطينية التى بلغت درجة عالية نسبيا من التنظيم ، رغم ظروفها المتفردة فى قسوتها . وذلك من خلال اللجان ـ الاقليمية والنوعية ـ وقواتها الضارية .

عند هذه النقطة من « الزمن الانتفاضي » ، نلحظ تعدد وتضارب القيادات السياسية الاسرائيلية ، المسيرة لآليات قوة القمع ، ما بين الليكود والمعراخ ، وهما الكتلتان الأساسيتان اللتان تكونان ـ منذ انتخابات الكنيست الحادي عشر عام 1948 ما سمى « بحكومة الوحدة الوطنية ذات الرأسين » . ويتوغل هذا التضارب في الجماعات والأحزاب الاخرى ، بدءا مما يطلق عليه في اسرائيل « باليمين الفاشي » مثل « كاخ » و « حاتهيا » و « جوش أمونيم » ، وانتهاء بما أصبح يسمى « بالقوى الديمقر اطية الاسرائيلية » ، على اختلاف درجانها ، مثل « راتس » و « حداش » و « الكتلة التقدمية للسلام والمساواة » .

وقد وصل التضارب إلى حد التفجير العلنى الصراعات الحادة ، شكلا ومضمونا ، على السواء . ليس فيما بين الكتل الحزبية في الساحة السياسية العامة ، بعضها وبعض ، فحسب . بل وداخل البنية التنظيمية لكل حزب دون استثناء تقريبا . الأمر الذي انعكس بآثاره السلبية على وحدة المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالمؤسسات المدنية . وهو ما صار يشار اليه « بعدوى الظاهرة اللبناتية » لاسرائيل . وذلك بمعنى تفاقم مرض الانقسام والتفتت الفسيفسائي للقوى، الى الدرجة التي تحول دون

بلورة « موقف وطنى موحد » إزاء الخطر العام الداهم . أو حتى بروز قوة سياسية متجانسة تتمتع بثقل مميز ـ بالقياس الى بقية القوى الأخرى ـ يتيح لها القدرة على أن تكون عاملا مرجحا للاختيار وتحديد اتجاه المسار وتحمل تبعاته .

على الجانب الآخر من المواجهة ، جرى ـ على العكس ـ إنجاز وحدة القيادة السياسية الفلسطينية ، لكل القوى والتنظيمات والاتجاهات ، من التيارات الإسلامية حتى الشيوعيين . وذلك من خلال قيادة ميدانية ، هي « القيادة الوطنية الموحدة » . تتحرك بقوة ومرونة واقعية في نفس الوقت ، في اطار المنظور الاستراتيجي والسياسات التكتيكية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تجسد القيادة المركزية للنضال الفلسطيني في جميع مواقعه وساحاته .

من الطبيعى أن ينتج عن تعدد وتضارب القيادات السياسية الاسرائيلية ، تعدد وتضارب مماثلان ، سواء فيما يتعلق بأساليب التعامل مع الانتفاضة ، أو ما يتصل بتحديد ماهية الهدف المطلوب الوصول إليه في النهاية .

ويبدو ـ من استقراء حركة أحداث الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ـ أن أعراض مرض التفتت للقوى ، بدأت تظهر على الجسد السياسي الاسرائيلي ، منذ حرب ١٩٨٢ بين منظمة التحرير وبين الجيش الاسرائيلي في لبنان .

وكان من أبرز هذه الأعراض ، عدم قدرة أى من الحزبين الكبيرين ، « العمل » أو « حيروت » ، حتى من خلال التكتل السياسى الواسع لكل منهما أن يفوز بأغلبية ولو مطلقة « النصف + واحد » فى الكنيست . تتيح له الانفراد بحكومة حزبية متجانسة . وذلك لأول مرة فى تاريخ اسرائيل . وجاءت صاعقة الانتفاضة المفاجئة ، لتزيد من تفاقم أعراض المرض ، الذى تكشف أنه استوطن الجسد وأحدث دمارا جسيما بجهازه العصبى . وهنا تتركز نقطة الضعف الراهنة فى « الهرقل الاسرائيلى » عام ١٩٨٨ .

والمثير للانتباه أن نقطة الضعف - عند التحليل الدقيق - هي في النهاية نتاج مباشر لما كان يعتقد - أو على الأصح يظن - أنها « نقطة القوة » الاسرائيلية . ونعنى بها ذلك « الإفتنان الذاتي » بالقوة الاسرائيلية القادرة على تحقيق المعجزات في مواجهة العرب عامة والفلسطينيين خاصة . وهو افتنان مرضى ، ناتج عن تفاعل عدد من العوامل الوقتية والعارضة أو غير الطبيعية ، مثل الثقة في تفوق « عنصرى توراتي » لليهود بالقياس الى العرب ، وديمومة استقرار علاقات القوى الاقليمية

والدولية على ماهى عليه ـ منذ ١٩٤٨ ـ لصالح اسرائيل دون أى تغيير . وتحويل المبرر السياسى للحركة الصهيونية الى حقيقة ايمانية ، والذى إنبنى على مقولة أن فلسطين أرض بلا شعب عادت الى الشعب الذى كان بلا أرض . الخ . ومع توالى اصطدام « نقطة القوة » بالواقع والمتغيرات الاقليمية والدولية وبالشعب الفلسطينى الذى اثبت وجوده واصراره على التحرر ، انقلبت الى النقيض ، أى الى نقطة ضعف .

فى بداية التعامل مع الانتفاضة ، انطاقت كل القوى والأحزاب فى اسرائيل - ربما باستثناء بعض ما عرف باسم القوى الديمقراطية - من وهم « ابدية نقطة القوة » التقليدية ، والتى تتحدد فى استخدام قبضة الجيش الحديدية للقضاء على أعمال الشغب التى تجرأ على القيام بها بعض « العناصر المخربة » من الفلسطينيين فى الضفة الغربية و غزة ، وحدد لذلك مواقيت متعددة لم تتجاوز - فى أقصى التقديرات - ثلاثة أو أربعة أسابيع .

بيد أن « نقطة القوة » الاسرائيلية اصطدمت ـ لأول مرة ـ بقوة فلسطينية مضادة لم تألفها ، حجما ونوعا ، على السواء . كما اصطدمت ـ في نفس الوقت ـ بزمن فلسطيني جديد متمرد على التوقيت الاسرائيلي . وأيضا بمتغيرات اقليمية ودولية ، وبالذات في ساحات معينة لم تكن تتوقعها على الإطلاق ، مثل الساحات الأمريكية والأوروبية .

وهكذا ما أن دخلت الانتفاضة شهرها الثانى فى اصطدامها اليومى المباشر مع نقطة القوة الاسرائيلية ، حتى راحت ـ هذه الأخيرة ـ تغرق فى دوامة النفتت والتضارب فى البنى السياسية والوسائل والأهداف .

فى أقصى اليمين العنصرى ، تنقسم الأحزاب والقوى فى الساحة الاسر ائيلية بين أغلبية و أقلية .

الأغلبية وتمثلها كتلة الليكود ، تستهدف سحق الانتفاضة ، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في الأراضي المحتلة ، قبل ديسمبر ١٩٨٧ . والمضي في بناء اسرائيل الكبرى التي تشمل كل أرض فلسطين . ووسائلها في ذلك تتركز في القمع العسكرى دون حدود ، وطرد القيادات والكوادر الفلسطينية خارج الأرض . وإحكام حصار الجوع المبرمج على الضفة الغربية وغزة . ولكنها في نفس الوقت تقدم ما تسميه

« بالحل السياسى الممكن » لقضية المناطق المحتلة . وذلك بالفصل بين الأرض وبين الشعب . فتظل الأرض تحت السيادة الكاملة لاسرائيل وأمنها . ويكون للفلسطينيين مجرد إدارة ذاتية لشئون الحياة اليومية .

الأقلية وتتشكل من الأحزاب والجماعات ذات النزعة الفاشية الصريحة . وهي تستهدف التصفية الجسدية والتنظيمية للانتفاضة من جذورها . وذلك بإجراء عمليات تهجير وطرد واسعة النطاق للفلسطينيين من الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، وفقا لتخطيط محكم وفي حدود زمنية قصيرة لا تتعدى السنتين . تستخدم في ذلك قوة الجيش بالتعاون مع ميليشيات المستوطنين . وتقترح بعض هذه الجماعات « تقديم تعويض مالي » لمن يتقدم من الفلسطينيين بطلب الهجرة الطوعية . وذلك لتوفير نوع من « الغطاء السياسي » دوليا ، لعمليات « الترانسفير » الجبرية .

وترفض جميع هذه الأحزاب ما يقترحه الليكود من «حل سياسى »، قوامه الحكم الذاتى وفقا لمنظور اتفاقيات كامب ديفيد ، وتصر على إصدار قانون اسرائيلى بضم الضفة وقطاع غزة نهائيا .

فى الوسط من الساحة ، يقف حزب العمل بكتلته السياسية المعروفة باسم « المعراخ » ممثلا للأغلبية . فى حين يقف ـ على يساره ـ حزب « المبام » الذى انفصل ـ مؤخرا ـ عن عضوية المعراخ ، وذلك لأسباب متعددة كان ابرزها الخلاف حول الموقف من الانتفاضة ، وممارسة « رابين » ـ أحد قادة العمل والمعراخ ـ لسياسة القبضة الحديدية .

الأغلبية التي يتكون منها « الوسط » ويمثل حزب العمل ، العمود الفقرى لها ، تتوافق على ضرورة إعادة الحد الادنى من الهدوء والنظام إلى الأراضى المحتلة ، باعتبار ذلك شرطا ضروريا للوصول الى حل سياسى للانتفاضة . بمعنى أن الوسط ، لم يعد يؤمن بحل عسكرى . غير أنه يرى توظيف القوة العسكرية ضد الفلسطينيين في الضغط من أجل الوصول معهم الى تسوية سياسية . ويحدد أبعاد هذه التسوية فيما يسميه بتنازلات اقليمية جزئية تشمل غزة بكاملها والأجزاء غير الاستراتيجية والكثيفة السكان من الضفة الغربية . وذلك من خلال ما يطرحه تحت اسم مشروع « الخيار الأردني » بمعنى أن تتم التسوية مع المملكة الأردنية اساسا ( وهو لم يقطع الأمل في هذا المشروع حتى بعد القرار الاردنى بفك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذه الملك حسين - فجأة - في نهاية يوليو ١٩٨٨ ) . وذلك من خلال مفاوضات

مباشرة تحت مظلة دولية شكلية . ولا يمانع من أن بشارك فيها ممثلون الفلسطينيين يتفق على تحديدهم الاردنيون والاسرائيليون من غير قادة منظمة التحرير الفلسطينية . ويترجم هذا كله في شعار « أغلبية يهودية على غالبية الأرض ، خير من أقلية يهودية على كل الأرض » .

أما الأقلية التى يعبر عنها حزب « المابام » فانه يصل إلى ضرورة التفاوض المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية ، باعتبارها القيادة ، الذّي لا بديل لها للشعب الفلسطيني والانتفاضة ، من أجل الوصول الى تسوية سلمية تضمن قيام دولة فلسطينية تدخل في إتحاد كونفيدرالي مع الأردن ، واسرائيل ، إن أمكن . على أن ذلك يكون مشروطا بمبادرة مسبقة من منظمة التحرير بالاعتراف بالقرار رقم ٢٤٢ و الوجود الشرعي لاسرائيل ونبذ ما يسمى بالإرهاب .

أما في اليسار المتعدد الأجنحة والمعروف في الساحة الاسرائيلية باسم « القوى الديمقراطية » ، والذي يتراوح حجمه بين ٩٪ و ١٢٪ من القوة الانتخابية ، فإنه ينطلق بجميع تنظيماته الحزبية وحركاته السياسية من نقطة الاعتراف الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، بحقه في تقرير مصيره . وإقامة دولته الوطنية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب . وأن الانتفاضة حركة تحرر مشروعة ضد الاحتلال . وبالتالي فإن القمع العسكري الاسرائيلي لها غير مشروع وغير مبرر . وإن كانت تثور بين أجنحته ، خلافات حول كيفية تحقيق الهدف . ومدى المشروعية في مقاومة « الاسرائيلي الديمقراطي » لآلة القمع ، التي لم تعد محصورة في المجال الفلسطيني بل تمتد لتعصف « بديمقراطية النظام الاسرائيلي » ، نفسه .

على الجانب الفلسطيني ، نلحظ العكس تماما . فقد تم من خلال الانتفاضة وقيادتها الوطنية الموحدة ، بلورة دقيقة للهدف - في هذه المرحلة - ووسائله . وهي تتركز في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية . واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . وذلك بجانب اسرائيل . بمعنى أن « أرض ١٩٤٨ » لا تدخل في دائرة الهدف المحدد حاليا للانتفاضة .

ووسائل الانتفاضة ، تنبع أساسا من فلسفة ممارسة « العنف المدنى » لكل الشعب وفاعلياته ضد العدو المحتل بكياناته ومؤسساته المختلفة . وذلك في اتجاه اقتلاعها

أو هدمها ، وبناء مؤسسات وطنية بديلة من خلال لجان الانتفاضة وأجهزتها ، تكون نواة للسلطة الفلسطينية المستقلة .

واستمرار ممارسة العنف المدنى وتصاعده ، لا يحول - عند الانتفاضة - دون محاولة الوصول الى تسوية سلمية من خلال القنوات السياسية ، والممثل القيادى الوحيد للانتفاضة - خلال هذه القنوات - هو منظمة التحرير الفلسطينية . وتؤكد الانتفاضة - بشكل خاص - على قناة « المؤتمر الدولى للسلام الكامل الصلاحيات » ، باعتبارها إمكانية متاحة وضاغطة في اطار علاقات القوى الجديدة اقليميا ودوليا . وحددت بوضوح - في البيان رقم ( ١٠ ) الذي صدر عن قيادتها الموحدة - مفهومها لهذا المؤتمر بأنه ذلك الذي « تحضره مختلف أطراف الصراع بمن فيها منظمة التحرير بوفد مستقل على قدم المساواة ، إضافة إلى الأعضاء الخمسة دائمي العضوية بمجلس الامن » .

وهكذا فانه فى الوقت الذى تنجز فيه الانتفاضة ، وحدة الصف ووحدة الهدف ووحدة الله الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفاعلياته ، فإن وحدة الصف الاسرائيلي تنكسر ، والهدف يتشتت ، والوسائل تتصادم بعضها مع بعض ، الى درجة تتراوح بين الضعف النسبي وبين انعدام الفاعلية تماما .

فى المواجهة اليومية بين قوة القمع الاسرائيلية وبين قوة العنف المدنى للانتفاضة الفلسطينية ، منذ ديسمبر الساخن ١٩٨٧ ، بلغت قوة الاحتلال الحد الأقصى من قدراتها . في حين مازالت قوة الانتفاضة تملك القدرة على النمو ، الكمى والنوعى . تمزج بين طاقة المقاومة وبين طاقة الردع . وتتحول مما يمكن أن يسمى « بالهجوم السلبى » بالحجارة والزجاجات الحارقة الى « الهجوم الايجابي » ، الذى يزعزع قواعد الاحتلال ويهشمها ويكوى الجسد الاسرائيلي « بالنار الفلسطينية » .

تصاعد القمع الاسرائيلى ، فى أعمال القتل العشوائى والبارد ، الشعب المنتفض ، رجالا ونساء ، شيوخا وأطفالا ، حتى بلغ المعدل اليومى للشهداء ما بين ثلاثة إلى أربعة مواطنين . وحتى نهاية الشهر الثامن من الانتفاضة ، رصد سجل ضحايا المجازر الاسرائيلية ثلثمائة وستة وتسعين شهيدا تتراوح أعمارهم من واحد وثمانين عاما الى شهرين اثنين .

ارتفع عدد الجرحى - وخاصة من كسرت عظام أطرافهم - عمدا - الى حوالى سبعة عشر ألف جريح .

اقترب عدد من زج بهم فى السجون والمعتقلات الرهبية التى انشئت على عجل فى الاماكن المقفرة ، مثل معتقل ، انصار ٣ ، فى صحراء النقب «كسيعوت » من ثلاثين ألاف مواطن ومواطنة ، بينهم ٢٥٪ على الأقل أطفال لم تتجاوز سن الواحد منهم ثلاثة عشر ربيعا .

جرى نسف ما لا يقل عن مائة بيت والإلقاء بسكانها في العراء .

تم طرد ثمانية وعشرين من الشباب الفلسطيني من أرض الوطن المحتل ، تحت زعم أنهم من قيادة وكوادر الانتفاضة .

وأجهض أكثر من مائتى امرأة فلسطينية حامل عن طريق تفجير نوع خاص من الغازات المسيلة للدموع ، مستورد من الولايات المتحدة داخل المنازل ، بعد إحكام إغلاق أبوابها ونوافذها .

استبوردت اسرائيل من أمريكا مجموعات من القتلة المحترفين التابعين للمافيا ، وذلك لدعم ميليشيات المستوطنين في غاراتها العدوانية على القرى الفلسطينية .

نظمت عمليات إحراق لمئات الهكتارات من المزارع، أو رشها بالمواد الكيمياوية السامة . وهي عمليات شاركت فيها ميليشيات المستوطنين ، وقوات الجيش الاسرائيلي النظامية .

صادرت الشرطة العسكرية ورجال الجمارك آلاف الدولارات والشيكل الاسرائيلي ( الدولار = ١,٥ شيكل ) من المواطنين الفلسطينيين . بحجة أنها أموال دخلت بطريق غير مشروع أو مصدرها « منظمة عرفات الإرهابية » لتمويل الانتفاضة .

فرضت رسوم بأعباء مالية إضافية على المواطنين في صورة إعادة إصدار هويات شخصية جديدة أو تراخيص سيارات ... الخ .. يقدر مجموع قيمتها بحوالي خمسة ملايين دولار . ذلك أنها تشمل كل مواطني غزة والضفة الغربية ، وتتجدد هذه الإجراءات بين آونة وأخرى .

يتواصل ـ وفق نظام مخطط ـ عزل الضفة الغربية وغزة بكاملها بين فترة وأخرى ، مع قطع كامل لكل وسائل المواصلات والهاتف . وذلك بهدف منع أجهزة الإعلام والصحافة الأجنبية من دخولهما ومتابعة الأحداث الجارية فيهما . الأمر الذى يلقى بالانتفاضة في هوة من التعتيم الإعلامي . كما يجرى فرض حصار الجوع ،

الذى يشمل الغذاء والدواء والماء والكهرباء والغاز وكل وسائل الحياة الممكنة ، بشكل دورى ، على العديد من المدن والقرى والمخيمات ، مثل بيتا وقباطيا ورام الله وغزة ونابلس وبيت ساحور والدهيشة وبلاطا الخ .. وذلك لفترات مختلفة تصل في بعض الأحيان الى شهرين بصورة متصلة ليلا ونهارا .

وهكذا لم يعد في جعبة القمع الاسرائيلي ، جديد ، يمكن أن يجربه في محاولته لإجهاض الانتفاضة أو على الأقل كسر تصاعدها . وذلك على عكس الانتفاضة ، التي تكشف باستمرار عن قدرات وأسلحة جديدة .

لعلى في مقدمة هذه القدرات ، الطاقة الهائلة على تحمل وإمتصاص القمع الاسرائيلي وعقوباته الفردية والجماعية والأمنية والإقتصادية على مدى ثمانية اشهر دون انقطاع ، دون تعب أو كلل . وتصاعد خطوات الانتفاضة ، بدرجات محسوبة نحو الاضرابات العامة الشاملة والعصيان الجزئي النجريبي تمهيدا للعصيان الكلي . وتحويل السجون والمعتقلات الى مراكز لتربية الكوادر الجديدة سياسيا ونضاليا . واستغلال عقوبات العزل الاقليمية وحصارات الجوع في تعميق قطع الروابط بين مركز سلطة الاحتلال في اسرائيل ، وبين أرض وأهالي الضفة الغربية وغزة . وذلك مركز سلطة الاحتلال في اسرائيل ، وبين أرض وأهالي الضفة الغربية وغزة . وذلك بالاجهاز على قواعد وبنية الاجهزة الادارية للعدو ، واستبدالها بلجان وطنية وأجهزة الى مستوى التنظيم المدرب والذي تسيره خطط مرسومة ، من خلال ما أصبح يعرف الى مستوى التنظيم المدرب والذي تسيره خطط مرسومة ، من خلال ما أصبح يعرف باسم « القوات المضاربة » ، التي تمهد لها الطريق وتحدد نقاط تمركز قوات العدو ، وأوات الاسرائيلي : « أن الانتفاضة تدفع الى الميدان كل يوم بقوات جديدة أكثر تنظيما في الحركة والمناورة . في حين أن جيش الدفاع الاسرائيلي بات يعاني ارتباكا شديدا في عمليات تدريب وتأهيل الجنود نتيجة انهماكهم في المقاومة اليومية للانتفاضة » .

وشرعت أجهزة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، التي لم تتمكن قوى الأمن الاسرائيلية من أن تقبض على رؤسائها وكوادرها الرئيسية ، تسدد ضربات مباشرة تستخدم في بعضها الاسلحة النارية والبيضاء ، الى عدد من الضباط والجنود الذين أصبحت اسماؤهم وصفاتهم تكون ما يعرف « بالقائمة السوداء » . حيث يسجل بها كل من يضبط منهم يرتكب أعمال تعذيب وحشية ضد المواطنين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ .

وأقدمت الانتفاضة على إشعال ، ما اسمته الصحف الاسرائيلية « بحرب النيران » . وتعنى اضرام النيران بآلاف الهكتارات من الغابات والمزارع الاسرائيلية سواء في أرض ١٩٤٨ أو في المستوطنات اليهودية في غزة والضفة الغربية . وتدمير عدد من المصانع والمنشآت ووسائل المواصلات العامة والخاصة وتسميم أحواض تربية الاسماك والبط .

وبالحسابات الاقتصادية ، فانه يمكن القول بأن المستوى العام للمعيشة في الضفة الغربية وغزة ، وهو أقل من نصف المستوى العام لمعيشة الاسرائيلي ، قد انخفض بحوالي ٣٥٪ مما كان عليه . بيد أن هذه الأرضية المنخفضة أو المتخلفة للحياة في الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ ، كانت بطبيعتها مواتية لتقبل التضحيات والحرمان وتحمل الصعوبات والعقوبات الاقتصادية .

فى حين أن الاقتصاد الاسرائيلى ، شرع يدخل طور الأزمة المعقدة تحت ضربات الانتفاضة ، ابتداء من نجاحها الجزئى حينا والكامل حينا آخر فى حجب العمالة العربية الرخيصة عنه ، الى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والتى كانت الضفة الغربية وغزة ، هى السوق الثانية لها بعد سوق الولايات المتحدة . وتتباين تقديرات المسؤولين الاسرائيليين حول حجم الخسارة التى أصابت الاقتصاد ـ خلال الشهور المستة الأولى للانتفاضة ـ من سبعمائة الى تسعمائة مليون دولار . ويضيف ، موشى نسيم » وزير المالية : إن الانتفاضة تكلف اسرائيل يوميا ثلاثة ملايين شيكل ، الدولار . وم

وربما يكون اسحق شامير رئيس وزراء اسرائيل نفسه ، هو الأبلغ تعبيرا عن عقم وافلاس القمع الاسرائيلي واستنفاد طاقته في مواجهة الانتفاضة . وذلك عندما أجاب في ٢٩ يوليو ١٩٨٨ عن سؤال لصحيفة « هاآرتس » عما إذا كان لديه أسلحة أو خطط جديدة أكثر جدوى عما استخدم حتى اليوم ضد الانتفاضة ؟

قال : « لا توجد ضرورة للإدلاء بتفاصيل عما تنوى اسرائيل إتخاذه لا سيما وأن رجال الانتفاضة يقرءون الصحف . وإذا لا أريد أن أقدم لهم افكارا » .

تحدد ميدان المعركة في بداية « الزمن الانتفاضي » بين اسرائيل وبين الشعب الفلسطيني ، في اطار خمسة آلاف كيلو متر مربع . وهي تشكل مساحة كل من الضفة وغزة . وظلت الأرض الفلسطينية الأخرى والبالغة مساحتها اثنين وعشرين ألف كيلو مترا مربعا ، وتكون ـ ما يعرف دوليا ـ باسم اسرائيل ، خارج نطاق

المعركة . ولكن منذ نهاية الشهر الأول للانتفاضة [ لاحظ سرعة معدل الحركة في الزمن الانتفاضي ] راح كل طرف بيحث عن « عمقه » الممتد في قلب الطرف الآخر ، ليوظفه كاحتياطي استراتيجي في خدمة أهدافه .

تجسد عمق الانتفاضة في الكتلة البشرية التي يبلغ تعدادها من سبعمائة وخمسين إلى ثمانمائة ألف فلسطيني يعيشون في الأرض المحتلة عام ١٩٤٨ ، ويحملون الجنسية الاسرائيلية ويطلق عليهم اصطلاح « عرب اسرائيل » . وقد تم التحام الانتفاضة بهذا العمق بجميع كياناته ومواقعه وأجياله . ونلك على الرغم من الخلافات الفكرية والسياسية والتنظيمية داخل هذه الكتلة القومية الواقعة تحت هيمنة القانون الاسرائيلي ، والناجمة عن محاولات المواءمة بين جذورها الوطنية الفلسطينية وبين « المواطنة الاسرائيلية » التي لا بديل متاحا لها ، سوى الهجرة أو اقتلاعها من أرض الوطن . وقد تبنت هذه الكتلة ـ دون قيد أو شرط ـ هدف الانتفاضة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة تحت قيادة منظمة التحرير . وجندت قواها ـ باشكال ووسائل مختلفة - للدعم المادي والسياسي للانتفاضة من جانب . وفضح أعمال القمع الاسرائيلي من جانب آخر . واستطاعت أن تجنب الى حركتها مجموعات متزايدة ـ وإن كانت لا تزال دون مستوى التأثير على صانع القرار الاسرائيلي ـ من القوى الديمقر اطية اليهودية . ولم يشذ عن الانغماس في حركة كتلة العمق الفلسطيني للانتفاضة ، « داخل اسرائيل » غير عناصر فردية محدودة للغاية مثل « أمل نصر الدين ، عضو الكنيست عن الليكود و ذلك من خلال عضويتة بحزب حيروت ، والذي اسقطه حزبه ـ رغم ذلك ـ من قائمة مرشحيه لانتخابات الكنيست الثاني عشر في نوفمبر ١٩٨٨ . وكذلك بعض الضباط والجنود العاملين بحرس الحدود ، الذي يشارك قوات الاحتلال في عمليات قمع الانتفاضة .

أما العمق الاسرائيلي ، في أرض الانتفاضة ، فهو يتألف ـ في الاساس ـ من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وغزة . وتضم ما بين ثمانين الى ستين الفا من الاسرائيليين . وذلك بالإضافة الى الإدارات العسكرية والمدنية لسلطات الاحتلال ، التي تضم ـ بجانب الموظفين الاسرائيليين ـ موظفين فلسطينيين أيضا .

وكان المفروض أن تقوم هذه المستوطنات ـ كما هو مخطط لها ـ بدور قلاع الأمن والردع الثابتة ضد أى احتمالات حركة مضادة من جانب الشعب الفلسطينى . ومن أجل هذا سلحت ـ حتى اسنانها ـ بأحدث الأسلحة الشخصية والميدانية الخفيفة

والمتوسطة . بيد أنها سجلت عجزا واضحا في أداء دورها إزاء الاعصار الشامل للانتفاضة ، الذي أمكن له ـ بين آن واخر ـ فرض حصار على كثير منها وتجميده عن الحركة ، فضلا عن احراق مزارعه وتدمير بعض منشآنه . الأمر الذي القي على جيش الاحتلال مسئولية العمل على فك الحصار عنها وتخصيص قوات لحمايتها . وبالتالي تحولت هذه المستوطنات في الواقع العملي ـ على حد تعبير كل من اسحق رابين وزير الدفاع ودان شمرون رئيس الاركان ـ الى « عبء تقيل » على الجيش ، بدلا من أن تكون عونا وقوة مضافة في المواجهة الشرسة مع الانتفاضة .

ولعل هذا هو ما دفع قادة هذه المستوطنات الى استئجار مجموعات من القتلة المحترفين للمافيا من الولايات المتحدة ، اختلفت المصادر الاسرائيلية في تقدير أعدادهم بين ألف وألفى قاتل .

وتردد أن « ارييل شارون ومائير كاهانا زعيمي حزب كاخ » ، كانا من أنشط الوسطاء في عقد هذه الصفقة لحساب المستوطنات . ويتولى هؤلاء القتلة قيادة وتنظيم حملات لميليشيات المستوطنين ضد عدد من القرى الفلسطينية المعزولة ، يعيثون فيها قتلا وتدميرا . غير أن الانتفاضة سرعان ما خصصت بعض قواتها الضاربة للتصدى لهذه الميليشيات ورد الصاع صاعين . وقد أفرخ هذا كله منذ نهاية الشهر الثالث للانتفاضة ظاهرة بداية هجرة المستوطنين لمستوطناتهم . وهناك ثلاثة أرقام مختلفة اعلنت في داخل اسرائيل تحدد الحجم الذي وصلت اليه هذه الظاهرة ، حتى نهاية الشهر الثامن للانتفاضة . الرقم الأول يقدر عدد المهاجرين عن المستوطنات بثلاثة الاف وخمسين أسرة . والرقم الثاني ، يؤكد أن المهاجرين بلغوا أحد عشر ألف مستوطن . في حين يرتفع الرقم الثالث بالعدد ، الى تسعة عشر ألف مستوطن .

فى بداية الشهر الثالث للزمن الانتفاضى ، كتب « يوسى سريد » فى جريدة « هاآرتس » الصادرة بتاريخ الحادى عشر من فبراير ١٩٨٨ ، تحت عنوان « المستوطنات ثقب فى الرأس » يقول : « من السهل جدا أن نتصور ماذا كان سيجرى لمستوطنينا الأبطال لو أن جيش الدفاع انسحب من جوارهم لأربع وعشرين ساعة فقط . وتركهم يدافعون عن أنفسهم حسب التقاليد المعروفة عن حوما والمجدال ، عندها كانت ستسقط تبجحاتهم الأمنية سقوط سور اريحا . . » . وبعد أن يعدد فشل المستوطنات فشلا ذريعا فى القيام بدورها الأمنى ، فى كل من تجربة حرب أكتوبر 19٧٣ ، وفى تجربة اخلاء مستوطنات سيناء ، وفى مقدمتها مستوطنة ياميت تنفيذا

لاتفاقيات كامب ديفيد مع مصر عام ١٩٧٧ ، يقول: « والآن جاء - الاختبار الثالث - الذي يمثل الاخفاق الثالث على التوالى . فالعصيان المدنى في الضفة والقطاع ، يعرى المستوطنات بكامل عجزها وتقصيرها وعدم جدواها . ويؤكد إنها عبء ثقيل جدا على كاهل الجيش ، وفي مسيرة الحماقة في بلادنا طوال الأعوام العشرين الماضية ، لا شك ان المستوطنات تسير في الطليعة من هذه المسيرة » .

وفى الثامن والعشرين من شهر مارس ١٩٨٨ ، يعرض « دانى روبنشتاين » لأوضاع المستوطنات فى مواجهة الانتفاضة ، فى مقال له بجريدة « دافار » فيقول : « تمر المستوطنات بشكل عام بضائقة خطيرة ، لانه فى ظل هذه الأحداث لا يوجد أى مستوطن جديد ينضم الى المستوطنين أو يقرر الحياة فى إحدى مستوطنات المناطق المحتلة .. بل أن الوضع أصبح أخطر من ذلك بكثير لا سيما وأن كثيراً من المستوطنين أخذوا يغادرون المستوطنات ويعلنون عدم استعدادهم للبقاء والعيش فيها .. وبصورة عامة السؤال المطروح هو : أى نوع من الحياة والمستقبل سيكون لهذه المستوطنات ، إذا كانت هذه الجماعات السكانية الواسعة من العرب الذين يحيطون بالمستوطنات يعادونها الى هذا الحد ؟ » .

. وأخيرا يتحدث « نسيم زفيلى » رئيس فرع الاستيطان بالوكالة اليهودية عما يسمى « بسقوط الوهم حول المستوطنات » فيقول : « أن المستوطنات - فى قطاع غزة - تستخدم لهدف واحد هو الهدف الأمنى . بيد أن ذلك جرى فى اطار نظرية استراتيجية مشوشة تماما .. فقد نقلنا الى القطاع طوال اثنى عشر عاما عددا من اليهود أقل من عدد المواليد العرب مدة شهرين » !

يبقى مع تشقق العمود الفقرى للعمق الاسرائيلى فى أرض الانتفاضة ، أن لهذا العمق ـ رغم ذلك ـ بعض القواعد داخل الكتلة الفلسطينية . وتتمثل هذه القواعد فى عدة مئات من الموظفين فى البلديات والإدارات المدنية وأجهزة الشرطة التابعة اسلطات الاحتلال الذين يرفضون ـ حتى اليوم ـ الاستجابة الى نداءات القيادة الوطنية الموحدة الاستقالة من وظائفهم وإنهاء تعاونهم مع الاحتلال . صحيح أن هذه القواعد فى حالة حصار من قوى الانتفاضة ، إلا أنها تظل نقاط ارتكاز ، يمكن ان تنشط فى بعض المواقع الفلسطينية التى تصاب بسبب أو آخر ـ بحالة جزر ـ المصلحة سلطة الاحتلال .

### حسابات « ربع الساعة الأخير »

مع نهاية الشهر الثامن وبداية الشهر التاسع [ يوليو - اغسطس ١٩٨٨ ] للانتفاضة الفلسطينية كان « قانون التراكم الكمى والتحول الكيفى » قد احدث تغييرات جوهرية في الواقع الفلسطيني - الاسرائيلي المتشابك والملتهب بالصدام اليومى ، منذ ديسمبر ١٩٨٧ . وبالتالي في علاقات القوى بين الطرفين المتصارعين على الأرض ، وفي المحيطين الاقليمي والدولي على السواء ، وذلك على نحو لم يتوقع أي من الطرفين حدوثه ، في الطار هذه المسافة الزمنية المحدودة .

لعل قانون التراكم الكمى والتحول الكيفى ، هو من أهم القوانين العلمية التى اكتشفها وصاغها العقل الانسانى ، لتفسير وتوجيه آليات الحركة والتغيير فى الطبيعة والظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وبالتالى أصبح قانونا حاكما للحركة بمختلف صورها فى العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية معا .

ويقضى هذا القانون بأنه عند نقطة معينة ، يطلق عليها الطفرة ، من حدوث تراكم عددى من التغييرات المتلاحقة في مادة من مواد الطبيعة ، أو في مجتمع من المجتمعات الانسانية ، أو في حركة وطنية من حركات التحرر ضد الاستعمار ، تتحول هذه المادة أو المجتمع أو الحركة الوطنية الى «كيف جديد » أو حالة جديدة ، تمك فاعليات وخواص جديدة ، قادرة على التحرر من قوالبها القديمة ، وفرض ذاتها بأوضاع جديدة .

والنموذج التقليدى ، الذى يقدم دوما ، مثلا على فعل « قانون التراكم الكمى والتحول الكيفى » هو أن استمرار تراكم كميات الحرارة فى « الماء » حتى تصل الى مائة درجة ـ وهى نقطة الطفرة ـ يؤدى الى تحول « الماء » من حالة السيولة الى حالة جديدة ، هى « البخار » .

وبتطبيق القانون على الظواهر الاجتماعية ، فان التراكم الكمى لعمليات المقاومة ، العفوية والمنظمة ، السلبية والايجابية ، ضد الظلم أو الاستبداد أو الاحتلال في مجتمع ما ، يتحول بهذا المجتمع ـ عند نقطة معينة ـ الى وضع كيفى جديد . هو وضع الثورة الاجتماعية أو اسقاط الديكتاتورية أو انهاء الاحتلال وانتزاع الاستقلال الوطنى . ومع عملية التحول في الزمن ، تظل تتخلق داخل الوضع خلال تشكله في «كيف جديد » فاعليات وطاقات جديدة ، تمنحه القدرة على فرض نفسه ضد كثير من المعوقات الداخلية والخارجية معا ، والتي كان يتصور انها رسخت الى الابد . وبات من الصعب ـ ان لم يكن من المستحيل ـ تجاوزها والتغلب عليها .

واذا كان هذا القانون يتصف بالحتمية الموضوعية فيما يتعلق بالتغيير الكيفى الذى يتوالد من رحم التراكم الكمى ، إلا أن قضية الاستفادة من هذا التغيير ، فى لحظته التاريخية وترجمته ترجمة صحيحة ، مستخدمة اقصى ما يملكه من فاعليات ، دون ان تتجاوز - فى الوقت نفسه - قدراتها الواقعية ، تظل من اخطر مهام « الارادة الانسانية » التى تتعامل مع هذا القانون ، فى التطبيق . سواء أكان ذلك فى « معمل أبحاث » أم فى « مجتمع » أم فى « حركة تحرر وطنى » .

وتتطلب - بالتالى - من « العقل القيادى » على وجه التخصيص ، حسابات دقيقة فى توظيف فاعليات هذا « الكيف الجديد » لتحقيق هدف محدد ، غير متنافر مع معطيات الواقع الجديدة ويمكن تأمينه أيضا . ليس هذا ضرورة موضوعية لبناء « الكيف الجديد » وحسب . بل لقطع الطريق على احداث تراكمات كمية مضادة ، ترتد بالحالة الجديدة إلى الحالة القديمة أو ما يقاربها . وربما الى ما هو أسوأ منها . ذلك أن القانون عام وصارم . وهو اذا كان يعمل لمصلحتك ـ فى ظروف معينة ـ يعمل ايضا لمصلحة عدوك . اذا توافرت ظروف أخرى مضادة .

وقبيل أن تنتهى الحرب العالمية الثانية ـ فى منتصف الاربعينات من هذا القرن ـ ظهر فى الفكر السياسى اصطلاح « ربع الساعة الأخير » وهو تعبير عن تلك المساحة الزمنية القصيرة الحساسة للغاية والمشحونة بالتعقيدات والاختيارات المتضاربة بشدة ، التى تفصل بين بداية تكون « الكيف الجديد » عند نقطة الطفرة ، وبين تنظيم وتأمين فرضه كأمر واقع فى حدود الفاعليات التى أطلقها .

فى « ربع الساعة الأخير » ، تصبح كل خطوة ـ مهما كانت صغيرة ـ ذات أهمية بالغة فى المحافظة على « الكيف الجديد » وتجسيده واقعيا التجسيد الصحيح وسط

انواء العواصف العاتية ، المرئية وغير المرئية ، وردود الفعل المتضاربة ، ويغدو « العقل القيادى الانسانى » للحركة مطالبا - أكثر من أى وقت مضى - بحسم اختياراته فى الوقت المناسب وحشد قوة الجماهير حولها ، بحيث لا يفقد شيئا من الحجم الكلى الحقيقى للكيف الجديد ، من ناحية ، ولا يتجاوز - من ناحية أخرى - حجمه وقدراته فى هذه اللحظة التاريخية ، فيقع فى هوة المغامرة ويعرض « الكيف الجديد » للضياع حزئيا أو كليا .

وربما يكون المثل الشعبى الدارج الذى يقول: « عصفور فى اليد ولا عشرة على الشجر » ، هو المعيار الصحيح والموضوعى للحركة الدقيقة خلال هذا الا « ربع الساعة الأخير » . بتعبير آخر فرز « الواقع المادى » عن « الحلم المعنوى » مهما كانت مشروعيته ، وانتزاعه بقوة فى لحظة انضاجه التاريخية ، وقبل أن يحترق .

في تاريخنا العربي الحديث ، تقفر الي الصدارة ، تجربة حركة التحرر الوطني الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي كان قد استقر وسيطر سيطرة كاملة على الجزائر ، والحقها بالسيادة الفرنسية لمدة مئة واثنين وثلاثين عاما متواصلة ، كنموذج لفعل « قانون التراكم الكمي والتحول الكيفي » في وطننا العربي . فقد ظل التراكم الكمي للثورة الجزائرية ، بأعمالها العسكرية والسياسية - من خلال مؤسساتها ، المختلفة . يضغط على سلطات الاحتلال ويضيق حولها الخناق ، منذ نوفمبر ١٩٥٤ ، الى أن بلغ نقطة الطفرة ، بتفجر العنف الجماهيرى المدنى بالعاصمة الجزائرية في أواخر عام ١٩٦٠ . وعندها شرع يتخلق «كيف جديد » مشحون بفاعليات انهاء الاحتلال واقامة الدولة الجزائرية المستقلة . ومنذ ذلك الوقت بدأ العد التنازلي لله دربع الساعة الأخير ، وتفتحت ابواب الجحيم . في محاولة من سلطات الاحتلال بقيادة الجنر الات وعصابات المستوطنين الذين راحوا ، من خلال سلسلة من المجازر الرهبية ضد المواطنين الجزائريين ، يعمدون الى تخريب الاتصالات التي كانت قد بدأت مع « الجنرال ديجول » في باريس الوصول الى تسوية سياسية . ويمهدون لقطع الطريق على ترجمة « الكيف الجديد ، في الواقع . وتبديد الفرصة التاريخية ، بالاعداد لانقلاب في الجزائر للاستيلاء على السلطة واسقاط قدرة وشرعية الجنرال شارل ديجول ، باعتباره رئيسا للجمهورية الفرنسية ، في ابرام التسوية السياسية مع جبهة التحرير ، التي كانت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري ، والقيادة المركزية للحكومة المؤقتة .

ووجدت الثورة الجزائرية نفسها ، في ربع الساعة الأخير ، غارقة في لجة

ظروف بالغة التعقيد ، تحارب ، عسكريا وسياسيا ، على جبهتين متصارعتين لنفس العدو : جبهة الجنرالات والمستوطنين في الداخل ، وجبهة « السلطة الفرنسية الام » في باريس بزعامة ديجول ، الذي اشترط لابرام التسوية والاعتراف باستقلال الجزائر موافقة جبهة التحرير على ثلاثة شروط تنتقص من الاستقلال بصورة خطيرة هي : احتفاظ فرنسا ، لعدد من السنوات قابلة للتجديد ، بالسيادة والادارة الكاملة لكل من قاعدة المرسى الكبير البحرية ، ومنطقة التجارب النووية ومنشآتها بالصحراء . وكذلك تأمين استمرار وجود المستوطنين الفرنسيين والاوروبيين جميعا . والذي كان يزيد تعدادهم على مليون نسمة . (حوالي ٢٠٪ من السكان وقتذاك ) وحماية مصالحهم الاقتصادية (حوالي ٥٠٪ من الثروة القومية ) وامتيازاتهم . ومنحهم - بعد مرحلة انتقال - حق الحصول على جنسية الجمهورية الجزائرية المستقلة - اذا ارادوا - دون أي اعتراض . وذلك مع استمرار الاحتفاظ بجنسيتهم الاصلية .

وكان على الثورة ، أن تجرى حسابات دقيقة في وقت قصير ومضعوط ومتفجر وان تحسم اختيارها ، وسط خلافات داخلية حول اتجاهين رئيسيين :

- اتجاه كان يرى الاستفادة من الصراعات الناشبة بين سلطة الاحتلال والمستوطنين في الجزائر وبين حكومة ديجول في باريس . وذلك بالاستمرار في النضال المسلح والسياسي حتى انجاز شعار الثورة وهو الاستقلال الكامل دون أية قيودأو تنازلات عن شبر من أرض الوطن . خاصة وان حكومة باريس الشرعية تبدو ضعيفة ومعرضة للسقوط بسبب تمرد جنرالات الاحتلال الذين امتد نفوذهم الى جسد الجيش الفرنسي كله . الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تنفيذ واحترام ما تتعهد به في أية تسوية سياسية للصراع لن تتضمن على أية حال نتيجة الشروط الفرنسية ، الا استقلالا منقوصا ومقيدا . وبالتالي فليس هناك تقريبا ما تخسره حركة التحرر الجزائرية ، اذا رفضت التسوية وواصلت القتال حتى احراز الا استقلالاً الكامل والنهائي .
- الاتجاه الآخر ـ كان على العكس ـ يرى أن انتفاضة جماهير العاصمة جاءت تتويجا لمجمل النضال العسكرى والسياسى للشعب الجزائرى تحت قيادة جبهة التحرير . وتمثل بالتالى « نقلة كيفية » فى الصراع ضد الاستعمار الاستيطانى الفرنسى . وأنه من الخطأ التاريخى الفادح تجاهلها أو عدم استغلال ما أطلقته من فاعليات جديدة ، وافرزته من ظروف مواتية ، فى ترجمة مدلولاتها على أرض الواقع . وذلك بالاتفاق مع القوى الديمقر اطية وحتى الوسطية المستنيرة ، فى الشعب الفرنسى والسلطة التى يمثلها ديجول ، على تسوية سياسية ، حتى بالشروط الديجولية

المجحفة . فمثل هذه التسوية ـ ككل تسوية سياسية في التاريخ ـ ليست نقطة النهاية الابدية للصراع . وانما هي انتقال بطرفيه الى مستوى آخر له . يدخل ضمنه تكوين عامل جديد هو تناقضات التعايش والصراع ، في ظروف ما بعد سقوط الاحتلال ومهمات استكمال وتأمين الاستقلال والسيادة الوطنية . وأن عدم الاقدام على مثل هذه الخطوة في مثل هذه الفرصة يعنى ـ عمليا ـ رفض الانتقال بالثورة ومؤسساتها الى وضع افضل ـ سياسيا وعسكريا ، ماديا ومعنويا ، سواء بالنسبة لتحقيق الذات الوطنية أو بالنسبة لممارسة الصراع ، بوسائل وإمكانات اكثر فاعلية .

وانتهت الثورة بتنظيماتها ومؤسساتها المختلفة ، الى حسم اختيارها فى « ربع الساعة الأخير » بتبنى الخط الثانى . وهكذا قامت الدولة الجزائرية المستقلة ، مثقلة بالشروط الديجولية . غير أنه لم تمض شهور معدودة على قيام الدولة حتى كان جميع المستوطنين قد آثروا الهرب أو الهجرة من الجزائر . وجرفت حركة الأحداث . التى تولدت عن الاستقلال ، الشرطين الآخرين المتعلقين بقاعدة المرسى الكبير ومنطقة التجارب النووية في الصحراء .

وتأكد ـ بالتالي ـ صحة الاختيار الجزائري .

فى عام ١٩٨٨ ـ وضمن ظروف مختلفة زمنيا ومكانيا ، ربما تكون موضوعيا أكثر تعقيدا من ظروف الجزائر فى عام ١٩٦٠ / ١٩٦١ ولكن يحكمها نفس قانون التراكم الكمى والتحولات الكيفية ـ تواجه الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد مسيرة نضالية متواصلة على مدى ثلاثة وعشرين عاما ، قضية ومشاكل التعامل مع « كيف جديد » . هو وليد الانتفاضة الجماهيرية فى الأرض المحتلة ، التى اطلقت فاعليات جديدة قادرة ـ مادياً ومعنوياً ـ على انجاز الاستقلال الوطنى فى اطار جزء من أرض فلسطين . وذلك بجانب الوجود الاسرائيلى على الجزء الأكبر من الأرض .

الأمر الذى بدأ معه العد التنازلي - في المساحة الزمنية المعروفة باسم ربع الساعة الأخير - للصراع المكثف حول هذا القدر المحدود من الاستقلال الوطني ( الواقع المادي ) فوق هذه الرقعة المحدودة من أرض الوطن التاريخي ، العميق المجذور في تراث ووجدان وأدبيات الشعب الفلسطيني وثورته ( الحلم المعنوى المشروع ) .

والقضية الفلسطينية - هنا - أصعب كثيرا مما كانت عليه القضية الجزائرية . ولهذه الصعوبة وجوه متعددة .

لعل أهمها يتمثل ، في أن الانتفاضة الجماهيرية ، وهي التغيير الكيفي الذي نتج

عن تراكم التغييرات الكمية للنضال الفلسطيني ، قد إطلق . من ناحية . قوى وفاعليات جديدة ذات طابع هجومي وبناء لقواعد السلطة الوطنية المستقلة داخل الأرض الفلسطينية ، لأول مرة . راحت تدفع باسرائيل وآليات قمعها . من ناحية أخرى . الى مأزق ذي أبعاد محلية واقليمية وعالمية عميقة ، لم يكن واردا قط ، ضمن احتمالاتها وتوقعاتها ، حتى الأكثر سوءا منها . ذلك أنه يضعها أمام الخيار بين حتمية الانسحاب وانكماش رقعتها والتنازل عن الخلم الصهيوني التاريخي الخاص باسرائيل الكبرى ، الأمر الذي يفجر . في يقين الاغلبية . مخاطر محققة على استمرار وجود « اسرائيل الصغيرة » في المدى المتوسط ، وبين المقامرة بكل شيء . خاصة بعد أن جاهر العسكريون الذين يواجهون الانتفاضة ، بأن ليس لديهم . في الحال أو في المستقبل . حل عسكري لها . وأن على السياسيين أن يكفوا عن التعلق بسراب معجزة لن تأتي ، ومعنى ذلك أن الصدام مع المخاطر المحققة بات محتملا في المدى القصير الراهن .

عبر عن ذلك ، بنبرة يأس واضحة . « الجنرال شارون » أحد قادة الليكود الذين ظلوا يبشرون ويعملون من أجل « اسرائيل الكبرى » وسحق الشعب الفلسطينى وقياداته أينما وجدت . وذلك حين قال : « سيأتى اليوم الذى نقف فيه فوق سطح السفارة الأمريكية في اسرائيل ، وبأيدينا حقائب يد صغيرة بانتظار طائرات الهليكوبتر التي ستحملنا ( كما وقع في فيتنام عندما سقطت سايجون ) » . وحتى لا يحدث ذلك في وقت قريب تحت ضغط الانتفاضة ، فإن « شارون » يفاجيء انصاره ورجاله الذين درجوا على وصفه « بملك اسرائيل الكبرى » باقتراح احياء مشروع « ايجال آلون » عضو قيادة حزب العمل الراحل ، والمبادرة الى تنفيذه فورا من جانب واحد . ومشروع آلون ، الذي كان شارون يتهمه بأنه مشروع الجبناء المستسلمين ، يقضى بالانسحاب من غزة والمناطق الكثيفة السكان في الضفة الغربية ، بعد ضم ما يسميه بالمناطق الأمنية الاستراتيجية منها إلى اسرائيل .

وقد علق يوئيل ماركوس ، فى صحيفة « هاآرتس » ( يونيو ١٩٨٨ ) على هذا الموقف بقوله ، حين نسمع الوزير أرييل شارون يقول ذلك ، فانه لم يتبق أمامنا إلا أن نتحسر ونبكى الأيام التى يتساقط فيها الأبطال وينهارون » .

ما وصل اليه « اليأس الشاروني » هو علامة لا تخطىء على ما افرزه « الكيف الجديد » للانتفاضة من واقع مادى وفاعليات جديدة .

بيد أن ذلك اذا كان يضع الثورة الفلسطينية - اليوم ولمدة محدودة - أمام عملية انجاز لكسب ناجح على « مقاس الانتفاضة وفاعليتها الجديدة » ، وليس على مقاس « ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وهدفها الاستراتيجي » . فإن العدو - رغم علامات

اليأس والاجهاد النسبية التي بدت عليه ، يواصل ـ وهو يتميز بالخبرة الصهيونية الفذة في استغلال تراكم المكاسب الجزئية لصالحه منذ بداية القرن العشرين ـ الفعل والضغط دون هوادة ، من أجل استعادة السيطرة على حركة قانون « التراكم الكمي والتحول الكيفي » التي تتجه ضده . وبالتالي العمل على تبديد « الزمن الانتفاضي » ومتغيراته ومستجداته ، وما يطبعه على طرفي الصراع من بصمات سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية ، تصب في خدمة الاستقلال الفلسطيني ، من خلال دولة على جزء من الأرض .

فى هذا الاطار ، نلحظ تصاعد عمليات الاغتيال الارهابي لعدد من قيادات وكوادر الثورة الرئيسيين ، والتي بلغت قمتها باغتيال المناضل أبو جهاد الذي كان يتولى مسئولية « الأرض المحتلة » في كل من « فتح » ومنظمة التحرير الفلسطينية ، في منتصف ابريل ١٩٨٨ . وذلك ضمن خطة لاغتيال جميع قيادات الثورة التاريخيين وعلى رأسهم ياسر عرفات ، الذي فشلت محاولة اغتياله عدة مرات ، كان اخرها الغارة على مقر منظمة التحرير وبيته في ضواحي العاصمة التونسية عام ١٩٨٥ .

كذلك نلحظ ، خطة العدو في الوصول بسياسة القمع والقبضة الحديدية الى أقصى مدى ، تصاعدت اليه سلطة احتلال في التاريخ الحديث على الاطلاق ، تجاه حركة جماهيرية للعنف المدنى . تبدأ من القتل العشوائي ودفن المواطنين أحياء وفرض حصار الجوع الكاسر والظلمة الاعلامية شبه الكاملة وتقييد الحركة والانتقالات وفرض الاتاوات المالية الباهظة الى سجن عشرات الآلاف من الحركيين والكوادر والمواطنين المشاركين في الانتفاضة . وذلك الى الدرجة التي باتت فيها اسرائيل أكبر سجن عرفه التاريخ الانساني ، وذلك بقياس مجموع المعتقلين والمسجونين تحت التعنيب الى تعداد السكان الكلى ، فلسطينيين واسرائيليين معا .

ونلحظ ـ اخيرا وليس آخرا ـ مبادرة اسرائيل الى استغلال طابع المباغتة فى القرار الاردنى بفك الارتباط القانونى والادارى بين الضفة الشرقية والضفة الغربية لنهر الاردن ، وما نتج عنه من سلبيات عملية مؤقتة ، على الرغم من ايجابياته التى تعد انتصارا مباشرا للانتفاضة . وذلك فى محاولة لاغلاق طوق حديدى محكم حول الانتفاضة وقيادتها الوطنية الموحدة ، وتحطيم كل الجسور بينها وبين القيادة المركزية لمنظمة التحرير .

و لا يخفى ان الهدف من وراء هذا كله ، هو الايقاع بالانتفاضة ـ جماهيرا وقيادة ميدانية ومركزية ـ في هوة دائرة مفرغة من الحركة غير المجدية سياسيا ، التي ١٢٧

لا تلبث مع سجنها فى حركة محلك سر ، ان تتحلل ذاتيا مع الزمن الاسرائيلى المضاد . وبذلك يتغير اتجاه قانون التراكم الكمى والتحول الكيفى ، ويتصدع الكيف الفلسطيني الجديد ، قبل تجسيده وتأمينه واقعيا .

من هنا لانستطيع ان نغفل أن نقطة الصراع الراهنة بين اسرائيل الواعية تماما بابعاد اللحظة الراهنة والتي تبدو على قدر ملحوظ من التفكك ـ جماهيرا وقيادة ـ وبين الشعب الفلسطيني الذي يبدو ـ على العكس ـ قد حقق قدرا ملحوظا وغير مسبوق من التوحد ، جماهيرا وقيادة ، باتت متراصة حول مصير « الكيف الفلسطيني الجديد » الذي انبثق عن تراكم احداث الانتفاضة .

وهكذا فإن الشعب الفلسطيني لايزال قادرا على احتواء ما يواجهه من سلبيات عضوية أو اقليمية أو دولية . وربما تجميدها لمرحلة لن تطول ، اذا لم يبادر الى حسم صراع مسألة « الكيف الجديد » لصالحه . من أمثلة هذه السلبيات نزوع بعض الاتجاهات الاسلامية ـ وهي غير جماعات الجهاد الاسلامي الملتزمة ـ للاستقلال بحركتها ، تحت اسم « حماس » ، عن جموع الشعب تحت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة . وعدم فاعلية العمق العربي ، بالحد الادني المطلوب ، سواء على مستوى النظم أو مستوى الحركة الشعبية وتنظيماتها الوطنية ، المقيدة بدرجات مختلفة في بلادها . واقدام بعض النظم على ضرب الانتفاضة في صفوفها الخلفية عند المخيمات . وكذلك استمرار قوة العمل المشترك المضاد للتحالف الامريكي لاسرائيلي ، وان كانت تنهض ـ في مواجهتها ـ ولو بدرجة محدودة ولكن متصاعدة ـ كوابح التوافق النووي الجديد بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي . والتي تتجه باضطراد منظور الى ما بات يسمى بتمويات القرن العشرين للمنازعات الاقليمية الساخنة ، على اساس « الحل الوسط » الذي يضمن ـ على الاقل ـ لكل طرف في هذه المنازعات ـ جزءا من الحقوق التي يدعيها قبل الاطراف الاخرى .

وفى المقابل ، فان اسرائيل ، تجد صعوبة حقيقية فى علاج ما أحدثه تراكم اعمال الانتفاضة من شروخ فى بنيانها السياسى - العسكرى ـ الاجتماعى ـ الفكرى ، وما نتج عن ذلك كله من سلبيات عضوية واقليمية ودولية . من ذلك ـ على سبيل المثال ـ انهيار روحية وامكانات بناء « اسرائيل الكبرى » . يقول « يوئيل ماركوس » فى مقال له بجريدة « هاآرنس » فى العشرين من يونيو ١٩٨٨ ، « ان ما حدث الآن يقنع انصار أرض اسرائيل الكاملة بأنه ليست هناك أية مقومات لتحقيق احلامهم لأن الواقع يشهد تنفيذ خطة تقسيم لا بد من الوصول اليها فى نهاية الأمر » .

كذلك سقوط أوهام « الخيار الاردني » الذي ظل يبحث دون جدوى عن ذلك

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« الفلسطيني المتأردن » كمفتاح له ، أو « خيار الحكم الذاتي » الذي اخفق بدوره عن اصطناع « فلسطيني مدجن اسرائيليا وامريكيا وربما عربيا » يكون مفتاحا له ، ولم يعد في الساحة واقعا وممكنا ، في لحظة « الكيف الفلسطيني » الا « الخيار الفلسطيني » الذي يمسك بمفتاحه « الفلسطيني » .

أيضا رجحان الصورة الحقيقية لاسرائيل كاستعمار استيطاني عنصرى ، التي نجحت في اخفائها تحت صورة زائفة « لواحة الديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة الارهاب » في عقل ووجدان الرأى العام الاوروبي والامريكي بالذات . وكذلك بعض قطاعات هامة من الرأى العام اليهودي خارج اسرائيل .

والمفارقة الخطيرة، في هذه الصعوبة الراهنة ان القوة الاسرائيلية العسكرية رغم تفوقها الساحق، كشفت عن عقمها في مواجهة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية. ويرجع ذلك الى أنها أوهمت نفسها بأنه لا وجود لشعب فلسطيني و وبالتالى لا وجود لخطره في الحال أو المستقبل وعلى هذا الاساس فانها بنت قوتها العسكرية واستراتيجيتها على اساس ما اعتبرته الخطر الحقيقي ، القائم والمحتمل ، وهو النظم العربية وجيوشها ، ولذلك عندما تحرك الشعب الفلسطيني بانتفاضته ، لم تسعفها قوتها ، رغم آلياتها الحديثة الرهيبة . خاصة وأن الانتفاضة فجرت قوة «كل الجماهير » ذات الطاقة التي لا تنفد . ويسلحها قمع العدو نفسه دوما بالذخيرة المادية والمعنوية ، لمواصلة الطريق والحركة ضمن اشكال وصياغات مرنة تتكيف مع الظروف مهما كانت قسوتها . وتستخدم في خطابها السياسي الى الجميع لغة حضارية متزنة تتسم بالمصداقية محليا واقليميا وعالميا .

وهكذا عند عبور الانتفاضة من شهرها الثامن الى شهرها التاسع فى أغسطس ١٩٨٨ ، كان قد بدأ ـ لأول مرة فى التاريخ ـ عملية تبادل فى المواقع التى استقرت منذ الاربعينات ، بين اسرائيل والشعب الفلسطيني ومنظمة تحريره ، فى الصراع . بمعنى ان اسرائيل شرعت تحل محل الطرف العربى ، من حيث انها اصبحت اكثر ضجيجا وانفعالا وتهديدا بالحرب فى شعاراتها وخطابها السياسى ، فى حين أن «فعلها ، بات ضعيفا وفاقدا لقوة التأثير والقدرة على الانجاز . أما الشعب الفلسطيني بانتفاضته فقد اخذ يحل محل الطرف الاسرائيلي من حيث انه صار اكثر هدوءا ورزانة عقلية ومسئولية ، فى شعاراته وخطابه السياسى . فى حين أن «فعله » أمسى قويا ومنشئا لوقائع جديدة ومتقدمة على الأرض .

يشير « دان مرجليت » في مقاله بصحيفة « هاآرتس » بتاريخ السابع والعشرين من يونيو ١٩٨٨ ، الى هذه الحقيقة الجديدة بقوله « في هذا العام ١٩٨٨ فانهم ربما

لا يزالون يرددون ويتحدثون عن انتصار اسرائيل الذى لن يخيب أبداً. وكذلك ما اعتاد شارون قوله ، عن القافلة تسير والكلاب تنبح ، ولكن الحقيقة أن هذا كله لم يعد أكثر من ذكريات وعبارات طنانة فقدت معناها . بل أنه حتى آية التوارة التى تقول : ( لا تنظر الى عبيد يعقوب ) لم تعد ذلك الأسمنت الذى يستخدم فى بناء

ويقول ياسر عرفات ـ فى حديث خاص مع كاتب هذه السطور جرى معه فى بغداد فى مايو ١٩٨٨ : ١ أن سيزيف الفلسطينى ظل يحمل صخرة دولته المستقلة ويصعد بها الى قمة من قمم جبل الصراع (فى مقارنة مع اسطورة سيزيف الاغريقية) على مدى السنوات الممتدة منذ عام ١٩٧٤ ـ وفى كل مرة كان يقترب بها من القمة ، تتجمع ضده الأعاصير والمؤامرات من كل صوب ، وتسقطه بصخرته الى السفح ، ليعاود من جديد ، فى هذه المرة تسلح سيزيف الفلسطينى بانتفاضته ضد كل الاعاصير والمؤامرات . وقدمه الأولى وطئت بالفعل سطح قمة الدولة الفلسطينية من جبل الصراع . وهو مصر وقادر ـ اليوم ـ على التشبث بهذه القمة واقامة دولته .

الواقع أن هذه البداية لعملية تبادل المواقع بين طرفى الصراع الرئيسيين ، هى النقطة الحرجة والفاصلة ، فى ربع الساعة الأخير ، لحرب الانتفاضة مع قوة الاحتلال الاسرائيلى . ومن هنا تواجه منظمة التحرير السؤال التاريخى المفعم بمشاعر متناقضة يتداخل فيها الألم مع الأمل ، باختيارات عديدة . هل يجرى حصاد ما افرزه « الكيف الجديد » للانتفاضة ، رغم أن هذا الحصاد أصغر حجما من « الحلم الوطنى الفلسطينى » الذى تفجرت الثورة من اجل تحقيقه . أم أن جنى هذا الحصاد ،

الجواب على هذا السؤال ـ استنادا الى خبرات الثورات فى التاريخ القديم والحديث ـ يختلف فى الحقيقة ، باختلاف الطبيعة الذاتية لنوعية القيادة ذات التأثير الأكبر على توجيه المسار .

والثورات ـ تعرف دوما ـ وخاصة في مستوى القيادة نوعين من القادة . والاثنان لا شك في اخلاصهما العميق للثورة واهدافها الاستراتيجية . لكنهما يختلفان في مناهج وتكتيكات التعامل مع الزمن في حركته الديناميكية ، وما يطرحه من متغيرات ومستجدات على مختلف الأصعدة . وأن هذا الزمن بمتغيراته ومستجداته ، كما يلعب لصالح الثورة اذا لم تنجح الثورة في شحنه بانجازاتها قبل أن ينفد .

اسر ائيل » .

النوع الأول ، من القادة ، هو ما أصطلح على تسميته « بالثورى المثالى ، الذى لا يؤمن بجدوى تحقيق مكاسب جزئية ضد العدو ، والدخول معه فى مفاوضات أو محادثات أو تسويات من أجل تأمينها . أن ذلك النهج - فى تقديره - يضعف من قوة اندفاع الثورة . وقد يصيبها بالاسترخاء وريما بالانقسام ، فى الوقت الذى يمنح العدو شرعية ما من طرف الثورة . وأنه لا مناص - بالتالى - من استمرار الثورة حتى

تحقق هدفها الاستراتيجي ، بالكسب الكامل . وهذا الاستمرار . هو وحده . الذي يطوع الزمن ومتغيراته ، ومستجداته لصالح الثورة ضد العدو ، في المدى البعيد .

أما النوع الثاني - من القادة - فهو ما اصطلح على تسميته ، بالثوري الواقعي » والذي ينطلق من ان فكر الثورة ومبادئها وأهدافها ، تولد وتختمر في رؤوس ووجدان الثوار . بيد أنها تظل مجردة لا تتجاوز القيمة النظرية ، اذا لم تجر ممارستها و اختبارها مع الجماهير التي تضيف اليها بخبر اتها و انجاز اتها باستمر ال ، في الواقع . وانه على الثورة الا تتعفف عن تبني أي انجاز أو كسب صغير ، تعتقد الجماهير في أهميته وجدواه . وتعمل ـ بالنالي ـ على تجسيده ، كلما كان الزمن ومتغيراته ومستجداته ناضجا لذلك ، دون ما خشية من حدوث اتصال أو مفاوضات أو تسويات ما ، مع العدو . ذلك أن الصراع مع العدو ، ليس مباراة في الملاكمة أو المصارعة تجرى أمام متفرجين في زمن محدود ، ويتم الانتصار فيها لأي منهما بالضرية القاضية أو بالنقط. وانما هو صراع جدلي تاريخي. والجدل التاريخي هنا يعني عمليات متتابعة من الكر والفر والانفصال والتداخل ، في اطار زمني لا توقيت محدد له سلفا ، مشحون بالمتغيرات والمستجدات المتوقعة أو المفاجئة . والانتصار في هذا الصراع ، لا يجدى بأسلوب الضربة القاضية أو النقط وانما بمقدار ما يظل يتراكم ، في زمن الصراع ـ لدى الثورة أو لدى العدو ـ من مكاسب جزئية في أرض الواقع حتى يصل التراكم عند طرف ما حد التطابق - عبر مراحل متلاحقة - مع حلمه الوطني ، في مناخ اقليمي ودولي ملائم .

وفى العادة ، طبقا للتجربة التاريخية أيضا ، فإنه كلما تعاظمت أحجام ومسئوليات معينة فى جسد الثورة وحركتها ـ بالقياس الى غيرها ـ كانت قيادتها تنحو نحو « الثورية الواقعية » . فى حين أن القيادة الثورية المثالية ، تكون ـ فى الواقع ـ محدودة الحجم والمسئولية . ولهذا فانها ـ عمليا ـ لا تكون صاحبة القرار ، وربما تجاهر بتبرئة نفسها منه عند صدوره . ولكنها ما تلبث أن تعود ـ بحكم طبيعتها الثورية ـ وتتعامل مع نتائجه الواقعية بعد فترة ترقب وتأمل لموقف الجماهير ، التى لا تستطيع الانفصال عنها فى النهاية ، بمعنى أنها ليست صاحبة الخطوة الأولى .

تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ، لا يشذ عن هذه القاعدة . حكمت « الثورة المثالية » فكر وحركة الجميع منذ عام ١٩٦٥ . ولكن مع خوض غمار الواقع وتعقيداته واقتحام عامل التأثير والتأثر المتبادل بين النظرية الثورية والعمل الثورى ، بدأ يحدث تمايز بين « الثوريين المثاليين » وبين « الثوريين الواقعيين » . وتبلور في شكل واضح عام ١٩٧٤ حول ما عرف باسم البرنامج المرحلي للثورة الخاص باقامة السلطة الوطنية ( الدولة المستقلة ) فوق أية أرض تتحرر من فلسطين . فقد اعتبر المثاليون ، وهم اقلية ذات تنظيمات محدودة الحجم نسبيا ، البرنامج المرحلي ، خيانة للثورة وهدفها الاستراتيجي وحلمها الوطني . في حين تبني الواقعيون ، وهم الأغلبية ذات التنظيمات الكبيرة والقوية على الارض ، البرنامج المرحلي على أساس أنه يشكل امكانية قابلة للتحقيق ، تؤكد للجماهير الفلسطينية قدرتها على الانجاز وتشحنها ، وقد باتت بذلك في موقع افضل ، بقوة أكبر على مواصلة الطريق نحو والعطني » .

ورغم أن منظمة التحرير الفلسطينية ، اقرت البرنامج المرحلي . واعتبرت اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من فلسطين ، هي الهدف الوطني العاجل الذي تركز عليه جهودها ونضالها ، الا أنه ظل شعارا مرفوعا دون آليات حركية ، لوضعه موضع التنفيذ الفعلى . ذلك أن القيادة ظلت تحت ضغوط رهيبة ، استخدمت فيها التصفيات الجسدية ، والانشقاقات والتشهير السياسي والاخلاقي ، الى الدرجة التي بات الوضع فيه مجمدا والجهد كله منصرفا الى حماية وجود الثورة ووحدتها . وظل الأمر على هذا النحو، حتى الصدام المروع للثورة مع جحافل الجيش الاسرائيلي في غزوها للبنان عام ١٩٨٢ . والذي أدى الى اخراج الثورة من لبنان ونفيها عن حدود التماس مع اسرائيل في لبنان والاردن وسوريا ومصر . وباتت تعانى اخطر « حصار عربى هجومى ، في تاريخها . وكان عليها أن تعيد بناء مؤسساتها من جديد وذلك على نحو أكثر فاعلية من ناحية ، وداخل أرض الوطن المحتل في الاساس وقفزا على الحصار ، من ناحية أخرى . من هنا عاد مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة ، يكتسب أهمية قصوى . وبالتالى ، اصبح من المهام الاساسية للقيادة ، منذ الخروج من بيروت عام ١٩٨٢ ، زرع وتنظيم القواعد الجنينية لهذه الدولة في الأرض المحتلة . واعداد الكوادر اللازمة لها . من الوزير الى شرطى . المرور . وقد انطلقت الانتفاضة في ديسمبر ١٩٨٧ ، من هذه القواعد وكوادرها ، لتلتحم بالجماهير ، فتحدث ، التغيير الكيفي الفلسطيني ، بديناميكينه ، الخلاقة مركزة هدفها على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وغزة ، على الاقل ،

دون أن تتجاوز ذلك إلى تدمير أو اقتلاع اسرائيل . بل اقامة الدولة في « تحد مجاور » لها .

هذا الموقف المحدد للانتفاضة حسم معارضة الثوريين المثاليين من مسألة الدولة المستقلة . وبالتالى بات هناك توحد فى هذه النقطة المركزية بين كل التنظيمات التى تضمها منظمة التحرير . بيد أنه ظل هناك خلاف ـ وإن كان بدرجة أقل ـ حول الادوات العملية المطلوبة لبناء الدولة المستقلة ، وحشد الاعتراف الدولى بها وتوفير الضمانات لها من خلال أعمال المؤتمر الدولى ، الذى التقى عليه من ناحية المبدأ ، الوفاق الأمريكى السوفيتى ، وما يتطلبه هذا كله من مناورات سياسية ، لا تستطيع منظمة التحرير بحكم طبيعة تكوينها القيام به . أو لعله من غير المفيد عدم تعريضها له . ومن هنا نبتت فكرة « تكوين حكومة فلسطينية مؤقتة » للقيام بهذا الدور .

ومرة أخرى تتدخل الانتفاضة بثقلها لتحسم الموقف بين المثاليين وبين الواقعيين في القيادة ، لصالح الآخرين بزعامة ياسر عرفات . والظاهرة الايجابية ـ هنا ـ هو ذلك التداخل العضوى ، بين القيادة الميدانية للانتفاضة وبين القيادة المركزية لمنظمة التحرير ، والذي اصبح يشكل مركز الثقل في القرار الفلسطيني .

كان التخطيط ، كما اعلن ياسر عرفات ، ان تتصاعد الانتفاضة الى مرحلة العصيان المدنى الشامل ، على بداية عام ١٩٨٩ . وتنتهى باقامة الدولة المستقلة التى تكون قواعدها واجهزتها وكوادرها قد استكملت .

ولكن ديناميكية الانتفاضة ، وما افرزته من ردود فعل في اسرائيل وفي الأردن والوطن العربي والعالم . وخاصة بعد قرار الملك حسين المباغت بفك الارتباط بين الاردن والضفة الغربية ، أحدث ضغوطا على الوقت والتخطيط الفلسطينيين ، الى الدرجة التي بات معها من الضروري التعجيل بالحركة والقرار ، بمعايير دقيقة . وتكونت مجموعة من اللجان السياسية والقانونية لدراسة صياغات الحركة المقترحة ومشروعات التوصيات بقرارات ، التي تقدم الى المجلس الوطنى الفلسطيني ( البرلمان ) الذي تم الاتفاق ، في الساحة الفلسطينية ، على دعوته إلى عقد دورة طارئة في أقرب وقت ممكن ، لمناقشتها واصدارها . وذلك مع تخويل اللجنة التنفيذية المنظمة برئاسة عرفات ، التحرك المكثف في كل من الساحتين العربية والدولية للتمهيد والتحضير لإعلان الاستقلال ، عند انعقاد المجلس الوطني .

وهكذا دخلت الانتفاضة بقيادتها الميدانية والمركزية ، مع بدايات الشهر العاشر لحركة العنف المدنى الجماهيرى في الأرض المحتلة (سبتمبر ١٩٨٨) ، المرحلة الصعبة للحسابات الدقيقة للكيف الفلسطيني الجديد ، في ربع الساعة الأخير .

يتجه التفكير الغالب ـ في الثورة الفلسطينية في ضوء الانتفاضة وإرادة جماهيرها في الأرض المحتلة ـ إلى التمييز بين ما يسمى « بالشرعية التاريخية » وبين « الشرعية الدولية » .

والمقصود هنا « بالشرعية التاريخية » هو حق « كل الشعب الفلسطيني في كل وطنه » . وهي بذلك تتصادم جذريا مع ما يدعيه المشروع الصهيوني من « شرعية تاريخية » مضادة ، تقوم على « حق كل يهود العالم في كل أرض إرث اسرائيل » ، التي تشمل حسب التخطيط كل فلسطين ، بالاضافة إلى أجزاء أخرى من الوطن العربي .

هذه « الشرعية التاريخية » ، بوجهيها ، هى المضمون الثابت للصراع العربى الاسرائيلى من ناحية . وهى من ناحية أخرى ، الجوهر العميق للثورة الفلسطينية وشعبها ومنظمتها . ولا يملك أحد ـ كائنا من كان ـ أن يتنازل عنها جزئيا أو كليا . أو أن يجمد النضال بشأنها بوسائل وأساليبه مختلفة ومتجددة بتجدد الظروف الذاتية والموضوعية .

غير أن « الشرعية الناريخية » ، لا تنفى وجود « الشرعية الدولية » ، فى المسار النضالى العام . ويعنى بهذه الشرعية الأخيرة ، مجموعة القواعد والأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية - تحت مظلة القانون الدولى - فى مرحلة زمنية تاريخية . وذلك فى مجال تصدى هذه الهيئات الدولية لوقائع نزاع اقليمى يتصل بمهام الحرب والسلام فى العالم ، ويقع ضمن حدود هذه المرحلة الزمنية المحددة . وبالتالى فإن الشرعية الدولية - هى بالدقة - مجموعة الأسس والقواعد التى تتضمن الوصول - دوليا - الى تسوية سياسية للصراع الاقليمى فى الزمن المحدد ، بين أطرفها .

وبالتالى ، اذا كانت الشرعية التاريخية ، ثابتة لا تتغير ، لأنها شرعية التاريخ ، فإن « الشرعية الدولية » ليست دائمة أو غير قابلة للتغيير ، لأنها بطبيعتها شرعية لحظة معينة من لحظات التاريخ وحسب . ومع كل تحول في علاقات القوى

للصراع ، وما يطرحه هذا التحول من مستجدات ومتغيرات ، في الظروف المحلية والاقليمية والدولية ، وفي أطراف الصراع ، يحدث تغيير في قواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية ، في خصوص ذات الصراع عند لحظة أخرى مختلفة من لحظات التاريخ .

هذا التمييز الدقيق بين و الشرعية التاريخية وبين و الشرعية الدولية ، والذى لا يصادر أى منهما لحساب الأخرى حتى يحدث التطابق بينهما فى نهاية المطاف ، كان دائما المنهاج الذى حكم حركة أطراف كل صراع هام فى عالمنا . وبقدر ما يستطيع كل طرف ـ سواء أكان طرف قوة التحرير الوطنى أو طرف قوة الاحتلال ـ أن يستخدم بوعى ومهارة ذلك المنهاج فى الواقع ، بقدر ما يحقق من انجازات لحساب حركته على المدى القصير والمتوسط والبعيد معا .

فى صراع الشعب الفيتنامى مع الامبريالية الفرنسية ثم الامريكية ، حرصت حركة التحرير الفيتنامية ، بوعى ومهارة فاثقتين ، على التمييز بين ، الشرعية التاريخية ، الثابتة وبين ، الشرعية الدولية ، المتغيرة ، عند كل لحظة تاريخية معينه في مسار الصراع .

ظلت الثورة الفيتنامية ـ دائما ـ على ولاء لشرعيتها التاريخية ، لكنها ـ فى نفس الوقت ـ استخدمت بذكاء « الشرعية الدولية » ، فى لحظة الخمسينات بعد الحرب العالمية الثانية . وقبلت بالدولة الفيتنامية المستقلة على جزء من أرض الوطن ( الشمال ) . ولم يمنعها من أن تواصل نضالها ـ عبر شرعيات دولية متعددة ومتعاقبة ـ حتى حققت شرعيتها التاريخية فى السبعينيات .

فى الصراع العربى - الاسرائيلى ، منذ تفجر بأبعاده الخطيرة فى أواخر الأربعينات من القرن العشرين ، بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، تواجدت نفس الاشكالية بين الشرعية التاريخية وبين الشرعية الدولية .

#### کیف ؟

ظلت قوة الطرف الصهيونى ، متمسكة بشرعيتها التاريخية فى بناء اسرائيل الكبرى التى تشكل كل فلسطين ، وأجزاء أخرى من الوطن العربى . ولكنها - مع ذلك - عمدت الى استخدام ، الشرعية الدولية ، ، والتى تجسدت فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ الصادر فى نوفمبر عام ١٩٤٧ - وهو المعروف باسم قرار تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وعربية - فى اقامة اسرائيل على جزء فقط

من فلسطين . رغم أن شرعيتها التاريخية تقوم على أساس أن كل فلسطين هي « ارت اسرائيل » . وبقيت تواصل حركتها ـ بدأب ـ نحو تحقيق ما تدعيه من شرعية تاريخية ، حتى تمكنت بالفعل من أن تسيطر باحتلالها على كل فلسطين .

في حين لم يستطع الشعب الفاسطيني ، تحت قيادته في الاربعينات والتي كانت تمثلها الهيئة العربية العليا ، وفي ظل الوعود العربية بالعمل على طرد الصهاينة بالقوة من فلسطين ، أن يمارس عملية التمييز بين الشرعية التاريخية وبين الشرعية الدولية ، في الحركة . بل وصل الأمر إلى حد اعتبار التعامل مع الشرعية الدولية تناز لا عن الشرعية التاريخية وخيانة لها . وبالتالي وضع الشرعية الدولية -ميكانيكيا - في موضع النفي القاطع للشرعية التاريخية . وربما يكون قد ساعد على ذلك ردود الفعل التي نجمت عن بعض أطروحات البعض من العرب . ليس فقط من جانب القوى التقليدية الاقطاعية الحاكمة - وقتذاك - والتي راهنت على مناصرة القوى الاستعمارية الكبرى وخاصة بريطانيا للحق العربي . وانما أيضا من جانب تيار ات في صفوف الحركة التقدمية العربية الوليدة والمحدودة الخبرة في ذلك الحين. حيث كان بعضها يجاهر بالدعوة إلى اسقاط الشرعية التاريخية تماما والتعامل مع الشرعية الدولية - وقتذاك - وهي تقسيم الوطن ، باعتبار أنه التسوية الحاسمة والنهائية للصراع العربي الاسرائيلي . وكانت الصهيونية - عند بعض آخر - تعبيرا عن حركة تحرر وطني مشروعة للشعب اليهودي المطارد . وعند بعض ثالث ، كان مفتاح حل الصراع هو وحدة كل من الطبقتين العاملتين اليهودية والعربية ضد الطبقات الاقطاعية والرأسمالية الرجعية اليهودية والعربية ، المتعاونة مع الاستعمار . وأن علي، الجماهير العربية ـ في هذا الصراع ـ أن تتجاوز النوازع الوطنية والقومية الضيقة الأفق.

من هنا جاء الرفض الوطنى ، الفلسطينى والعربى ، والذى اتخذ أبعادا شعبية ، « للشرعية الدولية » أو محاولة الاستفادة منها دون التنازل عن الشرعية التاريخية . وكان هذا الرفض فى جوهره ، هو نوع من الدفاع الفكرى الوطنى والقومى بأبعاده المحدودة وقتذاك ، ضد ما اعتبر أفكاراً « شاذة ومستوردة » .

بيد أن العدوان الصهيونى المستمر وتراجع الدول العربية أمامه باستمرار ، عمقا من تجذر هذا « الرفض » ، فى العقل والوجدان الفلسطينى العربى على مستوى الشعب وحركاته وأحزابه الوطنية والقومية والتقدمية . وذلك الى الدرجة الذى بات معها « رفض التعامل مع الشرعية الدولية واستخدامها فى مرحلتها » ، هو المعيار

الوحيد الذي يقاس به ثورية كل قوة أو تنظيم فلسطيني أو عربي من الصراع العربي الاسرائيلي . وأصبح ذلك ـ منذ السنينيات ـ سمة مميزة بالذات لأكثر القوى يسارية .

ولهذا لم يكن صدفة أن « يسار اليسار في الثورة الفلسطينية المعاصرة » كان أكثر القوى معارضة ورفضا لما عرف باسم البرنامج المرحلي الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من فلسطين . وذلك عندما شرعت القيادة الفلسطينية ومجلسها الوطني ، تعيان منذ عام ١٩٧٤ ، أهمية التمييز وعدم الخلط بين « الشرعية التاريخية » الثابتة و « الشرعية الدولية » المتغيرة .

وجاءت الانتفاضة الجماهيرية في ديسمبر ١٩٨٧ ، التي تمكنت بمعدل حركة سريع ومتصاعد ، لم يكن في توقع أحد أن يجرى على هذا النحو ، من ضرب قواعد أساسية للاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة ، وبناء قواعد بديلة للسلطة الوطنية ، فطرحت بقوة على كل من الساحتين الفلسطينية والعربية ضرورة استغلال الشرعية الدولية ، في الاطار العام للشرعية التاريخية .

ويصح القول أنه مع نهاية الشهر الثالث للانتفاضة ، لم يعد أحد في الثورة يجادل في ضرورة العمل على جنى ثمرة الانتفاضة التي تنضجها الحجارة . وهي الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من أرض الوطن . بيد أن هذا أثار ـ عند البعض ـ في نفس الوقت مشكلة على درجة كبيرة من الأهمية ، تتعلق بالشرعية التاريخية ، من الناحية العملية . وهي : ماذا يكون عليه الموقف من اسرائيل التي تقوم على الجزء الآخر من فلسطين ؟ وأليس معنى الاستناد إلى الشرعية الدولية ، والتي تتمحور من حول القرار رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ ، هو اعتراف كامل ناجز بالدولة العبرية . وبالتالي تنازل عن « الشرعية التاريخية » ؟

ولهذه التساؤلات اجابات متعددة فى شكل اجتهادات ما برحت موضع الدراسة فى اللجان المتخصصة داخل منظمة التحرير ، قبل أن تقدم - مع التساؤلات - إلى المجلس الوطنى الفلسطينى ليتخذ قراره بشأنها .

ولعل من أبرز هذه الاجتهادات ، ذلك الذي ينطلق من أن القرار رقم ١٨١ هو وحده الذي يقدم من زاوية الشرعية الدولية ، الأساس القانوني ، الذي لا تستطيع اسرائيل وأمريكا تجاهله أو الطعن فيه ، للدولة الفلسطينية المستقلة وبمساحة أكبر واقعيا من الضفة الغربية وقطاع غزة . وبالتالي فإنه ـ من الناحية الواقعية البحتة ، يطرح وضعا أفضل للثورة الفلسطينية وشعبها في الواقع الراهن . وأن القضية هنا ، لم تعد قضية القبول بالتقسيم أو رفضه ، بقدر ما هي توظيف قواعد الشرعية في

بناء دولة مستقلة تتحرر من حالة الحصار والنفى ، المفروضة على الشعب الفلسطينى وأدواته النضالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الى حد الاختناق ، منذ بدايات السبعينيات . وأنه بدون تحقيق هذه الدولة المستقلة ، التى باتت الهدف الأساسى والملح للانتفاضة ، فإن من أرجح الاحتمالات أن ترتد حركة الجماهير إلى هوة الاحباط واليأس لسنوات طوبلة عجاف قادمة .

وهكذا أخذ يرجح فى الفكر الفلسطينى الثورى الراهن ، أن المسار الممكن ، شعبيا وتنظيميا وقياديا ، يتجه بقوة نحو إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض كل من الضفة الغربية وغزة ، فى اطار جمهورية ديمقراطية . وتشكيل حكومة للدولة برياسة أحد القيادات يحكمها برنامج سياسى . وتشكل من جميع المنظمات المنضوية فى منظمة التحرير ، بالاضافة الى فاعليات وشخصيات وطنية مستقلة . وتضم وزراء من الداخل يعلن عن اسمائهم . والراجح أن يكون من بينهم يهودى فلسطينى يقيم بالقدس . وكذلك وزراء فى الخارج . ويتولى الجميع مسئولياتهم فى تحد كامل السلطات الاحتلال الاسرائيلى .

وليس سرا أن القيادة المركزية للمنظمة وقيادة الانتفاضة الوطنية الموحدة ، بدأ منذ أغسطس ١٩٨٨ ، يضعان الخطط العملية الخاصة بممارسة المسئولية في مواجهة جميع الاحتمالات المتوقعة من جانب اسرائيل ، بما في ذلك استخدام القوة للدفاع عن الدولة المستقلة .

واذا كان هذا هو المنطلق السياسي ، للدولة والحكومة الفلسطينية ، فإن القيادة المركزية لا تغفل ضرورة أن يصاغ هذا كله في اطار الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي . ومن هنا شرعت القيادة المركزية تفكر في الاستناد الى قرار الأمم المتحدة رقم ١٨١ الصادر عام ١٩٤٧ . والقاضي بانشاء دولتين في فلسطين يهودية وعربية . وباعتبار أن وجود احداهما . في مفهوم الشرعية الدولية ـ مشروط بوجود الاخرى . ولما كانت المساحة التي حددها القرار رقم ١٨١ للدولة الفلسطينية ـ كما مبق أن ذكرنا ـ أكثر اتساعا من مساحة الضفة الغربية وغزة من ناحية ، وأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ١٩٦٧ ينص على عدم الاستيلاء على اراضي مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ١٩٦٧ ينص على عدم الاستيلاء على اراضي الدول الاخرى بالقوة من ناحية أخرى . فإن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أن اعلان استقلال دولتها ، في الضفة الغربية وغزة ، هو وضع مؤقت حتى يتم تحرير بقية أرض الدولة الفلسطينية التي حددها القرار ١٨١ لعام ١٩٤٧ وتسوية الحدود بينها وبين اسر ائيل من خلال المؤتمر الدولي . وبذلك تتغير طبيعة المؤتمر الدولي ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أمام الواقع الفلسطينى الجديد على الأرض ، من مؤتمر يدور داخل دائرة القرار رقم ٢٤٢ المثقل بالشروط الأمريكية والاسرائيلية ، للبحث عن « حل القضية الفلسطينية » مقيدا بشروط وحدود « السلام العربى الاسرائيلى » عامة ، و « السلام الاردنى الاسرائيلى » خاصة ، الى مؤتمر يقرر الحدود بين اسرائيل وبين الدولة الفلسطينية المستقلة التى أعلنت وباتت حقيقة واقعة ، طبقا لمعايير الشرعية الدولية . وكذلك تحديد ما هية الضمانات الدولية ، للحفاظ على السلام فى المنطقة ، مع قيام دولتين في فلسطين . وذلك لربع القرن القادم . وهو الزمن المرجح لدى كل الاطراف الدولية ، لترسيخ دعائم الوفاق الأمريكي / السوفيتي ، بابعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية . يدخل العالم بعده عصرا جديدا تماما ، له بدوره ظروفه وحساباته الجديدة بالقياس الى كل ما عرف من ظروف وحسابات على مدى القرن العشرين بكل أحداثه ومراحله .

### [ 7 ]

### اعسلان الاسستقلال

مشروع الاستقلال الفلسطيني ، بمعنى مبادرة الشعب الفلسطيني بإعلان إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام ١٩٦٧ ، في مواجهة مع سلطات الاحتلال ، ليس بالفكرة الطارئة أو المشروع المفاجىء في مسيرة النضال الفلسطيني منذ تفجرت الانتفاضة الجماهيرية في ديسمبر ١٩٨٧ .

ولعله لم يعد سراً القول ، بأنه تكشف خلال المناقشات الواسعة النطاق ، التى شملت الساحة الفلسطينية بفصائلها ومواقعها المختلفة بهدف بلورة أهداف سياسية للانتفاضة ، أن القيادة الوطنية الموحدة ، كانت قد طرحت على القيادة المركزية لمنظمة التحرير ، منذ الشهر الرابع للانتفاضة ( مارس ١٩٨٨ ) مشروعاً لإعلان الدولة الفلسطينية ، من القدس العربية المحتلة ، باعتبارها عاصمة الدولة .

كان منطلق القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة أن مشروع الاستقلال مطلب جماهيرى عارم . وبالتالى فإن التحرك في اتجاه تحقيقه والعمل تحت رايته ، من شأنه أن يضاعف من قوة الحركة الجماهيرية ، مادياً ومعنوياً ، ويزيد من قدراتها على مواجهة القمع الإسرائيلي . ويحدد الشعب الفلسطيني وانتفاضته أفقا سياسيا واضحا لمسار الحركة المثقلة بالتضحيات الجسيمة اليومية ، القائمة والمحتملة . فضلا عن أنه يقطع الطريق بصورة حاسمة ، على بعض العناصر والقوى المحدودة التي ما زالت مترددة في الانخراط الكلي بحركة الانتفاضة . وذلك نتيجة ارتباطاتها بآليات النظام الأردني أو خلافاتها الأيديولوجية والسياسية ( مثل حركة حماس التي تمثل أحد التيارات الإسلامية في غزة على وجه الخصوص ) مع الخط العام القيادة الوطنية الموحدة الذي يصب ، في خدمة هدف واقعي وممكن ، وهو إنهاء الاحتلال على هذا الجزء من الوطن .

وأكدت القيادة الوطنية الموحدة ، أن المبادرة بإعلان الاستقلال ـ في ذلك الوقت ـ تجد سنداً قوياً لها من قرارات مجلس الأمن رقم ٦٠٥ ، ٦٠٧ ، ٦٠٨ ، التي كانت قد صدرت خلال مناقشة الأمم المتحدة للانتفاضة الفلسطينية والقمع الإسرائيلي لها . وتضمنت اعتبار غزة والضفة الغربية والقدس العربية ، أرضاً فلسطينية محتلة تطبق عليها اتفاقيات جنيف الرابعة .

وأنه من شأن هذه المبادرة ، أن تخلق المناخ المواتى ، المشحون بالضغوط الاقليمية والدولية على إسرائيل والولايات المتحدة ، للاسراع في إنعقاد المؤتمر الدولي بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية ، أو الجهة التي تخولها المنظمة حق إدارة شئون الدولة ، ولتكن حكومة مؤقتة .

وأضافت القيادة الوطنية الموحدة ، أن إعلان الدولة الفلسطينية وحكومتها المؤقتة ، من داخل الأرض المحتلة عام ١٩٦٧ وفي حضن الانتفاضة ، من شأنه أن يرفع الحرج عن المنظمة في التعامل مع قراري مجلس الأمن رقمي ٢٤٢ ، ٣٨٨ ، اللذين باتا يشكلان قاعدة الاتفاق المشترك بين جميع دول العالم بما في ذلك الاتحاد السوفيتي وغالبية الدول العربية والصديقة ، باعتبارهما الأساس القانوني لانعقاد المؤتمر الدولي . ويعالج بالتالي الخلافات القائمة داخل منظمة التحرير حول أسلوب وشروط التعامل مع هذين القرارين ، وهي الخلافات التي يستغلها إلى أقصى حد العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية . ويتيح لهما أن يصورا « القضية » أمام الرأي العام العالمي من زاوية أن الفلسطينيين إنما يهدفون بشعار السلام والتسوية السياسية دون الاقرار بالقرار ٢٤٢ كأساس المؤتمر الدولي إلى إبادة إسرائيل والإسرائيليين . وليس من زاوية أن الفلسطينيين المناضلين من أجل تقرير المصير طبقا لقرارات الشرعية الدولية منذ عام ١٩٤٧ الحق في إقامة دولتهم المستقلة على جزء من فلسطين. ومن هنا تأتي الأهمية العملية لاعلان الاستقلال من داخل الأرض المحتلة ، وفقا لمنظور القيادة الوطنية العملية لاعلان الاستقلال من داخل الأرض المحتلة ، وفقا لمنظور القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة .

ناقشت القيادة المركزية لمنظمة التحرير، باهتمام وعلى مدى جلسات متعددة، مشروع القيادة الميدانية الموحدة للاعلان الاستقلال. وحرصت على أن تشرك في المناقشات عددا من أصدقائها العرب والأجانب.

وانتهت المناقشات ـ وقتذاك ـ إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الاستقلال ، باعتباره الهدف الأساسي للانتفاضة والذي يترجم عمليا ، قرارات

المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدها بالقاهرة عام ١٩٧٤ ، باقامة السلطة الوطنية على أي جزء يتحرر من فلسطين . وبات موضوع الاستقلال بالتالي ـ منذ مارس ١٩٨٨ ـ أحد البنود الدائمة التي تتصدر جدول اجتماعات القيادة الفلسطينية على مختلف مستوياتها : اللجنة التنفيذية للمنظمة ، لجنة الطواريء ، دائرة شئون الوطن المحتل ، المجلس المركزي للمنظمة . وكذلك اللجان المركزية والأمانات العامة للتنظيمات الفلسطينية المنخرطة في عضوية منظمة التحرير .

وظلت المناقشات في هذا الموضوع ، الذي قدمت بشأنه العديد من المشروعات وأوراق العمل وتقارير اللجان السياسية والقانونية من الداخل والخارج ، تدور من حول التساؤلات : متى ؟ وأين ؟ وفي أى ظروف ؟ وبأى حدود ؟ ووفقا لأى منهاج ؟ تعلن الدولة الفلسطينية .

وعلى الرغم من الاتفاق العام على أن اعلان الاستقلال ، أصبح هو الهدف الجماعى الذى يجب أن يتوج حركة وتضحيات الانتفاضة ، إلا أن تحقيقه على نحو قوى وثابت الأركان ضد كل العواصف المحتملة ، يستوجب توفير الحد الأدنى من العوامل المادية والمعنوية ، الوطنية والقومية والدولية ، اللازمة لاحتضائه وتأمينه .

وكان ـ فى تقدير القيادة المركزية وقتذاك ( مارس ١٩٨٨ ) أن هذا الحد الأدنى من المتطلبات لم يتوافر بعد ، على الرغم مما حققته الانتفاضة من تصاعدفى القوة وشمول فى الحركة وقدرة على مواجهة القمع الاسرائيلي وقهره .

على الصعيد الوطنى - على سبيل المثال - كان لابد من استكمال شبكة اللجان الوطنية ، الاقليمية والنوعية ، على امتداد الأرض المحتلة ، باعتبارها القاعدة الأساسية لسلطة الدولة الوطنية . واختبار فاعلية ما تنشئه من أجهزة متخصصة وقوات ضاربة ، من خلال تجارب عملية متعددة تستلزم بالضرورة استهلاك قدر ملحوظ من الزمن . والحرص على عدم الاندفاع ، تحت الشعور الذاتى ، بالقوة والصلابة في مواجهة العدو المحتل ، والنجاح النسبي في تصفية العديد من ركائزه وقواعده وعملائه ، إلى حرق المراحل واستعجال الخطى ، دون حسابات دقيقة وآمنة لعلاقات القوى في كل مرحلة . ليس فقط في الواقع الحي المنتفض داخل الوطن المحتل ، وإنما أيضاً على مستوى كل من الواقع العربي والواقع الدولى .

فى هذا المناخ انطلق حوار عميق بين القيادة الميدانية الموحدة للانتفاضة وبين القيادة المركزية للمنظمة ، حول العلاقة الجدلية الخاصة بين التصاعد بأساليب النضال

المختلفة التى بات يجمعها اصطلاح « العنف المدنى الجماهيرى » . وبين مدى الاقتراب الواقعى من هدف إعلان الاستقلال . وكيفية الحذر من الخلط بين ما يتوالد من قدرات نتيجة « الانجازات الجزئية » التى تتحقق من خلال الصمود اليومى للقمع الإسرائيلى ، وبين توافر القدرة الجماعية المطلوبة نوعياً ، فى الداخل والخارج ، لإنجاز هدف إعلان الاستقلال وتثبيته سياسيا وماديا ، كنقطة انطلاق جديدة لا تراجع عنها . وركز بشكل خاص على تحديد المقياس الموضوعى الذى تقاس به حدود الفرصة اللازمة ، زمناً وفعلاً ، لكل أسلوب من أساليب الانتفاضة ، وفق التخطيط المتفق عليه ، ليصل بالنضال - فى مجمله - إلى مرحلة أرقى . وذلك دون مبالغة فى المرئى عن القمع . ونوقش طويلاً - فى هذا الصدد - التخطيط الذى كان قد اعتمد ميدانيا ومركزيا - بشأن توفير المستلزمات المادية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ، لممارسة أسلوب العصيان المدنى الجزئى ثم الكلى ، وصولا إلى تسديد طربة قاصمة للاحتلال ، تنضح معها الظروف لاعلان الاستقلال .

وطرحت ـ بالتالي ـ التساؤلات عما إذا كان هذا التخطيط ، بحسابات الواقع الراهن والمستقبل المنظور ، ما زال صحيحا وممكنا أم لا ؟ وهل حدثت متغيرات على قدر ملحوظ من الأهمية تستلزم التعديل والتغيير ؟ وإلى أي مدى ؟ وماذا توفر لهذا التخطيط - حتى تلك اللحظة - من استعدادات بالفعل . خاصة مع نكوص معظم الدول العربية عن تقديم ما التزمت به - فرادى وجماعة من خلال أجهز مجامعة الدول العربية \_ من دعم مادى للانتفاضة ، وبالذات لمشروع العصيان المدنى ؟ وما هي آفاق وإمكانيات التمويل الذاتي الفلسطيني بأشكاله المختلفة ، وعلى رأسها عملية التكافل الاجتماعي الفلسطيني بين الشعب في الشتات والشعب في الوطن المحتل ، الإنجاز حركة العصيان الجزئي أو الكلى ؟ وإذا ظل إحجام العرب عن دعم الانتفاضة بمستوى متطلبات العصيان المدنى ، وكانت الآفاق والإمكانيات الفلسطينية الذاتية محدودة نسبياً ، و لا تفي بالحد الأدني من الاحتياجات ، أو على الأقل تستلزم وقتا أطول مما قدر في البداية ، بما قد يتخلق عنه من آثار سلبية متفاوتة على مسار الانتفاضة ، فهل هناك بديل آخر ؟ وما هو بالتحديد ؟ وهل إعلان الاستقلال بحد ذاته وبما يثيره من مفاجأة مربكة للعدو وأصداء سياسية متفاوتة المدى في المجتمع الدولي ، يفتح الأبواب أمام وسائل وأساليب أخرى غير العصيان المدنى ؟ أم أن إعلان الاستقلال هو الذي يخلق المناخ المواتي ، وطنياً وعربياً ودولياً ، لممارسة هذا

العصيان واقعيا وسياسيا ؟ بمعنى : هل العصيان ما زال هو الطريق إلى إعلان الاستقلال . أم أن إعلان الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال يجب أن يسبق العصيان ؟

وتطرق الحوار إلى استكشاف احتمالات ردود الفعل العربية والدولية إزاء اعلان الاستقلال . ماذا سيكون في الأساس رد فعل الأردن الذي كان حتى تلك اللحظة ، يعتبر نفسه ـ ويوافقه العالم ـ صاحب السيادة القانونية والإدارية على الضفة الغربية المحتلة ؟ هل يقدم الأردن ، والحالة هذه ، على الاعتراف بالدولةالفلسطينية ؟ أم تتفجر بينها وبينه معركة تصب في خدمة العدو والولايات المتحدة اللذين يركزان جهودهما السياسية والقمعية على حصار الانتفاضة وإخمادها ؟ وماذا يكون موقف مصر من إعلان الدولة الفلسطينية ، وهو هام وأساسي ، إزاء التزاماتها الرسمية باتفاقيات كامب ديفيد وما يسمى بمعاهدة السلام المصرى الإسرائيلي ؟ وماذا يكون موقف سوريا التي عبرت أكثر من مرة عن معارضتها الأيديولوجية والسياسية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ؟ وماذا يكون موقف الجزائر والعراق وغيرهما من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء من الوطن بجوار وجود إسرائيل ، وهو ما يتعارض مع مواقفهما السياسية المعلنة ؟ ... إلخ

وبدت احتمالات ردود الفعل الدولية ، خلال المناقشة ، أكثر تعقيدا . ماذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وتقاوم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؟ أو الدول الأوروبية الغربية التي وإن اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، إلا أنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ما لم يتم اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل . وتكون الدولة الفلسطينية جزءا من اتحاد كونفدرالي أو فيدرالي مع الأردن ، منذ البداية ؟ هذا فضلا عن أن كل من أمريكا والدول الغربية الأوروبية . رغم التفاوت النسبي في المواقف بينها من حيث التشدد والاعتدال النسبيين . تؤسس مواقفها جميعها على ضرورة اعتراف منظمة التحرير الصريح دون شروط بالقرارين ٢٤٢ ، ٣٣٨ ، اللذين يشكلان وحدهما دون غيرهما من قرارات الأمم المتحدة ، الشرعية الدولية ، في مفهومها . وذلك بجانب الاتهام المسلط دائما على المنظمة بممارسة الإرهاب ، والذي يجرى الخلط عن عمد بينه وبين المقاومة المسلحة المشروعة للاحتلال .

و لاحظت المناقشات أن الشأن الدولي في مجمله قد حفل بمتغيرات ومستجدات ، في ظروف بناء الوفاق الدولي بين موسكو وبين واشنطون ، لا مفر من وضعها موضع الاعتبار في الحسابات . وخاصة فيما يتعلق بأسلوب التعامل السوفيتي الجديد مع الصراع .

صحيح أن الاتحاد السوفيتي لم يتخل عن جوهر التزاماته إزاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والصراع العربي الإسرائيلي عامة . لكنه بات يركز ، في صياغاته السياسية الجديدة ، على الربط بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والجلاء عن جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ ، وبين الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل . وألمح مرارا وصرح بوضوح أكثر من مرة ، أنه يؤثر الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال المؤتمر الدولي ، الذي تشارك فيه منظمة التحرير ، على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى ، وفي إطار القبول بالقرارين ٢٤٢ ، ٣٣٨ . وليس بمبادرة فلسطينية منفردة خارج أو قبل انعقاد المؤتمر الدولي .

على أية حال ظل الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني مشتعلا جنبا إلى جنب مع الشتعال الانتفاضة وتصاعدها ، بعمق واتساع ورحابة صدر ، على نحو لم تشهده الساحة الفلسطينية قبل الانتفاضة . وتبلورت لهذا الحوار آلية قائمة على انصات « الخارج » ـ إذا صح التعبير ـ إلى تقييم « الداخل » لطبيعة حركة الانتفاضة ضد الاحتلال وإمكاناتها وحدودها الراهنة والمستقبلية . وإرادة ومواقف الشعب المنتفض في تحديد الأهداف ، من ناحية . وعلى التزام القيادة الوطنية الموحدة في داخل الأرض المحتلة بالخطوط السياسية التي تحددها في النهاية القيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، من ناحية أخرى .

ويمكن القول أن هذه الآلية للحوار الفلسطينى - الفلسطينى الجديد على أرضية الانتفاضة ، نجحت في بلورة الاتفاق الجماعي على سبعة من الخطوط الأساسية ، التي راحت تحكم الحركة السياسية الفلسطينية التي تستند إلى قوة فعل الانتفاضة المتواصلة .

■ الخط الأول ، يقوم على اعتبار أن الانتفاضة تتحول فعليا إلى حرب استقلال ، هدفها إعلان الدولة الفلسطينية بإرادة الشعب . والدخول في مرحلة إنهاء الاحتلال من خلال تزاوج العنف المدنى الجماهيري مع العمل العسكري ، إذا لم ينعقد المؤتمر الدولي في أسرع وقت للوصول إلى تسوية سياسية ، وفقا لمبادىء الشرعية الدولية . أو تقرر الأمم المتحدة وضع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة تحت إشرافها وإدارتها لفترة محدودة ، يتم خلالها إنهاء الاحتلال . وتسليم السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية .

- الخط الثانى، إن إعلان الدولة الفلسطينية ينطلق عمليا فى الأساس من الشرعية الدولية التى يمثلها القرار رقم ١٨١ لعام ١٩٤٧ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضى بإنشاء دولتين فى فلسطين ، دولة عربية وأخرى يهودية . وأن الحد الأدنى لأرض دولة فلسطين يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العربية ، عاصمة الدولة .
- الخط الثالث، أن التعامل الفلسطيني السياسي مع الشرعية الدولية ، ككل لا يتجزأ ، في إطار هدف الانتفاضة ، لا يتناقض أو ينفي الالتزام بكامل الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني . وأن هذا ما قامت به وتمارسه إسرائيل منذ « وثيقة إعلان استقلالها » في الرابع عشر من مايو ١٩٤٨ حتى عام ١٩٨٨ . حيث جاء في هذه الوثيقة ما نصه : « وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي اليهود في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل ، استنادا إلى حقنا الطبيعي والتاريخي ، وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي مدوف تدعى دولة إسرائيل »(١) .

وهنا يكمن كل من التحدى الواقعي والتحدي التاريخي للشعب الفلسطيني .

- الخط الرابع ، إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جزء من فلسطين ، يضع الشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير وجها لوجه أمام المعضلة التي لم يعد من الممكن الهروب منها أو التغافل عنها . بل التعامل معها في إطار ما أصبح يسمى بالتسوية السياسية من خلال المؤتمر الدولي الذي بات منهجا سياسيا متفقا عليه ، فلسطينيا ، بكل الحيطة والضمانات الدولية دون ما إسقاط للشرعية التاريخية . وتعنى هذه المعضلة أن الدولة الفلسطينية وليدة الانتفاضة ، تنشأ ـ جغرافيا وسياسيا ـ في جوار مع إسرائيل ، عام ١٩٨٨ .
- الخط الخامس، أنه في سبيل إنضاج ظروف التسوية السياسية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية، يتوجب عدم الخلط بين استمرار الالتزام بالثوابت الفلسطينية وبين الضرورات الاقليمية والدولية، في الواقع الراهن، لبناء موقف سياسي فلسطيني يستخدم الشرعية الدولية ويحتكم إليها، وذلك من أجل محاصرة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عالمياً جنبا إلى جنب مع ضغط الانتفاضة الذي

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٢٥] المنشورة بفصل الوثائق.

يولد ـ بالتبعية ـ ضغوطا متزايدة من المجتمع الدولى ، على نحو لا سابقة له في عمقه ومداه ، وأن بناء هذا الموقف السياسي الفلسطيني الجديد ، غير ممكن وغير مقنع عالمياً ، إذا ظل التحرك السياسي لمنظمة التحرير ، أسير شعارات المراحل السابقة على الانتفاضة ، ان كل شعار هو ابن مرحلته وحسب . ومع كل مرحلة نوعية يتخلق شعارها . بمعنى أن الشعار هو التزام الحركة السياسية في ظروف محددة . أما ثوابت النضال فهي وحدها التي تكون مضمون الالتزام الاستراتيجي . وشعار مرحلة الانتفاضة هو إقامة الدولة المستقلة على جزء من فلسطين . واستخدام آلية المؤتمر الدولي كجزء لا يتجزأ من مجمل الحركة النضالية .

- الخط السادس ، إن التخطيط القائم على التصاعد بالانتفاضة إلى درجة العصيان المدنى ، ما زال سليما . ولكن يتوجب أن يواكب ذلك حركة سياسية واسعة النطاق في كل من الساحة العربية والساحة الدولية ، التمهيد لاعلان الاستقلال الوطنى الفلسطينى . وتهيئة المناخ العربي والعالمي للتعامل معه إيجابياً .
- الخط السابع ، أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية الفلسطينية ، فى حركة الانتفاضة ميدانيا ، وداخل منظمة التحرير الفلسطينية . وأن أى خلافات فى الرأى بين القوى والفصائل الفلسطينية ، يجب أن لا تؤثر على استمرار الوحدة الوطنية ووحدة العمل معا . وهذا يعنى الالتزام الكامل بقواعد الديمقراطية فى العلاقات بين القوى الفلسطينية فى إطار منظمة التحرير . احترام الأقلية لقرار الأغلبية . واحترام الأغلبية لحق الأقلية فى إبداء رأيها ومواقفها ووضعها موضع الاعتبار . وبالتالى عدم الخروج أو الانشقاق على المنظمة أو تبادل الاتهامات وإثارة المعارك الجانبية أو وضع العراقيل أمام ممارسة المنظمة لقرار الأغلبية .

استمرت هذه الخطوط السبعة ، تحكم حركة كل من القيادة الميدانية للانتفاضة والقيادة المركزية لمنظمة التحرير ، حتى اقتحم الواقع عامل جديد مباغت على قدر كبير من الأهمية والخطورة . وهو قيام المملكة الأردنية في آخر يوليو ١٩٨٨ ، بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية . وهو ما وضع منظمة التحرير الفلسطينية ، بقوة ، أمام تحديات غير مسبوقة منذ قيامها . وحتم عليها التحرك السريع لملأ ما سمى ه بالفراغ » الذي نشأ عن القرار الأردني ، من ناحية . واستثمار إيجابياته بأقصى قدر من الفاعلية السياسية ، من ناحية أخرى .

ومنذ ذلك الوقت ، تم بالإجماع حسم قضية أيهما يسبق الآخر : العصيان المدنى

أم إعلان الاستقلال ؟ وذلك لصالح المبادرة باعلان قيام الدولةالفلسطينية تحت الاحتلال . وتقرر دعوة المجلس الوطنى الفلسطينى إلى دورة استثنائية في أسرع وقت ممكن لهذا الغرض . مع تكثيف الحركة السياسية للمنظمة في الساحتين العربية والدولية ، لتهيئة المناخ الملائم لاعلان الاستقلال .

ومن هنا كانت الزيارات المتلاحقة التى قام بها ياسر عرفات وغيره من قادة المنظمة ، والتى غطت تقريبا كل البلدان العربية والبلدان الإسلامية وبلدان حركة عدم الانحياز والبلاد الأوروبية الغربية والاتحاد السوفيتى والصين وبلدان أوروبا الاشتراكية . والتى توجت بالزيارة التاريخية لرئيس منظمة التحرير البرلمان الأوروبي في ستراسبورج وإلقائه لخطاب سياسي بدعوة من المجموعة الاشتراكية في البرلمان ، حدد فيه ملامح الاختيار السياسي للمنظمة من أجل الوصول إلى تسوية سلمية وفقاً لمبادىء الشرعية الدولية ومن خلال المؤتمر الدولي ، على أساس قيام دولتين في فلسطين . وهو الخطاب الذي لقى تجاوباً واسع النطاق في أوروبا الغربية ، وكان بالونة الاختبار الأساسية لمدى تقبل المجتمع الدولي - وبالذات الغربي منه - لما أصبح يعرف - عالمياً - باسم الموقف الفلسطيني و الجديد والمعتدل » .

خلال التحضير لانعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الاستثنائية ومجموعة الوثائق التى ستطرح عليه لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها ، ثارت خلافات حول أين يعقد المجلس دورته ، فى الجزائر كما أصبح معتادا أم فى تونس التى بادرت بالترحيب بعقده على أرضها ؟ وكذلك متى ينعقد المجلس ، قبل الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الثانى عشر فى أول نوفمبر ١٩٨٨ وانتخابات الرئاسة الأمريكية فى بداية الأسبوع الثانى من نفس الشهر ، أم بعد إجراء هذه الانتخابات جميعا ؟ وكان الخلاف يتمحور حول ما إذا كان انعقاد المجلس الوطنى قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ، من شأنه ـ مع صدور قراراته ـ أن يؤثر بالسلب أو الإيجاب على نتائج هذه الانتخابات فيما يتعلق بالشأن الفلسطينى والمؤتمر الدولى ؟ .

وجاءت أحداث الاضطرابات الشعبية فى الجزائر ، التى وقعت فى شهر أكتوبر ١٩٨٨ ، وهو الموعد الذى كان مرشحا من قبل لانعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى ، لتحسم الخلاف حول مكان وزمان انعقاده . فقد تنازلت تونس عن طلبها عقد المجلس على أراضيها تقديرا منها للضرورة الوطنية والقومية لانعقاده فى الجزائر بعد الأحداث . كما أن الاستفتاء الشعبى الذى دعا إليه الرئيس الجزائرى حول ما طرحه

من إصلاحات سياسية ، في الثالث من نوفمبر ١٩٨٨ ، حتم بالضرورة تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني إلى الثاني عشر من شهر نوفمبر .

وجرى انعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى ، الذى اختار لدورته التاسعة عشر ، شعار « مجلس الانتفاضة ، الاستقلال الفلسطينى ، الشهيد أبو جهاد » ، فى مناخ سياسى يتسم بالوضوح فيما هو موضع اتفاق جماعى وما هو موضع خلاف محدد بين الأعضاء والتنظيمات التى ينتمون إليها ، يتطلب المناقشة الديمقراطية المسؤولة التى تؤدى إلى إتخاذ ما سمى « بالقرارات الصعبة » فى شأنها . وذلك بإعمال مبدأ الأغلبية والأقلية فى إطار الوحدة الوطنية .

وقد ساعد على ذلك الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية المعمقة والواسعة النطاق التى سبقت انعقاد المجلس ، وبروز إرادة ومواقف شعب الانتفاضة في الأرض المحتلة ، بوزنه التاريخي والواقعي ، في جميع الاختيارات المعروضة على المجلس الوطني ونقاط الاتفاق ونقاط الخلاف المثارة ، على نحو محدد ودقيق للغاية . وكذلك ما تجمع ، لدى المنظمة ، من معلومات ووقائع وحقائق من خلال جولات قيادتها في كل من الساحتين العربية والدولية ، عن اتجاهات ومواقف الدول من إعلان الاستقلال الوطني الفلسطيني والبيان السياسي المصاحب لهذا الاعلان ، وكيفية التعامل مع الشرعية الدولية ، وخاصة القرارات رقم ١٨١ الصادر عن الجمعية العامة عام ١٩٤٧ ، والقرارين الصادرين عن مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ ،

فى هذا الإطار ناقش المجلس الوطنى ثلاث وثائق . الأولى باسم « إعلان الاستقلال » . والثانية باسم « البيان السياسى » . والثالثة بعنوان « إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين » .

طرحت المشكلة الخاصة بالقرار رقم ١٨١ ، في صياغة وثيقة الاستقلال . وتنبع هذه المشكلة من أن النص على هذا القرار كأساس لإقامة الدولة الفلسطينية ، يعنى إسقاط الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني - في حين أن عدم الإشارة إلى هذا القرار ، يسقط مبدأ الشرعية الدولية ، الذي يعترف به العالم كله ونظامه الدولي الراهن المتجسد في « الأمم المتحدة » ، كأساس سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية ، لم يعد من حق أحد - وعلى الأخص إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية - الطعن فه أو التهرب منه .

وقد جرى الاتفاق الجماعي على حل هذه الاشكالية ، من خلال صياغة دقيقة زاوجت بين الحق التاريخي الثابت للشعب الفلسطيني في وطنه وبين ما يتيحه القرار ١٨١ ، من مفتاح عملي في الواقع الراهن لتطابق الشرعية الدولية مع حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال .

وهكذا نصت وثيقة إعلان الاستقلال ، بعد التأكيد تاريخياً على « تعرض الوطن لاحتلال جديد ومحاولة تعميم الأكذوبة القائلة أن فلسطين هي أرض بلا شعب » ... الخ على ما يلى : « ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير ، أثر قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ عام ١٩٤٧ ، الذي قسم فلسطين إلى دولتين ، عربية ويهودية ، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني » .

وحين عمدت وثيقة الاستقلال إلى إجمال الأسس التى تستند إليها فى « قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف » ، نصبت على أن ذلك يتم « استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقا من قرارات القمم العربية ، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٧ ، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه »(١).

ومن هنا جاءت وثيقة الاستقلال الفلسطيني المعلنة في الخامس عشر من نوفمبر ١٩٨٨ ، تتضمن بوضوح تحدى تاريخي وسياسي لوثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من مايو ١٩٤٨ . وحظيت بالتالي بموافقه إجماعية من أعضاء المجلس الوطني ، دون استثناء .

أما إشكالية القرارين رقم ٢٤٢ ، ٣٣٨ ، فقد طرحت من خلال مناقشة الوثيقة الثانية المعروفة باسم البيان السياسى . وانطلق النقاش من نقطة اتفاق موحدة . وهى أن هدف هذا البيان ، هو تحديد المنهاج السياسى لمنظمة التحرير والدولة الفلسطينية المعلنة ، فى التعامل مع المؤتمر الدولى كطريق للوصول إلى تسوية سياسية للصراع فى واقعه الراهن على أساس أحكام الشرعية الدولية ككل لا يتجزأ . وذلك جنبا إلى

<sup>(</sup>١) راجع الوثيقة رقم [٢٦] المنشورة بفصل الوثائق .

جنب مع « استمرار الانتفاضة وتصعيدها » .. و « تعزيز وتطوير اللجان الشعبية والأطر الجماهيرية والنقابية المختصة من أجل زيادة فعاليتها ودورها بما في ذلك المجموعات الضاربة والجيش الشعبي » . وهذه أول مرة تتحدث فيه المنظمة عن وجود « جيش شعبي » للانتفاضة .

وجوهر الاشكالية منا منا المجتمع الدولى ، بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى والدول الصديقة لقضية الشعب العربي وغالبية الدول العربية ، تجمع على أن الأساس القانونى ، الذى لا بديل له ، لانعقاد المؤتمر الدولى يتكون من القرارين ٢٤٢ وأنه لا يحق لأى طرف المشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى إذا لم يعترف صراحة بهذين القرارين . فى حين أن هذين القرارين يتجاهلان تماما قضية الشعب الفلسطينى ولا يعنيان إلا بقضية البلاد العربية وإسرائيل ونوعية وحدود الحل السلمى بينهما بعد حرب ١٩٦٧ ونتائجها . ولم يتعرض القرار ٢٤٢ إلا لمشكلة لاجئين مجهلة . والأخطر من ذلك كله أن القرارين ينصان على الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل وضمان وجودها فى حدود آمنة .

وقد مثلت هذه الاشكالية ـ دوليا ـ ما أصبح يسمى « بالعقدة المستحكمة » ، التى تسد الطريق نحو المؤتمر الدولى ومشاركة منظمة التحرير فيه . وفى الوقت الذى كانت إسرائيل وأمريكا تستخدم هذه « العقدة » ، فى الساحة الدولية لقطع الطريق على منظمة التحرير ، فإن أصدقاء المنظمة وحلفائها ومن بينهم الاتحاد السوفيتى أخذا يلحان على ضرورة أن تجد المنظمة حلا مقبولا دوليًا لهذه الاشكالية ، ينص صراحة على قبول المنظمة للقرارين ٢٤٢ ، ٣٣٨ كأساس قانونى لإنعقاد المؤتمر الدولى بما يسقط حجة إسرائيل وأمريكا . وفى نفس الوقت لا يقدم تنازلا استراتيجيا أو مجانيا لهم من جانب منظمة التحرير .

وفى هذا الإطار أعلنت المنظمة من قبل ، عن قبولها لجميع قرارات الشرعية الدولية بما فى ذلك القرارين رقم ٢٤٢ ، ٣٣٨ ، دون تخصيصهما وحدهما ، وهذا كان جوهر موقف القوى المعارضة لمشروع البيان السياسى المقدم للمجلس الوطنى حول هذه النقطة ، الذى يعتبر تلك الصياغة هى الحد الأقصى الذى يمكن أن تعلنه المنظمة . غير أن هذا الموقف لم يكن مقبولا بالطبع من إسرائيل وأمريكا . والأهم من ذلك أن الاتحاد السوفيتى والقوى الصديقة والحليفة اعتبرته غير كاف وغير قادر على تحريك آلية المؤتمر الدولى .

حدث نفس الأمر عندما طرحت المنظمة صياغة أخرى تقوم على استعدادها

للقبول بالقرارين إذا كان ذلك مشروطا بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقيير مصيره . ذلك أن الإجماع الدولي ظل يلح ، بدوافع مختلفة ، على الاعتراف بالقرارين دون شروط .

وهذا ما وقفت قوى المعارضة الفلسطينية ، داخل المجلس ضده ، بعنف . حتى لقد وصل بعضها إلى حد إسقاط أى إشارة للقرارين في بيان المجلس .

بيد أن المناقشات توصلت ، بجهد جماعى ، إلى صياغة جديدة لحل هذه الاشكالية . وذلك من خلال استخدام « المفردات السياسية » الخاصة بالقرارين بترتيب خاص جديد يبدأ بتقرير أن « المؤتمر الدولى ينعقد على قاعدة قرارى رقم ٢٤٢ / ٣٣٨ » . ويستطرد دون استخدام « أسلوب الشرط » بأن هذه القاعدة تضمن « الحقوق الوطنية المشروعة الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير عملا بمبادىء وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، بشأن حق تقرير المصير للشعوب وعدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أو بالغزو العسكرى ( استخدام ذكى لقرار ٢٤٢ لصالح الشعب الفلسطيني باعتبار أن أرض الدولة الفلسطينية المعلنة هي بمفهوم هذا القرار ، « أراضى الغير المستولى عليها بالقوة والغزو العسكرى ) .

وقد استهاكت المناقشات حول هذا البند من البيان السياسي ، داخل المجلس الوطني ، مناقشات عاصفة وطويلة . وانتهى التصويت في النهاية بموافقة ٢٥٣ صوتا ومعارضة ٤٦ صوتا وامتناع عشرة عن التصويت . وتتكون أصوات المعارضة والامتناع من أعضاء ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، وجبهة التحرير العربية وجبهة تحرير فلسطين ( جناح طلعت يعقوب ) وحركة حماس ( الإسلامية ) وعدد من المستقلين . ولوحظ أن من بين الممتنعين عن التصويت عضوين من قيادة فتح .

غير أن الإجماع عاد ليلتئم من جديد حول بقية بنود البيان السياسي .

يسجل أبو مازن عضو قيادة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة في تقريره عن أعمال المجلس أنه « في الساعة الأخيرة وقبل اعلان الاستقلال ، تم التوصيت في اللجنة السياسية على البيان السياسي ، فعارضه ستة وثلاثون عضوا . ثم التأم المجلس بكل اعضائه الحضور ، وتم التصويت على البيان فقره فقره ، فاعترض على فقرة المؤتمر الدولي ٤٦ عضوا . وامتنع عشرة أعضاء وأيده ٢٥٣ . وبعد أن سجل كل

<sup>(</sup>١) راجع الوثبقة رقم (٢٨) المنشورة بفصل الوثائق.

من الجبهة الشعبية والنضال والعربية تحفظاتهم على هذه الفقرة ، تم التصويت بالاجماع على كل البيان السياسى . وكان هذا بناء على اقتراح من الأخ أبو على مصطفى الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية عضو اللجنةالتنفيذية . وذلك للدلالة على حسن النوايا والاكتفاء بالتحفظات ، والاصرار على الوحدة الوطنية والرغبة فى دفع عجلة العمل السياسى الفلسطيني إلى الأمام » .

وكشفت المداولات داخل المجلس عن خلافات أخرى ولكن من نوع إجرائى تنظيمى . وذلك بالنسبة لتشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين المعلنة . وتجاذب المجلس تيارين . أحدهما يرى أن الضرورة العملية تستلزم تشكيل الحكومة المؤقتة فورا على أساس جبهوى ملتزمة بتوجيهات البيان السياسي لتمارس سلطة الدولة . في حين أن التيار الآخر ، رأى التريث في تشكيل الحكومة ، التي يقرر بضرورة قيامها في أقرب وقت ممكن . ولكن بعد دراسة دقيقة لطبيعتها وصلاحياتها والعلاقات التنظيمية بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، التي تظل التنظيم الأم والقائد للشعب والدولة .

وقد حصل التيار الأخير على إجماع أعضاء المجلس ، وذلك على أساس وثيقة تؤكد على ضرورة « أن تشكل لدولة فلسطين حكومة مؤقتة في أقرب وقت ممكن وطبقا للظروف وتطور الأحداث » على أن « يغوض المجلس المركزى واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد تشكيل الحكومة المؤقتة ( من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطينية من داخل الوطن المحتل وخارجه وعلى أساس التعددية السياسية ، وبما يجسد الوحدة الوطنية ) . وذلك مع تكليف اللجنة التنفيذية بتشكيلها في الوقت المناسب وتعرض على المجلس المركزى لنيل ثقته »(۱) .

وهكذا منذ الخامس عشر من نوفمبر ١٩٨٨ ، أصبحت الدولة الفلسطينية المستقلة ، حقيقة انتفاضية واقعة ، في طور استكمال مهمات التكوين .

<sup>(</sup>١) راجع الوثليقة رقم [٢٨] المنشورة بفصل الوثائق .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



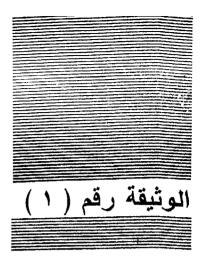

## المذكرة الفلسطينية

التى تقدم بها ٢١ شخصية يمثلون جميع القوى والفاعليات الممثلة لجماهير الانتفاضة إلى القناصل العامين المعتمدين في القدس خلال الاجتماع الذي عقد في ٢١ / ٢٢ / ١٩٨٧ .

السادة القناصل العامون المعتمدون في مدينة القدس -

تحية وبعد .

نشكركم على تكرمكم بتلبية الدعوة والحضور إلى هذا اللقاء ، الذى تم بمبادرة فلسطينية والذى يهدف إلى إطلاعكم على حقيقة الأوضاع فى الأراضى العربية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة . ونقل وجهة النظر الفلسطينية إليكم . وكذلك تقديم الشكر إلى دولكم لما أبدته وتبديه من اهتمام بما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة . ونحن بهذه المناسبة نعرب عن شكرنا لجميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية الذين أبدوا اهتمامهم بما يجرى من ممارسات قمعية اسرائيلية فى الأراضى المحتلة . وأعلنوا رفضهم واحتجاجهم على هذه الممارسات . وكان كل ذلك بفضل المراسلين الأجانب فى الأراضى المحتلة . وأجهزة الإعلام الدولية التى نقلت أحداث الأراضى المحتلة بموضوعية تامة ، برغم القيود والعراقيل التى وضعت أمامها .

ونرجو أن نضع أمامكم الأمور التالية:

ا إننا نثمن غاليا الموقف المشرف الذى وقفته دول أوروبا الغربية إزاء قضية القدس . ورفضها الاعتراف بتغيير الوضع القائم الذى كان سائدا قبل عام ١٩٦٧ . ونخص بالشكر تلك الدول التى رفضت بشجاعة كل محاولات الضغط

والابتزاز الاسرائيلية التى استهدفت دفع تلك الدول على إتباع ترتيبات معينة فى مناسباتها الوطنية ، تنسجم مع السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تكريس ضم القدس . وفى الوقت نفسه نطالب الدول الأخرى بالمحافظة على الوضع القائم وعدم التجاوب مع محاولات الإبتزاز الاسرائيلية .

وإننا إذ نؤكد تمسكنا المطلق بعروبة القدس أرض الإسراء والقيامة ، نرفض سياسة التهويد . وفرض الأمر الواقع . ونشجب محاولات الاستفزاز والتحرشات المحمومة التي يتعرض لها سكان البلدة القديمة في القدس من قبل عصابات المستوطنين . والتي بلغت ذروتها في الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي أرييل شارون ، مهندس حرب لبنان والمسئول الأول عن مذابح صابرا وشاتيلا .

- ٢ ـ إننا إذ نشكر جميع الدول التى وقفت إلى جانبنا في محنتنا وأعلنت استنكارها الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية المحتلة ، نطالب هذه الدول بترجمة استنكارها هذا إلى ممارسة عملية تتجلى بالضغط على إسرائيل وفرض العقوبات الاقتصادية عليها ، ووقف تزويدها بالأسلحة ، لردعها وإجبارها على وقف سياستها التوسعية القمعية والرضوخ لإدارة المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام العادل في المنطقة .
- " ـ لقد أعربت غالبية دول العالم عن دعمها وتأبيدها لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف المعنية ، بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني . ولكن اسرائيل وحليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة ، مازالتا تضعان العراقيل أمام انعقاد ذلك المؤتمر . وتحاولان إيجاد بديل له واستبعاد ممثلنا الشرعى والوحيد من المشاركة فى التسوية السياسية .
- ٤ لقد أجمع شعبنا في الداخل والشتات ، وأكد في كافة المناسبات ومن على كافة المنابر عن دعمه وتأييده لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد للشعب الفلسطيني . وأكد رفضه لأى بديل لها . أو شريك في تمثيلنا . ونحن نؤكد أن أية جهود جدية لتحقيق تسوية عادلة للمشكلة ، لا تستطيع أن تتجاهل إرادة شعبنا في اختيار من يمثله .

- إن السلام الدائم في المنطقة ، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني بقيادة ممثله الشرعي والوحيد ، منظمة التحرير الفلسطينية .
- ٦- لقد شهدت الأراضى العربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة ، تصعيدا في تطبيق سياسة القبضة الحديدية ضد شعبنا في الأراضى المحتلة ، أسفرت عن استشهاد أكثر من اثنين وعشرين قتيلا من بينهم أطفال ونساء . وجرح المئات واعتقال المئات . كل ذلك إضافة للمعاملة الوحشية الفظة التي امتهنت كرامة الإنسان العربي .

إننا نناشد كل الدول والقوى المحبة للسلام فى العالم أن تهب لرفع الظلم الواقع على شعبنا وإرغام اسرائيل على وقف سياسة البطش والإرهاب التى تمارسها ضد شعبنا الأعزل.

- ٧ و إلى أن يتحقق انعقاد المؤتمر الدولى للسلام ، و إلى أن تستجيب اسرائيل لإرادة المجتمع الدولى ، فإننا نطلب :
- (أ) تشكيل قوة دولية للإشراف على شئون شعبنا الأعزل. ووقف الممارسات الوحشية اللا إنسانية التي يمارسها جنود الإحتلال ضده.
- (ب) إرغام اسرائيل على تطبيق معاهدات جنيف وكافة المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحماية حقوق المدنيين الذين يقعون تحت الإحتلال العسكرى لدولة أجنبية .
- (ج) بذل الجهود المكثفة للإسراع في عقد المؤتمر الدولي السلام بمشاركة كافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير ، وعلى قدم المساواة . وكذلك بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وبرئاسة الدولتين العظميين التحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي .
  - مرة أخرى ، نشكركم على تلبية دعوتنا . ونأمل أن نلقى أذنا صاغية . القدس في ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۸۷ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### توقيعات

المحامى فايز أبو رحمة - المحامى خالد القدرة - د . زكريا الأنما - د . حيدر عبد الشافى - يسرى البريرى - د . غابى برمكى - زياد أبو زياد - مصطفى النتشة - القس عودة الرنيتسى - ابراهيم الدقاق - ابراهيم قراعين - ابراهيم مطر - نمرى نسيبه - محمد البديرى - شاهر سعد - مهدى عبد الهادى - فؤاد العارفى - صلاح النرجكه - جاك خزمو - على يبش - عدنان السلقان .

ملحوظة : تغيب عن الاجتماع (حسن الوحيدى ) بسبب استدعائه للتحقيق من طرف سلطات الإحتلال .

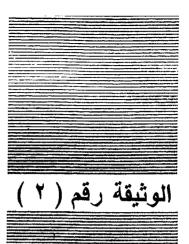

# المطالب الأربعة عشر للجماهير الفلسطينية

التى أعلنها الدكتور سارى نسيبة الأستاذ بجامعة بيرزيت فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بفندق ناشيونال بالاس بالقدس الشرقية فى يوم الخميس الموافق ١٩٨٨ / ١ / ١٩٨٨ .

- ١ . احترام بنود معاهدة جنيف الرابعة حول حماية المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم
   في الأراضي المحتلة عسكريا . إلغاء إجراءات الطواريء الموروثة عن
   الانتداب البريطاني لفلسطين ووقف سياسية القبضة الحديدية .
- ٢ ـ التطبيق الفورى للقرارين ٦٠٥ و ٢٠٠ الصادرين عن مجلس الأمن الدولى واللذين يدعوان إسرائيل إلى احترام معاهدة جنيف الموقعة عام ١٩٤٩ وشرعة حقوق الإنسان . هذان القراران يدعوان أيضا إلى إقامة تسوية عادلة ودائمة للنزاع العربى ـ الإسرائيلى .
- " ـ الافراج عن جميع السجناء الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة الحالية . خصوصا الأطفال منهم . وتعليق كل الاجراءات والملاحقات القانونية الصادرة بحقهم .
- الغاء كل أحكام الطرد . وعودة الفلسطينيين المطرودين بمن فيهم الأربعة الذين طردوا أمس الأول إلى لبنان إلى ديارهم وعائلاتهم . وكذلك الافراج عن كل المعتقلين إداريا وكل الموضوعين قيد الاقامة الجبرية .
- الرفع الفورى للحصار المفروض على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى
   الضفة الغربية وغزة . وسحب الجيش الإسرائيلى من كل المراكز السكنية .
- ٦ \_ فتح تحقيق حول تصرفات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة

- الغربية وغزة . وكذلك في السجون ومعسكرات الاعتقال ومعاقبة المسئولين منهم عن قتل أو جرح مدنيين عزل .
- ٧ ـ وقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضى . وإعادة تلك الأراضى المصادرة خصوصا في قطاع غزة .
- ٨ ـ الامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه التعرض للأماكن المقدسة المسيحية
   منها والإسلامية أو بتغيير الوضع القائم في القدس .
- و الغاء الضربية على الدخل وكل الضرائب المباشرة الأخرى التى تفرضها السرائيل على فلسطيني القدس والضفة الغربية وغزة.
- 1٠ إلغاء كل التدابير التي تقيد حق التعبير السياسي بما في ذلك تلك المتعلقة بحظر الاجتماعات والمؤتمرات وتأمين الشروط اللازمة لانتخابات بلدية حرة تجرى تحت اشراف سلطة محايدة .
- 11 إعادة كل الأموال المحسومة من أجور العمال الفلسطينيين من الأراضى المحتلة الذين عملوا ومازالوا يعملون وراء الخط الأخصر في إسرائيل والتي تصل إلى مئات عدة من ملايين الدولارات . إعادة هذه الأموال وفوائدها إلى أصحابها الشرعيين .
- 11 إلغاء كل القيود المفروضة على رخص البناء ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية وحفر الآبار الجوفية ، إضافة إلى تلك المفروضة على برامج التنمية الزراعية في الأراضي المحتلة .
- ١٣ وضع حد لسياسة التفرقة التي تمارس في حق إنتاج الأراضي المحتلة ، الصناعي والزراعي . وذلك خلال رفع القيود المفروضة على شحن البضائع الى ماوراء الخط الأخضر أو فرض قيود مماثلة على شحن البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة .
- 1٤ إزالة القيود المفروضة على الاتصالات السياسية بين سكان الأراضى المحتلة ومنظمة التحرير، في شكل يسمح بمشاركة أهالى الأراضى المحتلة في أعمال المجلس الوطنى الفلسطينين . مما يسمح للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بالمساهمة مباشرة في عملية إتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة الفلسطينية . »

• • •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفى تعقيبه على أسئلة الصحفيين أعلن سارى نسيبة باسم ممثلى المؤسسات الوطنية الفلسطينية فى الأراضى المحتلة: « ان تنفيذ هذه الشروط والمطالب الأربعة عشر من جانب السلطات الاسرائيلية يخلق المناخ المناسب لعقد مؤتمر دولى للسلام ويضع حدا للعنف واهراق الدماء. ذلك أن سلاما عادلا لن يكون ممكنا إلا إذا تم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضه. وإذا لم يتم الاعتراف بهذه الحقوق فإن الاحتلال الإسرائيلي سيقود إلى مزيد من العنف ومن اهراق الدماء. والمخرج الوحيد لتجنب هذا الوضع هو عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة كل الأطراف بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ».

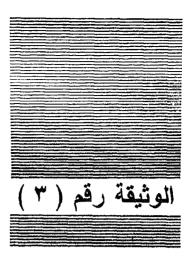

# رسالة « ياسر عرفات » المفتوحة إلى الشعب الفلسطينى في الأرض المحتلة بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٨٧

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ أَنْ لَلْذَيْنَ يَقَاتُلُونَ بَأَنَهُم ظَلْمُوا وَأَنَ اللهُ عَلَى نَصرِهُم لَقَدَيْرِ الذَيْنَ أَخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهُم بَغَيْرِ حَقّ إلا أَنْ يَقُولُوا رَبّنَا الله ﴾ . صدق الله المنظيم

إلى أهلى وأخوتي وأحبتي في كل ربوع الوطن ..

إلى الصامدين الأبطال في قطاع غزة الأبي.

إلى الصابرين المرابطين في الضفة الباسلة .

إلى الصامدين بإباء وشمم في كل فلسطين من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب .

إلى أبطالنا الصامدين في سجون الاحتلال ومعتقلاته .

كنتم دائما وأبدا تثبتون وتؤكدون أنكم شعب البطولات شعب التضحيات شعب المعجزات .. الشعب الذي لا يعرف المستحيل .. تفجرون كل يوم هذه الانتفاضات الشعبية العربية العارمة التي تتواصل بروعتها في كل مدينة وقرية ومخيم وحتى في كل سجن من سجون العدو الغاصب الفاشي العنصري وعلى الأرضية الصلبة للاجماع الوطني الشامل والوحدة الوطنية لمواجهة ومقاومة الاحتلال الصهيوني .. وافشال كل مناوراته ومؤامراته السياسية واحباط ممارساته الوحشية وأحقاده العنصرية السوداء .. وكل سياسات البطش والعسف والتنكيل والقتل العشوائي على

يد جنوده المدججين وقطعان المستوطنين المسلحين المتعصبين العنصريين الارهابيين .

وها أنتم يا أخوتى ويا أحبتى تواصلون مواجهتكم الرائعة لحشود العدو الصهيونى وإرهابه في كل مدينة وقرية ومخيم وداخل المعتقلات بقلوبكم العامرة بالايمان بحب الله وحب فلسطين وبسواعدكم القوية وصدوركم الشجاعة .

يا أهلى .. يا أحبتى .. يا رجال فلسطين ويا نساء فلسطين ويا أشبال فلسطين ويا ويا زهرات فلسطين .. لتستمر الانتفاضة ولتتواصل ولتتصاعد وليتعاظم العطاء دفاعا عن المقدسات وتمسكا بالحقوق الوطنية الثابتة والنفافا عظيما ورائعا حول منظمتكم ، منظمة التحرير الفلسطينية فائدة نضال شعبنا على طريق الانتصار الحتمى الأكيد بعونه تعالى .

لقد حاول العدو الصهبونى والمتحالفون معه أكثر من مرة عن طريق استخدام العنف والقبضة الحديدية والقتل العشوائى والتصغيات تارة وعن طريق استخدام المناورات السياسية تارة أخرى وتوهم أن سياسة التقاسم الوظيفى ومحاولة رشوة شعبنا يمكن أن تعطيه أو تعطى عملاءه موطىء قدم .. أو تثنى شعبنا الأبى الباسل عن النضال والجهاد .. أو تزرع اليأس فى القلوب المؤمنة .. وجاء الجواب واضحا وصريحا من جماهير شعبنا البطلة قويا وهادرا وبمزيد من العناء الثورى وبهذه الانتفاضة الجماهيرية .. وهذا الاجماع الوطنى الشامل .. وبالاصرار القاطع لتحقيق أهدافنا الوطنية العادلة حتى يحيا شعبنا حرا سيدا على أرضه الحرة فلسطين .

لقد حاول هذا العدو ومن ورائه أمريكا بكل قوتها وكل دعمها اللا محدود وتخيل أنه يمكن أن ينهى الثورة الفلسطينية عام ١٩٨٦ عبر تحشيد جيشه وطيرانه وبحريته أثناء غزو لبنان ، وتخيل أنه سيقضى على منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضال شعبنا .. وسيضرب البنية التحتية للثورة والشعب فماذا كانت النتيجة ؟ صمدت الثورة واستمرت وازداد لهيبها . . وكبرت المقاومة وازداد تجذرها وعملقتها في أطول حرب إسرائيلية ـ عربية .. وعبر أنجح حروب الاستنزاف المستمرة منذ عام ١٩٨٢ وحتى الآن ، تقوم بها القوات المشتركة الفلسطينية ـ اللبنانية حاليا في الجنوب اللبناني. .

وهكذا انتهت حملة سلامة الجليل إلى الفشل التام وإلى الهزيمة المنكرة، وباعتراف قيادات العدو السياسية والعسكرية وأجهزته الأمنية وباجبار بيجين على

الاستقالة والانزواء . لقد ظنوا أنهم عندما يضربون الثورة في لبنان يسهل عليهم الخضاع الأهل الصامدين في الوطن المحتل فماذا كان حصيلتهم ؟

لقد باءت جميع محاولات العدو الصهيونى على مختلف الأصعدة بالفشل التام وتحطمت جميعها على صخرة التضحيات والارادة الصلبة والوعى العظيم اشعبنا المناضل البطل .. ليس هذا بغريب يا شعب التضحيات ، يا شعب البطولات ، يا أجيال الحجارة والخناجر والسكاكين والقنابل الحارقة .. ويا من أنجبتم أشبال « الآر . بى . جى » الذين أثخنوا العدو بالجراح وأذهلوا العالم كله .

يا أهلى ويا أخوتي ويا أحبتي في كل ربوع الوطن الحبيب.

يا أبناء شعبى البطل في القطاع الأبي وفي الضفة الباسلة وفي الجليل الصامد والمثلث المرابط وفي النقب الأصيل.

يا أحبتى كل أحبتي في كل مدينة وقرية ومخيم ومعتقل .

إن شعبنا الفلسطينى في كل مكان من هذا العالم لينظر إليكم الآن بكل الفخر والاعتزاز وهو يراكم تواصلون الانتفاضة الشعبية العارمة في وجه الصهاينة المحتلين الفاشست العنصريين.

إن أبناء شعبكم وأخوتكم في كل مواقع النضال من المخيمات المحاصرة في لبنان الحي آخر موقع من مواقع الوجود الفلسطيني في الشتات ليفتحون لكم القلوب بالمحبة والاعتزاز وأنتم تواصلون تقديم أعظم صور البطولة والتضحية في الدفاع عن قضيتكم وأرضكم وللحفاظ على هويتكم الوطنية الراسخة فوق الأرض الحبيبة ، أرض المقدسات ، بكل ما لديكم بالغالى والنفيس بالروح وبالدم وبالعرق .

كما أن أمتكم العربية تتابع بافتخار نضالكم وجهادكم وتضحياتكم المستمرة .. والعالم كله يتطلع إليكم باحترام وأنتم تواصلون التحدى للعدو الصهيونى المتغطرس الارهابى الذى يحاول عبثا تجاهل قوة الحقيقة الفلسطينية .. ولكن الحقيقة الفلسطينية ممثلة بهذا الزخم النضالى والابداع الكفاحى لانتفاضاتكم العملاقة الجسورة .. هذه الحقيقة الفلسطينية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو يتخطاها أو يقفز من فوقها .

ولسوف تبقى هى مفتاح السلم والحرب فى هذه المنطقة . فلا سلام إلا السلام الفلسطيني . و لا حل إلا الحل الفلسطيني . و لا خيار إلا الخيار الفلسطيني الذى يعبر

عن إرادة أمتنا العربية بأسرها وعن إرادة جميع الشرفاء والأحرار والأصدقاء في العالم .. وحتى يتمكن شعبنا الصامد المرابط المناضل من تحقيق مختلف أهدافه الوطنية وعلى رأسها إقامة الدولة الحرة المستقلة فوق ترابه الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف زهرة المدائن ، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، مهد المسيح عليه السلام ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي نحن وإياكم ، يا أخوتي يا أحبتي يا أهلى ، على موعد فيها لنصلى بإذن الله .

« يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون » .

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

صدق الله العظيم

أخوكم: ياسر عرفات

۱۷ « تشرین أول » أكتوبر ۱۹۸۷

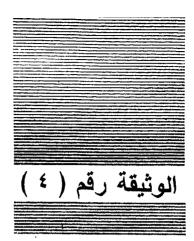

#### بيسسان

#### نعم لمواصلة الانتفاضة والاضراب العام . . يسقط الاحتلال

أخى المواطن . . . أختى المواطنة . . .

هل أرعبت اليوم جندى الاحتلال . . . هل ساهمت فى التحريض لشعارات الانتفاضة . . . هل شاركت فى تشكيل اللجنة الوطنية فى حيك . . . هل قرأت هذا البيان لزملائك وجيرانك . . . أو نسخته أو صورته ووزعته فى حيك . . . يا أبناء شعبنا العظيم . . .

فى كل مكان تلتهب الأرض تحت أقدام المحتلين ، وتتواصل الانتفاضة ، وبسرعة البرق تتشكل اللجان الوطنية لانجاح الاضراب العام ومواصلة الانتفاضة . . . وقد باشرت عشرات اللجان الوطنية أعمالها حسب قدرات كل فرد من أبناء شعبنا . . . وبرز بشكل خاص نشاط لجنة التموين فى خان يونس حيث وزع أكثر من ثلاثة آلاف رغيف على الأحياء المحاصرة فيها ، كما كانت قد وزعت سيارتا فنار على الأحياء المحاصرة فى رفح وجباليا ، وتستعد اللجان الآن لدعم أهلى البريج وخان يونس بالمواد الغذائية والطبية ، فعلى كل من يستطيع المساهمة التقدم الى لجان التموين والاسعاف الطبى أو تشكيلها بنفسه من أجل الاغاثة العاجلة فى خان يونس والبريج .

وطوال يوم أمس أعلنت الطوارىء فى لجنة الاغاثة والاسعاف الطبى فى مدينة غزة ، حيث قامت بعيادة عشرات المنازل فى الشاطىء والنصر والشجاعية التى كانت مسرحا للمصادمات ، وتشكلت مجموعات طوارىء طبية وأقيمت

عيادات لهذا الغرض في المنازل وفي ظل حماية الأهالي المشددة . . . وفي جباليا أوقفت اللجنة الوطنية محاولة الاعتداء على تموين وكالة الغوث ونظمت توزيع التموين للأسر الأكثر احتياجا ، وفي جو عال من الانضباط.

وطلبت لجنة التجار الوطنية في قطاع غزة من جميع التجار التقيد بالأسعار تقيدا صارما وعدم استغلال الظروف ، وحذرت من أنها ستنشر أسماء كل من يحاول الاستغلال كما طالبت التجار بعدم البيع بكميات كبيرة للأفراد ، بل محاولة البيع بما يخدم أكبر عدد ممكن من المستهلكين . . كما أشادت بمبادرة عشرات ( الحدادين ) الذين قاموا باعادة لحم المحال التجارية فورا ، بعد أن حطم الجنود أقفائها في محاولة يائسة لكسر الاضراب.

وتصدت لجان « الاعلام » الوطنية الى محاولة السلطة غلق المنطقة أمام الصحفيين ، فأنشأت عشرات الشبكات لالتقاط الأخبار وترجمتها فورا وارسال نسخ لوكالات الأنباء . . أما تلك السواعد الجبارة خلف المتاريس ، في كل حي وشارع في المعسكرات والمدن والقرى فهي تحمى الاضراب جيدا ، وتحافظ عليه ، منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الليل ، وهي تحصن مواقعها جيدا بالمتاريس وبالعزيمة الجبارة ، وتهتف بصوت واحد :

يسقط . يسقط الاحتالال والقبضة الحديدياة بدنا تقريس المصيسر والدولسسة الوطنيسسة وسلاحنا هسو الاضراب واللجسان الشعبيسة خلف منظمة التحرير حتى تحل القضية

يا جماهير شعبنا العظيم . . .

إن تصريحات المسنولين الاسرائيليين تشير ألى الارتباك الشديد في صفوفهم ، والعالم كله يتطلع الى انتفاضة شعبنا الجبارة وتتعالى موجات التضامن والدعم من القوى النصيرة لشعبنا في العالم وحتى داخل اسرائيل نفسها ، فلنواصل تعزيز مأزق الاحتلال من أجل التحرر والدولة المستقلة .

عاشت الانتفاضة نعم لمنظمة التحرير الفلسطينية المجد والخلود لشهداء الانتفاضة ولكل الشهداء .

القوى الوطنية في قطاع غزة ١٩٨٨ / ١ / ١٩٨٨ م 

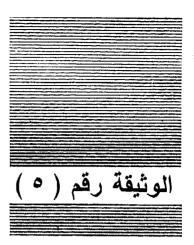

# منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نداء رقم (١)

يا جماهيرنا الثائرة الأبية .. الاخوة المناضلون .. ويا رفاق الدرب الشاق والطويل في كل مكان .

إن قيادتكم .. قيادة الانتفاضة وقيادة ثورتنا وشعبنا المنتفض حتى النصر م.ت.ف بكل فصائلها وبكل أجهزتها ( ...... )(×) مقاتليها توجه لكم يا جماهير الثورة ( ...... ) النضال ويا صناع المعجزات نوجه لكم تحية الاعتزاز والاكبار ( ..... ) الانتفاضة الشعبية العملاقة قدما باتجاه النصر القريب . فأنتم يا أحبتنا ويا جماهيرنا الوفية المعطاءة المؤمنة بالنار الملتهبة التي تحرق وجوه كل الخونة والعملاء وتهزم الأعداء وتحطم حلقات التآمر ومعها يتقهقر صناعها الطبيعيين . وأنتم يا أحبتنا ويا شعبنا شعب المعجزات ، الضوء الذي يضيء طريق كل الثورات وطريق الشرفاء حتى النصر .. حتى النصر ..

إن هذه الثورة الشعبية العارمة الشاملة المتدفقة في كل مدينة ومخيم وقرية وحارة وشارع ومسجد وكنيسة وفي كل شبر من وطننا الحر وبقيادة م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد وبرمزها المعجزة قائد الثورة ورجل الأعوام الطويلة أخوكم أبو عمار . هذه الانتفاضة عبرت ( ..... ) عن تململ المارد الفلسطيني في قمقمه فهزت العالم أجمع من الصديق إلى العدو .. فماذا سيقول هذا العالم المتحجر . والذي قتلت فيه المروءة ( ..... ) قمقمه ؟ حتما سيقول نعم لهذا الشعب ونعم لحقوق هذا الشعب المشروعة والعادلة .

إن قيادتكم يا جماهيرنا ويا مناضلينا البواسل ( ..... ) وتؤكد لكم بأن هذه الانتفاضة وهذه المعارك الشعبية المتلاحقة الأمواج قد حققت العديد من الانتصارات دوليا وعربيا ومحليا وعلى كل الأصعدة السياسية .. والاعلامية والعسكرية والحضارية حيث أن هذه الأصعدة تشكل صلب الصراع القائم مع أعداء شعبنا البطل المقاوم .

إن قيادتكم م.ت.ف ومعها كل الجماهير بكل قناعاتها وقيادة هذه الانتفاضة الشعبية في الداخل والخارج تؤكد لكم الحقيقة التالية الثابتة الواضحة وهي أن الانتفاضة وثورة شعبنا العارمة داخل ساحة الصراع الرئيسية مساحة الأراضي المحتلة قد قلبت كل الموازين المطروحة على ساحة الصراع فلسطينيا وعربيا وأصدقاء من جهة وصهيونيا وامبرياليا وأعداء من جهة أخرى ( .... ) في المخططات المطروحة بين أيدى المتصارعين وأحكمت طوق الحصار على المتخاذلين المتساقطين ( .... ) كيفية مواجهة شعوبهم وإدارة علاقاتهم المشبوهة في مقارنة الحقائق والوثائق والوقائع التي لم يستطيعوا لها تفسيراً ولم يقدروا عليها قمعا ولا تشويها .

حتى ثورتكم يا شعبنا .. حتى قيادتكم يا أخوتنا أصدقائكم فى الخارج يعيشون حالة من الاجلال والاكبار .. حالة من الاستنفار والطوارىء .. حالة من الانتفاضة من كل مخرج ومن كل ممر ثورى لفلسطين .. حالة من الاستعداد والمباشرة لمهمات المرحلة الحالية والمستقبلية وكل ما يحمل من ثورة شعبية داخل الأراضى المحتلة هو الموضوع الهام جدا وعلى أولويات ( .... ) العديد من غرف العمليات لمتابعة الثورة الشعبية هذه ومواصلتها بكل الوسائل والأشكال وفى ذات الوقت تعمل جادة على تصعيد البرامج النضالية الهامة والمزلزلة وفى الوقت المناسب والقريب جدا .

وقيادتكم تعيش حالة النصر الكبير و ( .... ) عبر نضالات شعبنا في الداخل والخارج ثمار هذه النضالات باتجاه فلسطين حرة مستقلة تؤكد لكم على الأمور والمهام والأساليب والمواقف التالية ومن أجل مواصلة الانتفاضة الشعبية التي لا مجال إلا لمواصلتها إلى أن يركع عدونا أمام هذه الإرادة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة م.ت.ف ممثلنا الشرعي والوحيد .

١ على صعيد الاخوة النجار:الإضراب النجارى شكل نضالى ساهمتم عبره
 مواصلة شد أزر الثورة والانتفاضة الشعبية . ثورتكم تسجل بحروف من نور ، هذا

(....) لهذا فأنتم قطاع جماهيرى فلسطينى هام ومطالب بمواصلة هذه الاضرابات شاملة إلى أن (....) جديدة وكيفية تتناسب وتطورات المعارك الشعبية .. إضرابات شاملة لكل مرافق الحياة ولكل المحال النجارية على اختلافها تستثنى من هذه المرافق ما يلى : الصيدليات ، عيادات الأطباء والتي يجب أن تكون في حالة استنفار دائمة استعداداً لحالات الطوارىء المتالية والمستمرة لأننا ما زلنا حتى الآن في بداية الانتفاضة والثورة الشعبية (....) فهذه إرادة الشعب وإرادة الثورة وإرادة الثوار . إنه لمن الخطر أن يبقى أصحاب المحال التجارية أمام محالهم فهذا يعطى الفرصة للجنود لاستغلال وجودهم أمام المحال التجارية والتهديد بفتحها بالقوة . والثورة تطالبكم بالمزيد من التصعيد في ذات الوقت لأنكم جزء من جماهير الثورة وقطاع عام من جماهير الانتفاضة (....) والعهد لكم أن ندافع عن محالكم وعن مصالحكم مصالح شعبنا البطل حتى رفع المعاناة عنا جميعا .

Y ـ على صعيد الحركات الطلابية ( .... ) الجامعات والمعاهد في حالة استنفار بحكم الحرب وبحكم عدم ( .... ) سلطات الاحتلال الفاشية .... تخوفا من اندلاع المظاهرات منها هنا .... في أن طلبتنا لا يتظاهرون ولا يقومون بدورهم النصالي إلا إذا تواجدوا في الجامعات والمعاهد والمدارس ولهذا فكل طالب جامعي أو طالب مدرسة .... من سكناه في قريته في مدينته .... في مخيمه في حارته في كل مكان أنتم .... واعلموا أيها الاخوة وأيها الرفاق ثورتكم العارمة كل في موقعة ومزيدا من نصالكم بكل أشكاله وبكل أساليبه الدافعة .... لهذه الإنتفاضة الانتصار فثورتكم تطالبكم بالتصعيد اليومي وتؤكد لك بأنكم طليعة نضالية ثورية تساهم بشكل عظيم ومبارك في .... باتجاه الحرية والاستقلال .

٣ ـ على صعيد اللجان الضاربة والأطر والجماهير المؤطرة والتنظيمات الشعبية والأوساط الوطنية واللجان الشعبية المختلفة : الثورة والقيادة تقول لكم ولكل جماهيرنا هذا عامكم .... هذا عام الانتصار هذا عام الحصاد هذا عام الحرية وهذا عام البشرى فلنواصل وكل منكم يعرف دوره هذا فهذا .... والطريق المؤدى إلى الحرية والنصر إن شاء الله فاستبشروا يا شعبنا .... استبشروا فهذا عام البشرى .

٤ - وعلى صعيد دعم المخيمات المحاصرة فلا منع التجول يخيفنا ولا قطع المؤن الغذائية يركعنا فشعبنا في مخيمات الصمود في لبنان أكل لحوم القطط أباحها الدين وأباحها الحصار والقهر . ومع كل هذا فيا جماهير مخيماتنا البطلة وأنتم تقودون

دفة الصراع مع العدو وأنتم تغيرون المعادلات وتصنعون النصر تلو النصر فلكم من كل شعبكم ومن أخوتكم ومن كل مؤسساتكم الوطنية ومن ثورتكم كل الاجلال والاكبار ولكم كل الطاقات على اختلافها توجه لكم فواصلوا وعهدا أن يبقى شعبكم واقفا معكم بكل طاقاته وبدعائه ، وتأكدوا أن الأعداء لن يستطيعوا منع المؤن عنكم ولن يستطيع إيقاف المدد المادى والمعنوى لكم فاستبشروا وكونوا كما كنتم الجسر الذى نمر عبره لفلسطين ومعكم كل ثواركم ..

ونداء نوجهه هنا مرة أخرى لكل جماهير شعبنا بالوقوف وبكل الطاقات والإمكانات وبكل أشكال الدعم لشعبنا في المخيمات المحاصرة والعمل الجاد والثورى من أجل فك الحصار وتحطيم قوانين منع التجول عن كل المخيمات. فيا أخوتنا ويا رفاقنا في الجليل والناصرة والمثلث والنقب .... وكل شعبنا في الداخل .... فلا الحواجز ولا الفاشية تحول الدم إلى ماء .... فمزيدا من لجانكم الشعبية ولجان التضامن ومزيدا من .... فموعد لقاءنا قريب .. قريب ..

وعلى صعيد الخطوات النضالية على طريق مواصلة الثورة الشعبية فهذه الأشكال التى مارستموها وأشكال عديدة تجىء فى ضمنها تشكل بل تصنع النصر .... طالب و طالبة وكل شبل وزهرة وكل امرأة ورجل وكل ثائر وكل فتى وكل شيخ وكل مسجد وإمام ابن من أبناء فلسطين معا ويداً بيد:

١ ـ لتكن أيام الجمع دائما أيام الحشد للمساجد لحماية تدنيسها من قطعان الفاشية والنازية وبرفع الأذان عاليا وتدق الأجراس كل جمعة .

۲ - الحجر - المولوتوف - المتاريس - الاطارات المشتعلة - العصى - الشباك - .... الثقافة - مع .... وكرات الحديد - الحجارة - شرائح الصاج - السهام - المقلاع - صور الأخ القائد - الأعلام - البيانات وتعميمها - التوعية الوقائية - التجنيد والحشد الجماهيرى لمراكز المدن والقرى - السكين والشفرات - المشرط - العبوات الحارقة ... إلخ وأشكال أخرى وأخرى .

أضربوا يا أبطالنا بيد من حديد في كل يوم من أيامكم المجيدة .

وأما الإضرابات الشاملة فيجب أن تتزامن باستمرار مع كل يوم من أيام .... الذى قرر التواصل بهذه الثورة حتى التغيير والانتصار .... وإن غدا لناظره لقريب فصبراً اخواتنا التجار .. وثقوا أن كل من يخالف إرادة شعبنا سيعاقبه شعبنا وسيشن عليه حملة المقاطعة الجماهيرية .

وهؤلاء معروفين ولن يفيدهم فتح محالهم التجارية ولن تفيدهم مخالفاتهم لإرادة شعبنا وسيقاطعون جماهيريا ولن يسمح لهم وإلى الأبد فتح محالهم التجارية لأن شعبنا أطلق وأصدر بحقهم حق الحرمان من أى دعم جماهيرى ومن أى شراء لبضائعهم أو التعامل معهم وأن يد الثورة طويلة وها هى أسمائهم تعمم وتوزع فى منشورات أسماء العملاء من التجار على جماهير شعبنا ثم مقاطعتهم بشكل نهائى ومن ثم مقاطعتهم ثوريا .

7 - وعلى صعيد العمال الأبطال الذين لبوا نداء مقاطعة العمل في معامل ومصانع الأعداء والذين أعلنوا تضامنهم الثوري مع انتفاضة شعبنا وهم يشكلون .... ولن تتخلى الثورة عنهم ابدا . العهد الثوري لهم والقسم الثوري لهم في أن نكون جميعا كثورة وقادة وشعب بجانبهم وبجانب أسرهم وأطفالهم فنحن الجسد الواحد إذا اشتكى عضو فيه تداعى له سائر الجسد وسائر الأعضاء بالسهر والدفاع والمؤازرة فهذا وبكم يا عمال فلسطين وهذا عامكم عام .... وعام الخلاص من اهانات الأعداء والخلاص من من المانات الأعداء والخلاص من من .... ومن عنجهيتهم وغرورهم وغطرستهم التي تحطمت أمام اضراباتكم ومقاطعاتكم الشاملة لهم . ولكم من قيادتكم ومن ثورتكم كل التحية وكل الاعتزاز بكم والاجلال لكم فكونوا مع شعبكم وثورتكم . وكما كنتم السند الدائم لها . يا جماهير والاجلال لكم فكونوا مع شعبكم وثورتكم . وكما كنتم الانتفاضة في بدايتها وها هنا هذا عام الانطلاق نحو التحرر والخلاص من قيود وزنازين الاحتلال وعام إنهاء المعاناة فبكم يا جماهير الثورة وبكم يا مناضلي الثورة وبكل الشرفاء الأقوياء المخلصين تستمر الثورة وتتصاعد الانتفاضة ويتحقق النصر يوما بعد يوم .

فتحية لكم يا جماهير الانتفاضة تحية الثورة تحية القيادة تحية الشرفاء والأصدقاء تحية المعتقلين في زنازين الاحتلال تحية اجلال واكبار . الأعداء خسروا المعركة وشعبنا المنتصر وفلسطين تعيش الانتصار .. عاشت م.ت.ف ممثلنا الشرعي والوحيد .. عاشت انتفاضة وثورة شعبنا العارمة وبالمزيد يزيد الانتصار ويتحقق ولتحرق الأرض تحت أقدام الغزاة والمتآمرين والخونة . فلنضرب مصالح كل رموز المآمرة . مآمرة التقاسم الوظيفي والقبضة الحديدية .. عاشت فلسطين حرة عربية وليسقط الاحتلال وإنها لثورة حتى النصر .

 <sup>(×) ....</sup> كلمات غير واضحة في الصورة التي أرسلت لنا بالفاكسميلي من داخل الأرض المحتلة .
 (××) صدر البيان ـ النداء رقم (١) دون تاريخ محدد . وطبقا لسياق الأحداث فنحن نرجح صدوره في بداية الأسبوع الثالث من يناير ١٩٨٨ .

الوثيقة رقم (٦)

### منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة

نداء رقم (٥)

## لا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين شعب منظمة التحرير الفلسطينية

يا جماهير شعبنا العظيم . يا جماهير الثورة الفلسطينية . يا تجارنا ، يا عمالنا ، يا فلاحينا ، يا طلابنا ، يا أطفالنا ، يا نساءنا ، يا شيوخنا ، يا أهلنا يا كل الأهل ، ويا كل فئات شعبنا البطل التي تشارك في انتفاضتنا الأبية .

إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة في المناطق المحتلة تحيى انتفاضة شعبنا الباسلة . وتحيى عزم هذا الشعب على مواصلة النضال وتصعيده من أجل تحقيق أهداف شعبنا في انتفاضته بمواصلة النضال حتى ينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير ، وبناء دولته الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن وجوده . وتدعو جماهير شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة لمواصلة تصعيد انتفاضته في وجه المحتل الحاقد عن طريق الخروج اليومي من البيوت ، أطفالا ونساء وشبانا وشيوخا ، تجاراً وعمالاً وأساتذة وموظفين ، والالتحام معا في مسيرة واحدة . تتفجر يوميا في كل مدننا ومخيماتنا وقرانا ، نهتف معا ، عاشت منظمة التحرير ، عاشت الانتفاضة ، ثورة حتى التحرير . كما تدعو قيادة الانتفاضة جماهير

العمال إلى مواصلة الموقف الموحد والمقاطعة الصلبة للعمل في المشاريع والمصانع والمزارع الاسرائيلية . وتتوجه القيادة الموحدة للانتفاضة إلى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ، إلى منابت العز والكرامة والرجولة ، مهيبة بهن للعمل جنبا إلى جنب مع أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن في موقف واحد ويد قوية واحدة وكلمة حق واحدة . .

أما أنتم يا طلابنا البواسل . يا من انتهيتم لتوكم من تقديم امتحاناتكم لنيل شهادة الدراسة الثانوية ، فأمامكم الساحة تطلبكم لتنالوا أعلى شهادة . شهادة الوطن ، شهادة الفداء ، فكونوا أيها الأخوة جنود وطنكم . جنود منظمتكم ، جنود انتفاضتكم ويدها القوية التى تضرب جنود الاحتلال . وتتحدى هراواتهم وقنابلهم وكامل عدهم وعتادهم .

يا أبناء شعبنا البطل ، لنتلاحم وننصهر في بوتقة الوطن بكل انتماءاتنا الوطنية والدينية . ولنعلم أن لنا حقا طبيعيا في مساجدنا وكنائسنا . نصلي فيها متى نشاء ونكبر متى نريد وندق أجراسها وقتما نطلب . وليعلم الصهاينة أن حرمة يومي الجمعة والأحد عند أبناء شعبنا مقدسة . ولتتحول المساجد والكنائس إلى قلاع تنطلق منها كتائب الانتفاضة المظفرة .

يا جماهير شعبنا البطل ، لا يخفى عليكم الدور (...) الذى يقوم به النظام (...) وهو يحاول اليوم استغلال الانتفاضة الجامعة . ويسخر من أجل ذلك أدواته وعلى رأسها ( جريدة النهار ) والمسئولين فيها . ونحن من موقع الأمانة نطالب أبناء شعبنا البطل بمقاطعة هذه الجريدة العميلة والتى حاولت تزييف إرادة شعبنا خلال قمة عمان عبر عرائض الولاء المزعومة . وإننا نهيب بكافة العاملين والمتعاونين مع جريدة النهار ، قطع كل علاقة لهم بها . ونحن على ثقة أن مؤسساتنا الوطنية لن تتوانى عن استيعابهم فى خدمة شعبنا . لنعلنها صريحة « لا » لجريدة النهار ومسئوليها العملاء . و « نعم » لاستيعاب الكوادر الشريفة من العاملين فى هذه الجريدة .

يا جموع تجارنا .. يا قلاع الانتفاضة وحماتها وشعلة دعوتها واستمرارها .. من موقع الفخار واعتزاز القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة بدوركم النضالي الرائد والرئيسي . هذا الدور الذي تمارسونه بقوة وحماسة وعزيمة تغنى الانتفاضة ، فإن القيادة الوطنية الموحدة تؤكد على مايلي :

استمرار الاضراب التجارى الشامل إلى أن تتحقق أهداف الانتفاضة . وبهذا الصدد نشير إلى أن الأيدى العاملة في المناطق المختلفة لقيادة الانتفاضة قد بدأت

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

بالتنسيق مع اللجان الشعبية ولجان التجار بالعمل على تحديد ساعات معينة وعلنية ( من ساعتين إلى ثلاث ساعات ) يسمح فيها بفتح المحلات التجارية صباحا أو عصرا في كل يوم .... يستثنى من ذلك الأيام التي يعلن عنها من قبل القيادة الموحدة للانتفاضة على أنها أيام إضراب شامل في نداءاتها .

إن القيادة الموحدة تحيى الدور الكفاحى اليومى الذى تلعبونه فى الصدام مع جنود الاحتلال ومواجهة رشاشاتهم وهراواتهم وعتلاتهم وقنابلهم الخانقة ، وهم يفتحون محلاتكم بالقوة ويكسرون أبوابها ويجردونها .. لذا فالقيادة تدعوكم إلى المواجهة الجماعية والمنظمة لهذه الإجراءات المهينة . وتدعوكم إلى الامتناع عن الذهاب إلى المتاجر في الساعات المحددة للاضراب .. وتؤكد لكم أن شعبنا وثورته المظفرة لقادران على حمايتكم ومحلاتكم ومصالحكم . ستتكفل اللجان الشعبية والنقابات العمالية ونقابات أصحاب المهن والمؤسسات والأطر الوطنية بإصلاح كافة الأضرار التي تلحق بالمحلات التجارية من جراء القمع الصهيوني .

تدعو القيادة الموحدة كافة التجار إلى الاستعداد لخوض معركة التوقف عن دفع الضريبة الاضافية في المستقبل القريب . لترفعوا جميعا شعارا واحدا « لا للاحتلال . لا للضريبة الاضافية » ولتستعدوا لحرق دفاتر الضريبة .. قيادتكم الوطنية الموحدة بصدد ترتيب المعركة مع لجانكم في كل موقع من أرضنا المحتلة .. وسنعلن عن ساعة الصفر في نداء قريب .

إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، إذ تحيى التعاون وروح الإخاء المتجسدة بين أبناء شعبنا في المناطق المحتلة ، فانها تدعو قلاع انتفاضتنا ، تدعو تجارنا إلى مراقبة السوق والتقيد بأسعار السلع الرسمية . والتصدى لكل من تسول له نفسه أن يحتكر سلعا أو يستغل إخوانه المواطنين . المزيد من الحذر والمراقبة . المزيد من البذل والعطاء .

ياجماهير شعبنا المقاتل على طريق الحرية والاستقلال .. ياجماهير الحجارة والمولوتوف .. ياجماهير المسجد والكنيسة .. ياجماهير منظمة التحرير الفلسطينية البطلة .. مزيدا من التلاحم .. مزيدا من التظاهر ضد قوى البغى والعدوان .. مزيدا من التصعيد لانتفاضتنا الشاملة .. مزيدا من المجابهة والثورة ضد جنود الاحتلال وإحباط المؤامرات التى تحاك ضد شعبنا مع سلطات الاحتلال فى دوائر الخارجية الأمريكية .

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا .

عاشت انتفاضتنا الباسلة .. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .. المجد والنصر لجرحانا ومعتقلينا الأبرار . وإنها انتفاضة حتى النصر والتحرير .

1944 / 1 / 44

القيادة الوطنية الموحدة

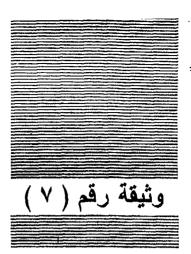

نداء ـ نداء ـ نداء لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة لا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين شعب منظمة التحرير الفلسطينية نداء رقم (٧)

صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة تتصاعد الانتفاضة لاسقاط الاحتلال والمشاريع المشبوهة ..

يا جماهير شعبنا البطل .. يا شعب التضحية والفداء .. يا أبطال الحجارة والمولوتوف والقضبان الحديدية والسكاكين ، تحية إجلال وإكبار لكم إلى عمالقة الفجر الفلسطيني الذي يتقدم بخطى ثابتة من نصر إلى نصر ، مبدداً كل أوهام الاحتلال بامكانية قهر الانتفاضة وتصفيتها إلى غير رجعة ، بدوركم البطولي وتواصل عطاؤكم المتعاظم كل يوم وكل ساعة بتصاعد انتفاضتكم التي عانقت السماء وهزت أركان المحتلين الصهاينة فانتفاضتكم المجيدة تخطت في انجازاتها مسلحات المندن والمكان لتدق وبثبات أبواب الحرية والاستقلال وترسم آفاق المستقبل المشرق بأسمى معايير الارادة الصلبة وبعزم لا يلين موحدا كافة جهود شعبنا مع جهود القوى الوطنية والقوى التقدمية العربية والعالمية في أسمى تضامن كفاحي مع قضيتنا العادلة مطلقة صرخة مدوية لا للاحتلال لا للإبعاد لا للقهر والطغيان .. نعم للعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بقيادة م . ت . ف ممثلنا الشرعي والوحيد ، يا صانعي الانتصار يا بناة الدولة المستقلة .

انتصاراتكم تتصاعد والاحتلال يتعمق مأزقه ويواجه الفشل تلو الفشل والامبريالية وأعوانها تهب لنجدته عبر سلسلة المؤامرات والمبادرات المطروحة والامبريالية وأعوانها تهب لنجدته عبر سلسلة المؤامرات والمبادرات المطروحة وان جماهير الانتفاضة وتعضيدها على السلاح الامضى هي القادرة على اسقاط هذه المؤامرات ، إن القيادة الوطنية الموحدة تؤكد رفض الشعب الفلسطيني الثائر للمؤامرة الأمريكية الاسرائيلية التي يريدون تمريرها بمشاركة بعض الأطراف العربية تستهدف اقامة الحكم الادارى أو الادارة الذاتيةالمعنية حسب التعبير الأمريكي والحكم المشترك بمشاركة أطراف عربية يقوم بمهمة قمع الشعب الفلسطيني ومحاولة تمرير المشترك بمشاركة أطراف عربية يقوم بمهمة احتفالية أو الانسحاب من المناطق ذات الكثافة السكانية ليسلمها لقوات أنظمة القمع البوليسية أو محاولة طرح مؤامرة ايقاف الانتفاضة لبعض الوقت حتى يتسنى للمتآمرين تحقيق مؤامرتهم ومصادرة نتائج الانتفاضة الشعبية .

إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة تؤكد أن ثورتنا الشعبية ستسحق هذه المؤامرات وما سبقها وما يمكن أن يتبعها في المطبخ الأمريكي الاسرائيلي الرجعي العربي .

يا جماهير النضال يا سواعد المخيمات والمدن والقرى .. يا من حطمتم بتحديكم وارادتكم واصراركم آلة الجيش الصهيونى الفاشى .. يا من انتصر حجركم على الرصاص ومن انتصر مولوتوفكم على هليوكبتر العدو وغازاته السامة والخانقة .. بعد كل الهزيمة التى لحقت بجيش الاحتلال يحاول العدو الصهيونى الفاشى الزج بقطعان المستوطنين الغازية لارهابكم واتحقيق ما عجزت قواته عن تحقيقه ، فلتعلن جماهير الانتفاضة حربها التى لا هوادة فيها على القطعان السائبة ، ولتحرق أرضنا المقدسة تحت أقدام الغزاة ولتهب جماهير القرى والمخيمات لقطع طرق المستوطنات ولتمطر رؤوس المستوطنين الجبناء بوابل من الحجارة والمولوتوف ولتتصدى لهم ليل نهار ولتوضع الحجارة على أسطحة المبانى ليلا لقذفها على رؤوس وسيارات ليل نهار ولتوضع الحجارة على أسطحة المبانى ليلا اقذفها على رؤوس وسيارات المستوطنين الذين يحاولون اقتحام مخيماتنا وقرانا ليلا ، ونعمل معا وسويا من أجل ديمومة الفعل الثورى القادر وحده على اسقاط سياسة القبضة الحديدية بكل مظاهرها الفاشية تمهيدا لاسقاط الاحتلال وهزيمته نهائيا ، فالهراوات الهنارية ليست أشد فتكا من الرصاص وقنابل الطائرات والدبابات التى قهرتها ارادتكم باقتدار واصرار من المريين ، فانتكاتف جميعا ولنعمل معا تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وذراعها الغاعل فى الأرض المحتلة ، القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ، .

إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة إذ تؤكد عزم جماهيرنا على المضى قدما من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة الاستراتيجية والمباشرة فإنها تؤكد ترحيبها باستجابة عدد من أعضاء اللجان البلدية المعنية بمطالب جماهير الانتفاضة لهم بالاستقالة ، كما تدعو الأعضاء الباقين بأن يحذو حذو زملائهم والاستقالة فورا وقبل فوات الأوان ، وستعرف جماهير الانتفاضة الصارمة كيف تحاسب كل من يخرج على مواقف الاجماع الوطنى .

كما تناشد القيادة الوطنية الموحدة كافة وسائل الاعلام وقوى التحرر العربية والعالمية مناصرة انتفاضة شعبنا وقمع ممارسات الاحتلال كما وتناشدها توخى الأمانة والدقة لدى اذاعتها نداءات القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة.

#### يا شعب الشهداء والتضحيات يا رهان الثورة الرابح:

إن القيادة الوطنية الموحدة تدعو جماهير الانتفاضة جماهير الشعب الفلسطيني لما يلي :

- \_\_\_ اعلان الحرب الشعواء على المستوطنين والمستوطنات .
- \_\_\_ مو اصلة وتعضيد الانتفاضة بالمظاهرات وحرب الحجارة والمولوتوف ومقاطعة العمل في المستوطنات الصهيونية واعلان الانتفاضة حرب استنزاف دائمة ضد الاحتلال وقواته وتكبيده أفدح الخسائر بشريا وسياسيا واقتصاديا ومعنويا .
- \_\_\_ اعلان يوم الثلاثاء ١٩٨٨/٢/١٦ يوما للاضراب الشامل ويوما للغضب الغلسطيني ضد الاحتلال والخروج في مظاهرات عارمة في المدن والمخيمات والقرى في هذا اليوم.

ولترتفع رايات شعبنا المظفرة ومعا على طريق الانتفاضة حتى اسقاط الاحتلال .

المجد لشعبنا والخلود لشهدائنا الأبرار على طريق التحرير . وإننا لمنتصــرون

منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة في المناطق المحتلة

۲ / ۲ / ۱۹۸۸ م

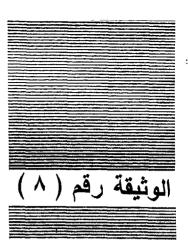

نداء ـ نداء ـ نداء

لا صوت يعلو فوق شعب فلسطين -شعب منظمة التحرير الفلسطينية نداء رقم (٨)

صادر عن القيادة الوطنية الموحدة لتصعيد الانتفاضة لتساند انتفاضتنا بقوة نحو العصيان المدنى

يا جماهير الثورة في الوطن المحتل: يامن اقتحمتم السماء ومرغتم أنف الطغيان في الوحل. يامن انتصرتم على آلة البطش وهراوات المجرم رابين، يامن تصابرون على الدماء والتضحيات فتصنعون فجر المستقبل الحر، إنكم تعثرون حكام تل أبيب المستعمرين في عزلة خانقة وإدانة دولية متعاظمة. فتيانكم وشهداؤكم يبصقون في وجه جنرالات العدو، قتلة الأطفال الرضع والنساء والحوامل، فيكشفون عن وجوههم البغيضة على مرأى ومسمع من العالم وتذوب أكذوبة « واحة الديمقراطية في الشرق الديكتاتورى ، لتظهر حقيقة « اسرائيل ، القمعية والعنصرية.

لقد كشفت الانتفاضة وبشكل جلى عوامل الانتصار ، فبالوحدة والعمل الموحد بالإصرار والتواصل والتصعيد ، بتشديد الضغط على العدو ومحاصرته ، وبقيادة سياسية موحدة ـ قيادة م . ت . ف ـ يمكن دحر الإحتلال ، ها هو عدوكم يتخبط ، وكذلك حكومته وجيشه ومستوطنيه ، وقد بدأت حالة التذمر والبلبلة تزداد في صفوفهم فهاهي خسائرهم تتحدث عن نفسها ، حيث خسارتهم اليومية بملايين

الدو لارات من جراء الانتفاضة وإيقاف العمل والإضرابات التجارية بالرغم من المحاولات المحمومة من قبل وسائل إعلامهم التركيز على خسارتنا نحن ، وكانت النتيجة أن جرحاهم بالمئات رغم أسلحتهم الفتاكة . ومن الناحية السياسية والإعلامية فقد كانت خسارة العدو أكثر بكثير . فبانتفاضتكم ووحدتكم أعدتم قضية شعبنا الى مركز الصدارة بعد طول طمس وتعتيم ، فامضوا إلى الأمام ، فلا الأقزام ، ولا الفاشيين من اتراب شارون وشامير وبيرس ورابين بقادرين على قهر إرادتكم . . ومع سقوط كل شهيد تقتربون من يوم النصر وانتزاع حقوقكم العادلة بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م . ت . ف . الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا ، وعليه فليس أمامنا سوى التصعيد والتصعيد ، فقد أرهق الوحش ، فلاتدعوه بلقط أنفاسه .

يا جماهير شعبنا المكافح: إن مايحدث فوق أرضنا إنما هو بوارق أمل فى تحقيق الانتصار فشددوا الخناق على كل وكر موبوء وحجر فاسد لتطهير مدننا وقرانا ومخيماتنا من كل الموالين لغير فلسطين . إنه طوفان يكنس كل الأوساخ والخونة ، فقد انتصب المارد الفلسطيني ولن ينحني كما يعلم حكام تل أبيب وأسيادهم الأمريكان ، فلن نتراجع ولن يتم إجهاض ثورتنا وانتفاضتنا كما حاولت المبادرات المشبوهة (...) أو ميرفي وشولتز في مشروعهم المسخ والذي يرفضه شعبنا بل ويرفض زيارتهما المشبوهة .

من هنا فاننا نحذر من أية محاولة للإلتفاف على انتفاضتنا أو تحييدها وندعو جماهيرنا الى محاصرة ودحر العناصر الاستسلامية التى تستجيب لايماءات رابين ووزارة الخارجية آلأمريكية ، وكذلك محاصرة أزلام الأردن أمثال فريج والشوا وغيرهم من أقطاب عمان والضفة الغربية .

إنه طريق طويل ووعر لكنه الطريق الوحيد لتصاعد الموجه الثورية خطوات جديدة نحو العصيان المدنى ، ولنحرم الاحتلال من تفرده بالسلطة ، ولتكن سلطة القيادة الموحدة وأبطال الحجارة والمولوتوف هى الأساس .. لنقاطع أجهزته ومشاريعه وبضائعه بقدر مانستطيع ، لنضاعف خسائره الاقتصادية والسياسية والبشرية والمعنوية .. لنجعل من خسائره أكبر من أرباحه ، وحينذاك سيشد الرحال ويجلو عن أرضنا لنعيد الأرض ونستزرعها ، فهى مصدر خير للجميع ، وكثير من المتطلبات الأساسية يمكن توفيرها من قطعة أرض صغيرة أمام المنزل .

فالاقتصاد البيتى يرفع مداخيلكم ويدعم صمودكم ويخفف وطأة الحياة تحت الاحتلال ، والمزارع البيئية النباتية والحيوانية البسيطة يمكن توفيرها وبسهولة ، ولنتنكر أن الفيتناميين انتصروا على جبروت أمريكا ليس بالبندقية وحدها ، وإنما بالاستثمارات الفلاحية أيضا .

جماهير شعبنا العملاق .. جماهير م . ت . ف . إن القيادة الوطنية الموحدة تحييكم وتشد على أيديكم وتدعوكم إلى :

- ١ ـ إعلان الغضب الجماهيرى العارم فى وجه شولتز ـ مندوب الإمبرالية الأمريكية ـ الذى يحمل دعماً جديداً للصهيونية ومخططات تآمرية ضد شعبنا . وليكن رد جماهيرنا على زيارته ومشاريعه بمزيد من التصعيد والرفض .
- ٢ ـ يوم الأحد ٢١ شباط ( فبر اير ) يوماً للحشد الوطنى والتجمع بالكنائس والجوامع
   و الانطلاق بالمسيرات الوطنية .
- ٣ ـ يوم الاثنين ٢٢ شباط يوماً للتضامن الوطنى وذلك بالزيارة الجماعية لقبور الشهداء وأهاليهم الجرحى والمعتقلين للتضامن معهم وتقديم العون لهم .
- ٤ ـ إعلان الإضراب الوطنى العام عن الطعام يوم الثلاثاء ٢٣ شباط حتى الساعة السادسة مساء لمن يقدر وتنظيم الاعتصامات في مقرات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهيئات النسوية والوطنية وغيرها من المؤسسات.
- و ـ إعلان الإضراب العام يوم الأربعاء والخميس ٢٤ + ٢٥ شباط مع الاعتصام
   في البيوت وشل الحركة والمواصلات وعدم المغادرة إلا في الحالات الضرورية ،
   ولتغلق الطرق الرئيسية والفرعية .
- ٦ ـ يوم الجمعة ٢٦ شباط يوماً للتظاهر الشعبى الفلسطينى والتجمهر في المساجد والانطلاق منها والتجمع في الشوارع وأسطحة المنازل لكافة جماهير شعبنا على مختلف أعمارهم وذلك من الساعة الواحدة حتى الثانية بعد الظهر ورفع الأعلام وإطلاق الهتافات الوطنية : « الله أكبر . بالروح بالدم نفديك يا فلسطين ، بالروح بالدم نفديك يا شهيد ، فلسطين عربية ، وحدة وحدة وطنية » .
- ٧ ـ يوم السبت ٢٧ شباط يوماً لكسر قرارات الاحتلال بمنع التجول الاحتلالية وذلك بالخروج الجماعى للشوارع في الساعة الثانية عشرة ظهرا ولتساند المناطق المجاورة أهلنا الثائرين في المناطق المحاصرة .

 $\Lambda$  - لنعمل في يومى الأحد والاثنين  $\Lambda$  +  $\Lambda$  شباط على التصعيد النصالى بكافة أشكاله وعلى مؤسساتنا الوطنية القيام بجمع التبرعات والمساعدات العينية والمادية وتوزيعها على المناطق المحتاجة .

يا جماهيرنا الشعبية ، عمقوا انتفاضتكم البطلة ، وحطموا كل قيود الاحتلال ، صعدوا من تضامنكم الداخلي ووحدتكم التي كتبت بالدم ، ولنشحذ الهمم ولنعقد العزم على التواصل والتصعيد وتحقيق المزيد من الانتصارات والاستعداد للقيام ببرنامج متطور لتحقيق مكاسب وإنجازات واضحة على معسكر أعدائنا .

فالتحية كل التحية لجماهيرنا الغاضبة ، والمجد كل المجد لشهدائنا .

والتقدير كل التقدير لمرضانا ومعتقلينا ، والتحية لكل أمهات الوطن .

والتحية النضالية للجماهير العربية البطلة في الجولان المحتل .. جبال الصمود والدم والتضحية .

والتحية لجماهيرنا الفلسطينية اللبنانية الذين احتملوا ويحتملوا غطرسة العدو على الأرض البطلة .

استعدوا للخطوة التالية . وعهداً أن نسير معاً على طريق النصر .

القيادة الوطنية الموحدة ۲ / ۲ / ۱۹۸۸

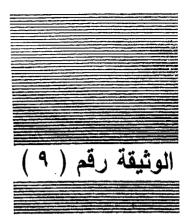

### بسم الله الرحمن الرحيم

نداء ـ نداء ـ نداء لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة نداء رقم ( ٩ )

القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية

قدماً سنتواصل الانتفاضة الشعبية تمهيدا حتى الدولة الفلسطينية المستقلة شولتز عدو م . ت . ف فلا خيار له

يا جماهير شعبنا المناضل: تتواصل انتفاضتكم المجيدة ويتصاعد تصديكم البطولى لجيش الاحتلال والمستوطنين الجبناء ملحقة بهم وبأعوانهم أفدح الخسائر محققة كل يوم انجازات جديدة . فالسفاح الصهيونى رابين لا يستطيع إلا الاقرار الضمنى بالهزيمة ، فها هو أخيرا يقر بأن شعبنا يخوض حربا أهلية . فالاحتلال يا أبطالنا هزم سياسيا ولا يجد إلا الامبريالية الأمريكية تحاول انقاذه من الهزيمة المحققة . والاحتلال هزم اقتصاديا وأرقامه الرسمية عن خسائره المباشرة وفى البورصة والمشاريع الانتاجية بسبب اضراب عمالنا الأبطال تجاوزت ( ٢٠٠٠) مليون دولار . والاحتلال هزم عسكريا ، فآلة قمعه العاتية عاجزة عن مواجهة الحجارة والمولوتوف وإرادة الشعب الثائر . أما جنوده ومستوطنوه الفاشيون الحجارة والمولوتوف وإرادة الشعب الثائر . أما جنوده ومستوطنوه الفاشيون

فلا يعرفون الأمن ، وثلثى جنوده الذين يطأون تراب وطننا يذهبون إلى المصحات النفسية للعلاج . ها أنتم يا أبطال الانتفاضة ترفعون كل يوم كلفة الاحتلال وتزيدون خسائره ، وتخطون بثبات وعزيمة وإرادة لا تعرف التراجع باتجاه إقامة دولتكم المستقلة بقيادة ممثلنا الشرعى الوحيد م.ت.ف. وها هى إرادتكم ، إرادة جماهير الانتفاضة وإرادة قائد نضالنا م.ت.ف وذراعها السياسي والكفاحي والامتداد العضوى في المناطق المحتلة القيادة الوطنية الموحدة ، للانتفاضة ، هى الارادة الوحيدة وهي القرار الوحيد في أرضنا الفلسطينية . وها نحن جسدا واحدا ندفن معا وفي المهد مؤامرة الامبريالية الأمريكية ، وبطلها شولتز الذي لم ولن يحصد سوى الفشل الذريع في محاولاته تسويق بضاعة كامب ديفيد التي رفضها شعبنا الفلسطيني . وها هم عملاء الرجعية يختفون في جحورهم بعد أن هزمتهم انتفاضة الشعب البطل ضد الاحتلال وأعوانه . إننا ومن موقع النضال اليومي الباسل لمواجهة أدوات قمع ملطات الاحتلال الفاشية نوجه كل التحية لأخوة النضال في الجولان المحتل ونشد على سواعدهم التي ألحقت بسلطات الاحتلال ضربات موجعة قاسية ومزيدا من الضربات على طريق دحر الاحتلال .

إن القيادة الوطنية الموحدة تطالب كافة الدول العربية وبشكل خاص سوريا بتصحيح علاقتها مع م.ت.ف الممثل الشرعى والوحيد لشعبنا البطل والبدء فى حوار على أرضية النضال الموحد ضد الامبريالية والصهيونية وعلى أرضية الاحترام المتبادل والقرار المستقل .

يا أبطال الانتفاضة المجيدة ، يا جماهير الطلبة البواسل أيها الأكاديميون ، إن أحد أركان السياسة الصهيونية تقوم على تجهيل شعبنا وحرمانه من أبسط الحقوق التي نصب عليها المواثيق والأعراف الدولية وهو الحق في التعليم ، ولذلك فقد أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق كافة مؤسساتنا التعليمية من جامعات ومعاهد عليا ومدارس ، حارمة بذلك حوالي ثلث مليون طالب من تلقى العلم . إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة قررت التصدي لقرارات الاحتلال العنصري بكسر هذه القرارات وتدعو جماهير الطلبة والمدرسين وإدارات المؤسسات التعليمية التصدي الموحد في كل المواقع لتحدي قرار سلطات الاحتلال بتنظيم عملية التعليم على أساس وطني وإفتيال سياسة التجهيل التي تمارسها على جماهير شعبنا . كما تناشد القيادة الوطنية الموحدة كافة الهيئات والمؤسسات الدولية دعم نضال شعبنا في سبيل احباط هذه السياسة .

يا جموع التجار والمهنيين والحرفيين: تنفيذا وانسجاما مع برنامج الانتفاضة والثورة الشعبية الشاملة ، لنقطع أحد شرايين الاحتلال الاقتصادية ولنعلنها مدوية لا للضرائب بكافة أشكالها ، إنها الشريان الذي يمول الاحتلال منها أدوات قمعه وجيشه الغازى ، فلنعلنها مرة أخرى ان بدأت معركة الضرائب ، وأنتم لها ، بتنظيم صفوفكم وموقفكم الجماعي الموحد ومعكم فيها كل جماهير الانتفاضة جنبا إلى جنب كما وأن للمحاسبين دور هام في هذه المعركة . وليكن «آذار » (مارس) الشهر الذي يجب أن تتوقف فيه أموالنا المسروقة عن التدفق إلى خزينة الاحتلال . ونحن على ثقة بأن وحدة هذه القطاعات ووحدة موقف شعبنا في الامتناع عن دفع الضرائب سنلحق بالاحتلال هزيمة إضافة إلى الهزائم التي لحقت به .

يا جماهير شعبنا: إن القيادة الوطنية الموحدة وهي تخوض المعركة معكم ولكم وحتى تتجنب كل ما من شأنه الحاق الضرر بنضالنا وامكانيات صمودنا وبعد نقاش عدد من القضايا التي تهم جماهيرنا ، خصوصا ما يتعلق بقطاع الانتاج والخدمات الضرورية ، وحتى نحقق أهداف انتفاضتنا وأكبر قدر من المقاطعة للبضائع الصهيونية التي يتوفر لها بديل محلى أو التي يمكن الاستغناء عنها . فقد قررت القيادة الوطنية الموحدة ما يلي :

- الابقاء على الترتيب المعمول به لفتح المحلات التجارية من ساعتان إلى ثلاثة ساعات يوميا حسب ظروف كل منطقة .
- ٢ ـ ضرورة أن تعمل مصانعنا الانتاجية بكل طاقاتها لتحقيق أكبر قدر من المقاطعة للبضائع الصهيونية ، وفقط تضرب هذه المصانع أيام الاضراب الشامل التى تعلن عنها القيادة الموحدة للانتفاضة ـ قيادة م.ت.ف .
- ٣ ـ فيما يتعلق بالمناطق الصناعية الحرفية (خارج المدن) متاجر ومحادد وكراجات .. إلخ تفتح هذه المناطق للعمل من الصباح وحتى الساعة الواحدة باستثناء أيام الاضراب الشامل تغلق أبوابها .
- ٤ ـ ضرورة فتح كافة العيادات والمصحات والمراكز الصحية طوال الوقت.
- عدم دفع الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم العسكرية الفاشية الصهيونية على أبناء شعبنا المعتقلين.
- ٦ ـ إننا نتوجه إلى أصحاب العقارات بالتحلى بأخلاق شعبنا البطل والتفاهم مع مستأجرى هذه العقارات المتضررين حول أجرة الثلاث أشهر الأخيرة .

٧ ـ نطالب أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات بتشكيل صناديق الجباية والتبرعات المالية والعينية باشراف اللجان الوطنية والشعبية ـ في أحياء المدن والقرى والمخيمات ـ لتقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها في هذه المواقع . مع التحذير بعدم الاستجابة لمن يطلب المساعدات من خارج هذه اللجان التي قمتم أنفسكم بتشكيلها .

٨ ـ إن القيادة الوطنية الموحدة تطالب بفضح كل أساليب الدس والتخريب التى يلجأ إليها العدو الصهيونى مثل إحراق السيارات أو نشر إشاعات وبيانات بغرض تفكيك وحدة جماهير شعبنا .

٩ ـ نوجه تحية النضال لأبناء قباطية البطلة الذين أعطوا درسا لمن يخون وطنه
 وشعبه .

١٠ ـ إن القيادة الوطنية الموحدة تتوجه إلى العاملين في دوائر الادارة المدنية والشرطة بانهاء عملهم والاستقالة الفورية والالتحاق بجماهير شعبنا من مختلف الجموع في نضالهم وانتفاضتهم الباسلة .

يا أبناء الدولة المستقلة :

إن القيادة الوطنية الموحدة قيادة م . ت . ف وهى تحيى نضالكم وتعاهدكم على مواصلة النضال وتتعهد معكم وبكم حتى انهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة بقيادة م.ت.ف. فإنها تدعو جماهير الانتفاضة وأبطال شعبنا في كل مكان إلى ما يلى :

المخيمات ، أدوات مشروع التقاسم الوظيفى الاستسلامى . هذه اللجان التى تقف فى المخيمات ، أدوات مشروع التقاسم الوظيفى الاستسلامى . هذه اللجان التى تقف فى الصف المعادى لشعبنا خصوصا بعد رفضها الانصياع لارادة جماهير الانتفاضة التى أعطتها الفرصة للاستقالة قبل فوات الأوان ولكنها أصرت على خيانة شعبها وسخرت نفسها لخدمة الاحتلال وأهدافه .

۲ ـ اعتبار يوم ۱۹۸۸/۳/۰ يوم للعودة للأرض والعمل فيها وغرسها بشكل
 جماهيرى .

٣ ـ اعتبار يوم الأحد ١٩٨٨/٣/٦ يوم العلم الفلسطيني ، ترفع فيه الأعلام الفلسطينية في كل موقع وفوق كل بيت ورفع الأعلام خلال المظاهرات العارمة . كما تدعو القيادة الموحدة جماهير الأمة العربية والفلسطينية في كل العالم العربي والخارج للخروج في مظاهرات تضامنية في هذا اليوم رافعة الأعلام الفلسطينية .

- ٤ ـ دعوة العاملين في المؤسسات التعليمية من مدرسين وطلبة للتوجه إلى مؤسساتهم كاسرين قرار السلطة الصهيونية .
- دعوة جماهيرنا العظيمة للاقتصاد في النفقات والتركيز على المواد الأساسية
   وعدم الاسراف ومد يد العون للمحتاجين
- ٦ ـ تصعید حرب الاستنزاف ضد الاحتلال وقطع طرق المستوطنات وطلاء
   الكتابات باللغة العبرية على شواخص ( الأرمات ) باللون الأسود .
- ٧ ـ احياء نكرى الثامن من آذار يوم الثلاثاء يوم المرأة العالمى بخروج النساء الفلسطينيات فى مظاهرات صاخبة معلنات رفض الاحتلال وضاربات أروع الأمثلة فى التصدى لجيش الاحتلال .
- ٨ ـ اعلان يوم الأربعاء يوم الشهيد ١٩٨٨/٣/٩ يوم اضراب شامل والخروج الجماعى إلى الشوارع بمناسبة دخول انتفاضتنا المجيدة شهرها الرابع وتخليدا لذكرى أول كوكبة من شهداء الانتفاضة وليكن هذا اليوم يوم غضب جديد على الصهاينة .
- ٩ ـ الخروج في مظاهرات حاشدة أيام الجمع والأحاد من المساجد والكنائس .
   كل المجد والتحبة لشهداء شعينا البطل .

عاشت م.ت.ف. ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا البطل.

الخزى والهزيمة للمشاريع التعسفية الأمريكية .

ومعا وسويا على درب التحرير والدولة المستقلة بقيادة ممثلنا الشرعى الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية .

تعميم : إن كل ما يصدر باسم التجمع الأردني الفلسطيني ما هو إلا من صنع المخابرات فاحذروه .

وإننا لمنتصرون.

منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة في المناطق المحتلة ٢ / ٣ / ١٩٨٨

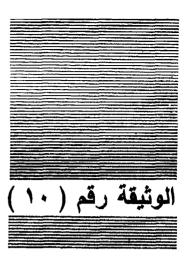

## نداء ـ نداء ـ نداء لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة نداء رقم (١٠)

صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية / للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة

قسما سنواصل الثورة الشعبية المسلحة حتى الدولة الفلسطينية المستقلة، والشقائنا العرب نقول كفانا خطبا وتعليقا وها هو الحجر ..

يا جماهير شعبنا الأبى المكافح .. يا عمالقة القرن العشرين ويا صناع المجد والعزة والكرامة ... ها هى انتفاضتكم المظفرة تدخل شهرها الرابع بقوة وصلابة تجدد الموجة تلو الموجة ، والانطلاقة تلو الانطلاقة ، وتودع كوكبة الشهداء بكوكبة الشهداء ، شهداء جدد على طريق تحرير الوطن الفلسطيني ودحر الاحتلال محطمة بهذه البطولات الجبارة أسطورة الجيش الذي لا يقهر ، وتهزم الاحتلال يوميا وعلى كافة الصعد والمستويات ، سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا وحضاريا ، وتهزم الفاشي الجديد والنازى الحديث كيسنجر وشولتز وشامير الذين يشكلون الجسد الواحد والحربة الواحدة في معاداة الشعوب وقهرها ومحاولة النيل من إرادتها ..

إن انتفاضتنا الشاملة والعارمة وإن الحجارة والقنابل الحارقة وأساليب الكفاح والنضال الشعبية المختلفة وعلى رأسها الكفاح المسلح المشروع في مقاومة المحتلين الغزاة لترسم صورة الوطن بإرادة فلسطينية حرة ، هذه الارادة التي أفشلت مؤامرة شولتز الذي لا زال يراهن على الزمن ومسلسله الدموى ضد شعبنا وثورتنا وحقوقنا الثابتة والعادلة ، فرجع خائبا من وجه حقيقة الانتفاضة السلطع ولهيبها المستمر وراء حصار الاحتلال ..

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

لقد تحرك الطوفان الفلسطيني وأغرق من يحاول النطاول أو القفز على منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلنا الشرعي والوحيد .. فمن انتفاضتكم يا جماهير الانتفاضة المجيدة ، علم القاصي والداني أن أميركا هي الد أعدائنا ، وليست وسيطا ، بل أن شامير هو الذي يتجول بين عواصم العرب بثوب الأمريكي شولتز . . وأكدتم يا شعبنا البطل للعالم أجمع بأننا وقيادتنا لن نسمح لأحد بالتحدث باسمنا ولن نسمح ولا بأي شكل من الأشكال الى محاولات بعض العواصم العربية أن تنال من إنتفاضتنا وثورتنا عبر محاولات التلميح والترحيب بجولات شولتز المكوكية وأطروحاته المجرمة بحق الشعوب .. فالحقوق ياشعبنا لا تطلب أو نستجديها من أحد بل تنتزع بالقوة والنضال الدؤوب والمستمر .. وها نحن وإياكم وبكم يا جماهيرنا البطلة نجدد التأكيد والعزم أن لاحل إلا الحل الفلسطيني ، وإننا لنرحب بعقد المؤتمر الدولي الكامل الصلاحيات مؤكدين على حق م . ت . ف بالمشاركة والحضور في هذا المؤتمر ممثلة بوفد مستقل وعلى قدم المساواة مع بقية الأطراف في النزاع والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي .

إن القيادة الوطنية للانتفاضة في المناطق المحتلة وهي تشكل الإمتداد العضوى لم . ت . ف . لتثمن وتقدر عاليا الموقف الجزائري الشقيق ـ بلد الشهداء ـ إزاء الصمت العربي .. كما تؤكد وبشكل ملتحم وقاطع على بيان اللجنة التنفينية لم . ت . ف الأخير والذي صدر بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٨٨ في تونس والذي جاء معبرا بكل إخلاص وتورية ووضوح عن أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل وفي كل انحاء الشتات . الذي دعت فيه إلى عقد مؤتمر قمة عربي طاريء - مؤتمر الانتفاضة وشهدائها . من أجل نصرة شعبنا وقضية شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وبكل المعبل السياسية والمادية والنضالية .. كما أن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لتثمن غاليا موقف كل أحرار العالم وقواه المحبة للسلام والحرية ومواقف كل القوى الديمقر اطية والتقدمية اليهودية ... التي وقفت بأشكال عدة الي جانب كفاحنا الطويل من أجل نيل حقوقنا ، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير ، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م . ت . ف ممثلنا الشرعي والوحيد ، كما وأن التحام شعبنا وتعاطفه في كل الوطن المحتل في الناصرة وفي الجليل وفي المثلث والنقب ، وفي، القطاع والضفة الغربية ، وفي كل أنحاء التشتت لدليل قاطع وواضح على وحدة المصير والمستقبل ووحدة النضال ، وفي كل الساحات . وإن هذه المعجزة اشعبنا الفلسطيني الذي وقف العالم بأسره إعجابا وتقديرا وإحتراما لهذا التناغم الثوري ولهذه الصورة الرائعة من التلاحم والتعاضد والنضال الموحد ..

يا جماهير شعبنا المناصلة العملاقة . . . من خنادقكم ومن وحدة مواقفكم وانسجاما مع برنامج الانتفاضة الشاملة العارمة والمعبرة عن تطلعاتكم وأمانيكم فان القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لتضع بين أيديكم الأمينة القرارات التالية :

أولا: إن وحدة شعبنا هي الحصانة الأكيدة على حفظ منجزات الانتفاضة العظيمة وتطويرها ، فمزيدا يا شعبنا البطل من التلاحم والتوحد والتعاضد والتراص فيما بينكم ، وفي ذات الوقت فإننا ندعوكم وكلنا معا ، للضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بهذه الانجازات سواء ببث الاشاعات المغرضة أو بالتشويه .. ومزيدا من تشكيل اللجان الشعبية الموحدة ومزيدا من تشكيل المجموعات الضاربة ، الفرع الكفاحي للانتفاضة الشاملة .

ثانيا: نتوجه لكافة جماهيرنا بالمناطق المحتلة بتوحيد مدة فتح المحلات ومحطات الوقود والباصات والمقررة أصلا لثلاث ساعات يوميا وفقا لظروف كل منطقة . والتراضى فيما بينكم ، وفي ذات الوقت فإننا ندعوكم وكلنا معا للضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بهذه الانجازات سواء ببث الاشاعات المغرضة أو بالتشويه . ومزيدا من تشكيل اللجان الشعبية الموحدة ومزيدا من تشكيل المجموعات الضاربة الفرع الكفاحي للانتفاضة الشاملة .

ثالثا: لقد كان الطلب من دعوة العاملين في دوائر الإدارة المدنية للاستقالة لقطاع الشرطة والعاملين في جهاز الضرائب فقط. وها هي جماهير الانتفاضة وقواتها الضاربة تؤكد من جديد الدعوة لكافة العاملين في جهاز الشرطة والضرائب بتقديم الاستقالة الغورية. وإلا فيد المجموعات الضاربة طويلة وإرادة شعبنا لا يثنيها الصهاينة المحتلون. كما وأنه في ذات الوقت لتؤكد القيادة الموحدة وتعلن عدم التخلي أو التقصير بحق أبناء شعبنا الذين يلبون النداء والواجب الوطني.

رابعا: ندعو جماهيرنا البطلة مجددا لعدم دفع الضرائب ، ويقع على عاتق المحاسبين عدم التعامل بذلك ، وعلى تجارنا الصامدين عدم تقديم أو حتى ترتيب كشف للضريبة على أن تقوم اللجان الشعبية ، ونعنى التجار بمتابعة ذلك ، والمجموعات الصاربة ستعاقب كل من يحاول الابتعاد عن نداء الوطن والواجب .

خامسا: ندعو تجارنا البواسل وجماهيرنا الأبية لعدم التعاطى مع المنتوجات الاسرائيلية والأجنبية وشراء هذه المنتوجات من المعامل العربية ، من سجائر ومواد ١٨٦

التنظيف والسكاكر والألبان وغيرها . وضرورة التعامل بين الناجر والمصنع الوطنى وضرورة التزام هذه المصانع بخدمة جماهيرنا وعدم استغلالها ، بل هى مطالبة بتخفيض الأسعار وعدم التلاعب بأجور العمال أو ساعات العمل ، وفيما يتعلق بالعمال تقوم الدوائر والجهات المختصة بمتابعة ذلك ، كما تدعو تجار الخضروات على اختلاف مستوياتهم لمقاطعة المنتوجات الزراعية الاسرائيلية وشراء المنتوجات الزراعية المحلية مما يضمن صمود مزارعينا .

هذا وندعو كافة الغنات لتخفيض أسعارها لجماهيرنا .. التاجر والمصنع والأطباء والصيدليات ومصانع الأدوية والمحامون ، فهذا زمن تضامن شعبنا بكل فئاته .

سادسا: تشديد قبضة الجماهير ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه وضد العملاء وضد زلم النظام الأردنى، ونفخر بمآثر شعبنا فى مطالبتهم وحثهم على التراجع وإعلان التوبة فى الجوامع والكنائس وأمام اللجان الشعبية.

سابعا: نناشد جماهيرنا بتغويت الخطط الصهيونية على المواقع المحاصرة اينما كانت بالنضال والدعم المادى والمعنوى والتصدى ، والهب هبة رجل واحد فى حالة الحصار.

ثامنا: تقوم كل منطقة بتحديد الخطة للبدء باقتحام المواقع التعليمية حسب ظروفها الخاصة على أن يكون الدوام محددا بثلاث ساعات من الصباح وحتى الحادية عشرة.

تاسعا: فيما عدا ذلك نؤكد على مجمل القرارات الصادرة في النداء رقم (٩) وغيره من النداءات.

يا جماهير الانتفاضة البطلة وفي آذار الشهر العظيم وعلى مدى الانتفاضة نعلن ما يلي :

١ - أن أيام الانتفاضة هي محطات تلاحم وبطولة لشعبنا ضد الاحتلال ومستوطنيه وأعوانه.

٢ ـ يعتبر يوم ( ١٢ / ٣ ) يوما للتضامن الفلسطيني مع معتقلي الانتفاضة
 وجرحاها حيث الاعتصامات وزيارة ذويهم ودعمهم ماديا ومعنويا .

٣ ـ اعتبار يومي الثلاثاء والأربعاء ١٥ و ١٦ / ٣ / ١٩٨٨ يومي إضراب

شامل تحت شعار لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م . ت . ف . ممثلنا الشرعى والوحيد ، وتكون أيام غضب ومسيرات بطولية .

٤ ـ ١٩ / ٣ / ١٩٨٨ يوم نكرى ملحمة الكرامة الخالدة ، ليكن يوما للكرامة الفلسطينية يوما للمصادمات مع الاحتلال .

يا جماهير م . ت .ف البطلة تحية المجد والإكبار والإعزاز ، تحية للمرأة وهى تعطى بسخاء لشعبنا ، للأم والأب والرجال والفتيات والزهرات والأشبال ، تحية لكل أجيالنا المعطاءة وتحية للمجموعات الضاربة ولكل أحرار العالم ومناضلى العالم الذين يكشفون الحقيقة تلو الحقيقة حول الممارسات الفاشية الصهيونية .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ولشهداء عملية قبرص

#### تعمسسيم:

إن صوت الثورة صوت م . ت . ف . الإذاعة والذى يبث برامجه من بغداد ما بين الساعة السادسة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء يغطى كامل أخبار الانتفاضة ، ويملك الكثير من المفاجآت ، وليذهب كيسنجر وأعوانه للجحيم ..

وإنا لمنتصرون.

منظمة التحرير الفلسطينية الموحدة للانتفاضة في المناطق المحتلة الموحدة (١١ / ٣ / ١٩٨٨)



# البيان السياسى المحلية والمؤسسات المحلية والمهنية والتنظيمات السياسية والتمثيلية فى الأرض المحتلة عام ١٩٤٨

مع تصاعد وسائل القمع والإرهاب المبتكرة ، تتصاعد روح الصمود والتصدى لدى أبناء شعبنا في الضغة والقطاع . وتشكل انتفاضته الأخيرة ، بزخمها واتساعها واستمراريتها ، مؤشرا واضحا على مجموعة من الحقائق . يجب أن تلغت نظر أعدائه وأصدقائه على حد سواء . وأن تلغى من أذهان البعض كثيرا من الأوهام والأطماع السياسية ، التي لا يبرر وجودها سوى انفصالهم عن الواقع .

أولى هذه الحقائق أن شعبنا الفلسطيني مصمم كما كان دائما على انتزاع حقه في تقرير مصيره ، وإقامة دولته المستقلة على نراب وطنه . وتاريخ نضاله الطويل ، مضافا إليه انتفاضته الأخيرة ، دليل قاطع على أنه مؤهل لانتزاع هذا الحق بالوسيلة التي تقتضيها كل مرحلة من مراحل النضال .

والحقيقة الثانية ، أن كل المخططات التصفوية العسكرية والسياسية والفكرية وكل أساليب الارهاب والقمع ، قد وصلت مداها الأقصى ، دون أن تغير من واقع الالتزام القيادى والجماهيرى الفلسطينى ، إنما على العكس من ذلك ، فإن التطورات الأخيرة تثبت أن وعيه التحررى والوطنى قد تعمق فى اتجاه ثوابت النضال الفلسطينى الأساسية والمتمثلة فى التصدى النضالى والالتزام بالأبعاد العملية للوحدة الوطنية والالتفاف المستمر حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد لجماهيره .

أما الحقيقة الثالثة والمترتبة على كل ما سبق فهى: أن العنوان الوحيد للباحثين عن السلام العادل هو الإرادة الجماهيرية الفلسطينية ، ممثلة بصيغتها الوطنية الحية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، وجميع محاولات الالتفاف على هذه الإرادة ، من خلال التحركات الأخيرة لأمريكا والصهيونية وذيولهما العربية الرجعية ، محكوم منطقيا وتاريخيا بالفشل ولن تؤدى إلا إلى المزيد من التعقيد وإبعاد فرص السلام .

إن تحركات ومبادرات ريغان - شميرو ... تصب ، جميعها وبالحتم السياسى في مستنقع العداء المصلحة الوطنية الفلسطينية . إذ لا يمكن منطقيا للأعداء التاريخيين لشعينا أن يكونوا الأمناء على مصلحة السلام العادل . إنهم يسعون إلى إقامة سلامهم الخاص القائم على إلغاء الحق الفلسطيني في الوجود الوطني المستقل . وفي المطالبة بحق العودة إلى وطنه وممارسة الضغوط المشتركة للقبول الحتمى بقرار ٢٤٢ . وليست مجموعة تحركاتهم الحالية سوى التعبير العملي عن توظيف المصلحة الخاصة لكل منهم في خدمة الهدف السياسي الاقليمي المشترك .

وانطلاقا من هذا الفهم السياسى لواقع الأهداف والمصالح الخاصة على الساحة . فإنه لابد لأمريكا والصهيونية وحلفائهما من الرجعيين العرب ، والنظام الأردنى بالذات ، أن يشكلوا ، فى النهاية ، طرفا واحدا فى أية معادلة دولية للبحث عن السلام فى الشرق الأوسط ، وفى المقابل فإن الشعب الفلسطيني ، ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية والشعوب العربية الأخرى ، وكل قوى التحرر والاشتراكية فى العالم وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى ، يجب أن يشكلوا الطرف الآخر فى المعادلة . وعلى هذا الأساس الأخير فقط ، يمكن خلق التوازن المطلوب داخل أى مؤتمر دولى للمساعدة فى الوصول للسلام العادل .

وآخر الحقائق هي: أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده هو مع السلام العادل ، الذي يضمن تحقيق مطلبه الوطني الثابت والمشروع في تقرير مصيره بنفسه واحترام اختياره لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد له . وبناء دولته الديمقراطية المستقلة على تراب وطنه . والذين يتنكرون لهذا المطلب يتنكرون بذلك لحقهم هم أنفسهم في العيش بسلام . وهم المسؤولون تاريخيا عن النتائج المؤلمة لاستمرار الصراع .

\_\_ عاش صمود شعبنا الفلسطينى \_\_ عاشت وحدته الوطنية .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- \_\_ المجد لشهدائه ومعتقليه ومناضليه .
- \_\_ وليجل السلام العادل على شعبنا وشعوب العالم .

## وقد وقعت على هذا البيان الهيئات والمنظمات التالية من أبناء الشعب الفلسطيني في إسرائيل:

- ١ \_ اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .
  - ١ الحركة الوطنية التقدمية حركة أبناء البلد .
    - ٣ ـ الحركة التقدمية .
    - ٤ ـ حركة أبناء الطيرة .
    - ٥ \_ لجنة و فليسقط الاحتلال » .
      - ٦ \_ جبهة العمل الوطني .
        - ٧ ـ حركة الأنصار .
    - ٨ ـ جمعية تطوير التعليم والثقافة .
    - ٩ ـ مركز إحياء التراث الفلسطيني .
      - ١٠ ـ لجنة المرأة العربية التقدمية .
- ١١ ـ اللجنة الشعبية القطرية ضد الاحتلال والقمع البوليسي .
  - ١٢ ـ جمعية أنصار السجين .
    - ١٢ ـ جمعية الصوت .
  - ١٤ ـ الكتلة الوطنية ـ الاتحاد العام للطلاب الجامعيين .
  - ١٥ ـ الكتلة الوطنية ـ الاتحاد العام للطلاب الثانويين .
    - ١٦ \_ مؤسسة الثقافة الفلسطينية .
      - ١٧ ـ جمعية النساء العكيات .
    - ١٨ ـ العودة ـ أبناء كفر برعم التقدميين ـ
    - ١٩ ـ جمعية التطوير الاجتماعي للعرب ـ حيفا .
      - ۲۰ ـ نادی معلیا الغد .
      - ٢١ ـ حركة جيش المستقبل.
      - ۲۲ ـ نادى البلد الثقافي . شفا عمرو .
        - ٢٣ ـ اللجنة الثقافية ـ قرية كوكب .
          - ٢٤ ـ رابطة الأكاديميين ـ اللد .
      - ٢٥ ـ جمعية تطوير الحليصة ـ حيفا .

converted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

٢٦ ـ مؤسسة الطلاب الجامعيين العكيين .

۲۷ ـ المنتدى الثقافي ـ مجد الكروم .

٢٨ ـ جمعية العمل التطوعي ـ عكا .

٢٩ ـ لجنة المبادرة للفنانين التشكيليين الفلسطينيين .

٣٠ \_ مؤسسة الهدف \_ أم الفحم -

٣١ ـ العمل التطوعي .

القدس: ۱۹۸۸/۳/۱

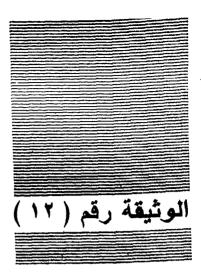

## بیان (یهود ـ عرب) لتنظیم مسیرة من أجل السلام

## « الخط الأحمر ـ يهودا وعربا ضد الاحتلال »

نحن مواطنون ، يهوداً وعربا ، قررنا السير في موكب للتعبير عن رفضنا للاحتلال .

إننا ننادى مواطنى إسرائيل أن يقوموا معنا بواجبهم الوطنى والأخلاقى بالاحتجاج ضد ما يحدث في الأراضي المحتلة والمطالبة بإنهاء الاحتلال.

إن الوقت قد حان لتوحيد أصوات الاحتجاج في صرخة عالية ـ وهذا ما سنفعله من خلال مسيرة ضخمة من الجليل إلى القدس ـ وشعاراتنا هي :

- \_\_ خط أحمر ضد الاحتلال.
- \_\_\_ من أجل السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني .
  - \_\_ الحوار بدلا من القتل!
    - \_\_\_ یکفی دماء ا
- إن الموقت قد حان ـ تعالوا بكثرة إلى مسيرة السلام .

#### نقاط اللقاء:

- عكا .
- حيفا .
- تل ـ أبيب .
  - القدس ،

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## خط المسيرة:

- الأحد ـ ۸۸/۲/۲۸ من الناقورة إلى عكا .
  - الاثنين ـ ٢٩/٢/٢٩ حيفا .
  - الثلاثاء ـ ۸۸/۳/۱ تل أبيب .

......

نشر هذا البيان بجميع الصحف الاسرائيلية ، مرتين :

الأولى بتاريخ ٨٨/٢/١٢ ـ ٦٥٠ توقيع ( يهود مستقلين فنانين ومثقفين وأعضاء القائمة التقدمية ) .

والثانية بتاريخ ٢٠١/ ٨٨/٢ ـ ٤٠٠ توقيع ( راكاح : يهود وعرب ) .

שתי אביב – נכנתיים שאלה שבו הנית – שפרעם ווחסד שבנירוא - שחנין מות אנמת – קרית ביאליק ומאו שיוב - שויים AME 202 - 1200 TO יולש אברסוביץ -- ירוטלים אין אליאע - כפר יעיף ירוה אלקנתי – ישעא ור אורפים - ירושלים נמוש איתיאל -- תליאניב ולכו אשש -- כפר שמריהו גארו אפאו – כפו טפריהו מדי שרשים - ירדעלים איוה ברודי -- ירוטלים תי צלמנור – ירוטלים זרה איתן – ירושלים מנית אשר - בעשלים שרו אכיום – ירושלים מיכי צולט -- ירונדלים מפי אישי שלום -- ירושלים מרים איזיכע – ירושלים רתי אלגכלום – ירושלים צלה צלשנור – ירועדלים ארנה אלפנור – ירושלים זיכל אלדור - ירושלים ליה אטינור – ירושלים ירושלים - ירושלים רועי איצקוניך - חלי אביב אלי אפינוב -- ירושלים טימי אש – ירושלים סליה ארוד סיטון -- ירושלים דני אורישחיו - ירושלים דוי אטיר – חל־אביב וחל און - באבח להרון אניאשרילי – מכיאביב רחם שרף אברהם - תליאביב שמחת אפיר – תל־אביב נפי אפיר -- תליאביב מינה אטיר -- חליאביב שרה אותנה -- ירושלים שפרה אינטרטור - חליאביב ות אלקנה -- כליל הודית אלקנה – ירושלים לילן אבידן – מצובה אחמד אמין - מזרעה לפין חיר אלדין – חורביש ואב איילי -- בליל וחר אופיר - אילון ויגן אנירם – תל־אביב נקסי פרס־אנירם – תל־אביב וםי אייזנברג - ירושלים יישל אריאלי - ירושלים זפן אפון - דיר אל אפר דושין אילן – ירושלים שדמה אור – חל-אבינ זמל אביבי – כליל ונד אנו חנול – שפרעם לדי אופיר - ירושלים בת אילון – ירושלים זנה אילון – ירושלים חיה אופק – ירושלים

דוה ארדיסי – ירושלים

זה איש שלום – ירוטלים

Shlomo ElAa.

נטע אלון - ירועלים peril Lin Indo

ירושלים X אודי ארנון – ירושלים X פילן אורחי – ירושלים שרה אודשם - ירוטלים א מטר ברנו – ירועלים נילה ארוך - ירושלים

תיהו אילון - ירושלים

חיים ארוך – ירועלים ולי בן אלי – חלי אניב סיכל בן אלי - תליאבינ הודה אלטגור - ירושלים צלינא אשבל -- ירושלים מלה בלום - ירועלים וילוה בלאו - תליאניב אה ברידב - חיפה יכיאם בלום - ירושלים אורן בן אשר – ירושלים זיכל בן אשר -- ירושלים

אריכה בן מנדי – ירושלים

מחנו בלומנטל -- לימו דניה בכר – חל־אביג מנשה בוימאיר – כברי תי בויזיינסקי – ירושלים תמי ביבר – ירושלים רינה בונר – ירושלים וסח בריקפן – ירושלים רתי בנצור - נוף ים

אריק ברנשטיין – חליאביג מבי בנימיני - חליאביב כלאן ויליאס - חיפה נליה בילו – ירושלים יאל ברי – ירושלים ודה בילו – ירושלים

ינה בובלים – ירושלים סיכל בירגר – ירושלים אילן ביתן – ירושלים ארסנד בר"גיא – עברון

טובה ברליושכי -- ירושלים יווית ברלב - ירושלים אסנון בירפן - ירועלים בניה בירפו - ירושלים יוסי נולדשטיין -- ירושלים מיטה נולדבלט – ירושלים יחי נרין -- ירושלים ירון נולדששיין - ירושלים ורון נלפנד ~ ירוטלים דורון נלעזר – ירוטלים הווה ולב - ראשיפינה

יי גלב - ראש ביוח ייםת נליוטי - ירוטלים פנחם נילו -- חיפה ויפיאלח דניאל - יווטלים

מיכל נימילי – תל"אביב

סיקי גלחמן – תלי אבינ

וראם ניפילי – ירוטלים

בחירה נילולה – ירושלים

צמי נתוברג – ירושלים

דפוה ניווס - ירושלים

אליה נילדיו - ירושלים

וונס נבארין - אום אל פחם

צים נולדברנ - ירושלים

ארית ניינר - ירושלים

דליה דבידוב - נסף

נבט דולב - ירושלים

עמרם דולב – ירושלים עליזה זהוד – ירושלים

זוניר דכאל – נפר יסיף

בוטרוס דלי – כפר יסיף

זנא דלי - כפר יסיף

הלה דלי – בפר יפיף

עידו דאובר - חליאביב

ובי דלפכי - יוושלים

עופר דרחשה - שחנין

ליטא זאו – חיכה עדלי דולו – ירושלים

נטע דולן - ירוטלים

יימיטרי דן - ירושלים

שמנח דולו - ירושלים

צל דשברו – ירושלים

חים דסברו – ירושלים

סיכל דסברו -- ירושלים

דליה דראי – ירושלים

צלפה דינור – ירושלים

עברהם האחר - ירושלים מרו הוס – ירושלים

זירב הוסחי – ירושלים

נל הנינמן – ירושלים עות החמן – ירושלים

ולוו הראל - ירושלים

מסה הילטו – ידושלים

בלהה הררי - חל'אניב

זיים הנובי - חל־אבינ

וילוה הפרפן – ירושלים

יתי הום – ירושלים

מיכאל דק - ירושלים

ורית זק – ירושלים

מסדר זרייכוס – ירושלים

שמואל ורואנ - ירושלים

מט ורואניבלו - ירושלים

אן נרץ - נטף:

לימור נולדטטיין – חל־אביב מפי נולן – חל־אביב

נני ברגר -- ירושלים יהודה ביטון -- ירושלים ארנון בן דוד -- תל־אכינ ניאל בן שסחק – חל אבינ נכי בוורט – צכת

נידו בראל – חליאנינ רון בן־יעקב -- תל'אביב ילוה ברושטייו – חליאניג

וילה בר'ניא - עברת וחל פרוינדיביטון - ירושלים אב ברקאי – ירושלים ומילי בחדיק - ירושלים ילי בובוישתי - ירושלים טרן בית אריה -- ירושלים יריה בילו – ירושלים זמי ברגר – חל־אכינ וותו בילו – ירושלים

על בנדל – ירושלים

## קו אדום - אזוים נגד תכיבוש

אנו אזרחי ישראל, יהודים וערבים וונים לצעוד בתהלוכה נגד הכיבוש. אנו קוראים לאזרחי ישראל לקיים∦את חובתם האזרחית והמוסרית -למחות נגד הנעשה בשטחים הכגוולתבוע את ביטול הכיבוש.

תהלנ - ירושלים רונן לשם - חליאביב

הילה להים – יוושלים

לופיה לדרםן - ירושלים

בורים לדרםן – ירועלים

ברום לביא -- חליאביב

נחו ליפשיד - ירושלים

כמלה לובל - ירושלים

מתן לובל - ירושלים

כילה ליקיץ - ירושלים

רותי לואים - תליאביב

מאיר לנדאו – נהריה

חיה לנדאו – נהריה

נוה לור – ירושלים

וח לוו - ירועלים

אירי ליטן – חליאביב

צרמה להב - ירושלים

ועםי לודאו – תליאביב

שלומי מורדוב - ירושלים

וימי מורכום - ככר ישיף

וצים מחול – כפו מחול

בהים מחול – נכי מחיל

מינ מחול – כפי מחול

ז. סייכיו - ירוטלים

צי מילר - ירושכים

זינט מטא – מעיליה

רטי מירון - ירועלים

סירה טלון - חליאניב

וירי מכוב - ירועלים

נואל מנטור -- עכו

חניה משוררימדי

סלנת מקנב – ירושלים

אלה מאור - ירועלים

צדיה משורר - ירושלים

עבי מונרבי - חל' אביב

רונית מטלח – חלי אבי

סי מילו – ירוטלים

3/38'M - 311 316

ניסר ניסר - שויעם

ורד נחמיאע – ירושלים

פרים פרעי – נכו

בוי פורן – חליאנינ עקוני ניג – חליאנינ

ושלי מקמילן – ירושלים

יתי מילנרום – תל־אביב

אלנס מזרחי - ירושלים

21201 -- 2180 514

ועים מחול -- בכיעיו

מרדכי ליסכובין -- חליאבינ

האשם מחאמיד - אים אל כחם

זיו לואים - חליאביב

אריאלה לזר -- ירושלים

ישניהו ליבוביץ – ירושלים

חרצה ליפעיך - ירושלים

זה הזמן לאחד את קול המולהשמיע צעקה גדולה. נעשה זאת בתהלוכת המוושת הכותרת:

#### קו אדום – הכיבוש.

שושנת הלפר - ירושלים

וינאל הד – ירוסלים

על המור - חלי אבי ב

הנר הלל – ירוטלים

וניה הוםן - וטף

סיכאל הוץ – ירושלים זוד הרואה – תל־אביב

שתי הרטמן – חלי אגיב

ליאורה הרצוג - זרמצלים

אמנת הרצונ – ידושרנים

עות ווטה - יושלים

דני ורטה - ירושלים

קרן חינו - יוישלים

שלום ווינשטיין - ירושלים

מיכאל ורענסקי - יוועלים

מרסלו וקסלו -- ידושלים

שמו איחרדר - מליאריב

מלכס חוד - ירושלים

אטתי טרד - ירושלים

ות וחיפוט – יוושלים

ולכס רננורן - ירושלים

סרים ורדי – ירושלים

סיאל וודי – ירושלים

יוני וינשסיין – ירושלים

אברהם זלצונו – ירושלים

זורון זיידמן – ירושלים

ניםאל זחלכת -- ירושלים

ישאל חיידות - שחניו

ימי חיישונעני - ירועלים

זיכל חייפונעכי - ירושלים

תי חשיד -- תליאביב

נוסמה חדי - כבר יאסיף

יירים זינו -- כליל י

ומי חורי -- סורען

איווס חורי – חיפה שורת חורי – חיפה

חודי - ורפה

קליר חוחין - חיפה

ימוי חורי – ענו

יאן הצין – ירושלים

פיכל חנו – ירושלים

חאתם חשק -- שפרעש

ענו חרלים - ירושלים

ברהם המו – תליאבינ

ארנו יכונאלים זחבח על -! נינס פונן ני ירוש שנון ני ארלי טפונונם לאת שנינונים לאת שנינונים לאת שנינונים

אשלי קונישוים בוני קיעורי ורושלי

בשולה קיומים קאפס איניה – פרני טיושים פרען טיושים פרען טיושים מדעון טיושים אמנון פושלים אית טפונים

שרה מן

יעלה יומי יעלה יומי

- 12° [2 100

רות יצכנים

איהן ינקו הדשה ינפו דני יצחכי נו

ככלנה ינוופוים צבי ינווגאים אהובה יפונ

וכםי יחור

דורון נון -

רון נייליני אלי וויה פולים

נויהה לושנרום

ורד נוסל

מנחם נון אורה ניויים

רבקהנו

- 133 ms

רבי נמן -

בימאל נוט

ניתי נוי

יובל לוי -

מיכל לווקו

ביררי לפקל

31313 133

רונית לוו

10 53nn

אכנו נמנו

אלישנו לוונח

שרלטים מלים

יושי יווי ליתי וויניקעלים

א דב יופיה

פרטים יבואו.

צמי סביר - ירושלים

מיכאל סגן כהן – ירושלים

ממר סיני – ירושלים

א.ד. שמעאו - חיפה

מיכאל סילברמו - כליל

דנה שבורדין - ירושלים

מרה סנל - ירושלים

נעמי שילבר - ירושלים

נכיזה עברת'אורבן - ירושלים

בוכה טוו – ירוטלים

ויתן עיני – ירושלים

ועמי עדן - תל־אפינ

נדעון עברת - ירושלים

הדס עברת - ירושלים

ליל עקריה - כאנול

צדי עליה - חליאביב

נסים עראם -- חיפה

אחמד עבאס - נחר

הד עבת - חיפה

מלח מורת – כליל

סיני פתר - מליאניב

שיכי פיופלי - ליש

שבר:לית פובר -- ירושלים

ערה עשה – ירושלים

דניאל עמית - ירושלים

אילה עובדיה – ירועלים

כוכו עקודי - ירושלים

שוי בישלו – ירושלים

מרה צמורי - ירושכים אורית נרקיץ - ירושלים בצלאל ניקים - ירושלים ייעד נבו – מל־אביב מורה נמיר – ירושלים עבר הים נרימאן -- עבו צלי שפרן - שאשא ויברהים שמעאן - חיפה נסל סלימן - חיפה תמי סיםן טוב – תל אביב חנית סגל - ירועלים ויצה בר - ירושלום

בני כריטש – ירושלים בלויום בים -- ירושנים בא דוא - ירושלים אבנר ציר - ירושלים ווני צור – ירושלים מיתי סחיש – ירושלים אלים פידם - ובווילים ליו נאדק - טייבה ריה סיפון - תליאביב אנשלום צורף – ירוש וני שיטון – ירושלים הודית צורך - ירושלים PART AUG - SUALING וונדי סורנה - ירושלים ויצה סלע – עברון שרל סתקוטי – ירושלים

צידו ציכרמן - תליאבינ נירית צור - ירושלים ריטה מוזס כלור - ירושלים דבל ככלו - ירושלים ליה קורמן - ירושנים יוום כליין – ירושלים עליה כוטן – ירושלים וונוט כול - ירושלים סי כאיבמן - ירושלים נינה כייו - ירושלים וואל קפלן - ירושלים סירון כוטליאר - ירושלים

יו כלנ – ירושלים

B120111 - 122 31

יובי פילקיב – ירושלים

זושי בילקונ - ירושלים

ודי כים - ירושלים ואומה כזם – ירועלים סנדי קשלו -- ירושלים שרי כלונתו 🛥 ירושלים ורנו כשכוש - חיבה

וילות כורצוויל -- חליאביב ואל כסינסכי - תליאניב יקו קורן - חליאביב ירושלים - ירושלים סלומית רמקיקים - ירושלים

0'79171 - 170103 510 אפיה רחוטל – ירוטלים איכן טרי - ירוטלים התיח ודיפום - ירושלים

03-280761 02-637240,719267

36730 לפקודת: קו אדום – נגד חכיבוט

Charle 13, Hou . Menatem actan

ואל ביטר – ירושלים אברי פילוק – נטך זנגלת פילצק - וסף רוניה כיננילו - נטף יחפר פרוכציה - רחובה סתה בילק – חליאבינ רסי פינביונר – נטף עמנחת ברניון – ירושלים תקור כרנע – ירושכים אנא כירי – חליאבינ ממיר פיצ'חזדה - חליאביב רוען מיקש – חלי אנינ עות כלוקר – ירושלים זלי אן פרידלנדר - תליאביב מול מולש כלוד -- ירועינים וסתר ברחה – להבות הבשן דבירה בילמן -- כליל וריה כלונה – ירושל נחי כלד – ירושלים וליה פילק – ירושלים סיכל פרידלודר - ירושלים מר בירטיו - ירונירים "בורה ביינטנובידי - ירושלים יחי כינסיוינורת - ירושלים

ורס שנפו - אלחנוו וזה שיין - נבניויים זיים שיין – נבצחיים דלית שורך - תליאבינ אדה שודה – נפו יאפיף צטי שטייניץ – חליאניב אורית שלו - ירישלים ומרח שינמן - נבעחיים חנן שליוככי - ידישלים איצים שפאינ - ירישנים שלמה שוער - בכיל סרני שפיצר - ירושלים

דפנה רו – תליאנ

יזי רביווביד – תלים

סיכי רבינוביץ – חלים

לינדה דובינכק - ירועלים

מיטת רובק - ירועלים

שרא רובק - ירושלים יל רותם - ירועלים

איתי רותם -- ירועלים

נדב רם - נחרית

ערי רוח -- ירוטלים

זרח רו – חליאגינ

אסנון רו - ירושלים

אלחנן ריינר - ירושלים

סיכל רביניבין - יוושלים

רינה רסם בלנ – ירוטלים

משה שנו – לוחסי רנטאייו

רעיה רוחם -- ירוטלים

ופך שי - כניל

חילמי שאפעי – ענו

שושנה רחדיל – יוושלים

ולים בחצנים - להבות הבעו

לנח רחאנים - להנת הבשנ

שראל רחאנים – להנות הבשן

נירית שרייר – כליל חנית שבריר - ירושלים נירה שרמן – ירושלים אלי שבזרון – ירושלים סמי שכור - סחניו וילה שרב – ראשת לציח אמיר שמיהלי - נסף מרים שילה – ירועלים ופירה שנב – ירושלים וורלי שניא – ירושלים ברני שטיין – ירושלים

ועמה שלווסכי - ירושלים וויטל שיחיבר – ייועלים יות שיחיור - ירושלים שושנה שיחיבר - ירושלים וונית שפני הודלמו – יוושלים שושוה שפכחד – ירושלים וניאלה שטרן - ירושלים

יעל שוורץ - תליאביב נוה תכיר - ירושלים חני תמיד -- ירושלים החים תמיר - ירושלים אורי תבורי - ירושלים מיתי תפיד – ירושלים

תאבת תאבת – ירנא רשימה (חלכית) ואשונה.

04-660281 ,856214 ,644816

תרומות: חשבון בנק - בנק ברקלים דישקונטיעכו

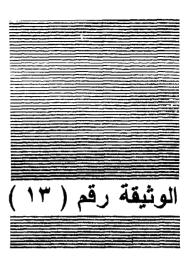

## بيان من مائير أمور ، ٣٢ سنة ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي

[ مقاتل فى « الجبهة الشرقية » والمحكوم عليه فى ٨ فيراير ١٩٨٨ بالسجن لمدة ٢١ يوما فى سجن عسكرى لرفضه الخدمة فى الأراضى المحتلة ]\*

أرفض الخدمة في الأراضي لأتى لا أريد أن أعيش حالة يمنعني ضميرى أثناءها أن أرفض طاعة رؤسائي .

إن أحداث الأرض المحتلة هي نتيجة سياسة خاطئة تفترض أنه يمكن قمع شعب بكامله ومنعه من التعبير عن هويته الوطنية والثقافية والاجتماعية .

تفترض المشكلة الفلسطينية حلا سياسيا لا يمكن التوصل إليه إلا بين أناس أحرار في هذه الجبهة أو تلك .

إن مشكلة السكان الإسرائيليين في مدن التطوير والأحياء الشرقية مرتبطة بالمشكلة الفلسطينية بطريقة لا فكاك منها ، ورفض التعاون مع السلطة وسيلة تعبير شرعية لمواطنين أحرار يقومون بردة فعل حيال انعدام المسؤولية عند الطبقة السياسية .

إنى أعلن ، مع رفض الخدمة في المناطق ، أن القادة السياسيين الاسرائيليين لا يقومون بالدور الذي انتخبوا من أجل تأديته .

1944 / 4 / 14

أول ضابط اسرائيلي يتمرد على الخدمة في الأرض المحتلة بعد الانتفاضة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دافار 1988 - 2 - 1

50 أستاذا وطالباً من دائرة العلم الاجتماعية والعلم السياسية في جامعة تل ــ أبيسب. هاموا بطاهرة يم 15 ــ 2 ــ 198مم وارة الدفاع للطالبة باطلاق سراح عايير امور،



מרצים לאטן הסדב "כשהיר חיבות האמת, "מאיר עמד נולה את עולה הבינו במינה את שאנתו הושפט, בכיוות באלה הבינו בהציה מעודכו של משהות הושפט, בכיוות באלה הבינו בהציה מעודכו עיש מוחדת למצילותיה בח"א את תמיבתם במעודכו מיש הכולי, שאמר בינו בינו בשטודה בשטודה מדובת בהוא אינו בן מובים שמאלני, והוא בן עודת ובשריה, במקום להעקין בישראל האמרותית במעודל בינו הוא האמרותית במעודל בינו הוא האמרותית בינו הוא האמרותית בינו הוא האמרותית בינו הוא האמרותית בינו און במק שמאיר נקם ברך הגבונה". ללאת תיפור, צילום משה שין

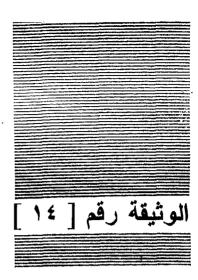

# بيان احتياطيا يرفضون الخدمة العسكرية في الأرض المحتلة

جنود الاحتياط الموقعون على هذا البيان يعلنون أنه لم يعد باستطاعتهم تحمل عبء المشاركة والمسؤلية للتدهور الانساني والسياسي والذي يسببه وضع الاحتلال في المناطق، وغياب الحل السياسي. نحن نعلن أننا نرفض المشاركة في قمع الانتفاضة والعصيان في المناطق.

نشر البيان فى صحيفة يديعوت احرونوت بتاريخ ١٩٨٧/١٢/٣١ وأعلنت الصحيفة أن هؤلاء الجنود يتعاونون مع حركة ديش غفول ، ( هناك حد ) .

Williams C.

טמיר אדובת יורם

םען אדם צח סט'ר אומאלי נתן

רביט אופיר עדי

רביט אורנר נפתלי

רביט איידן אנגלו רכיט אילן דוד סנן אילן יובל

סגן איתן יוסי טמר אלטנץ איתן סמל אלנטג אריה

טור' אמינוב אלי

סמיר ארד שרגא טור' ארליך אבישי רב'ט אשור חלל

רביט בכה ארות

רביט בכוריחודה טור בלטנע דני

רביט כן דרור אבי

## יש גבול לדיכוי יוו

העם הפלסטיני מתקומם נגד הכיבוש הישראלי בשטחים. יותר מ־20 שנות כיבוש ודיכוי לא בלמו את המאבק הפלסטיני לשחרור לאומי. ההתקוממות בשטחים ודיכויה הברוטלי בידי כוחות צה"ל, מוכיחים בעליל את המחיר הגורא של המשד מצב הכיבוש והיעדרו של פתרון מדינני.

אנו, חיילי מילואים בצח"ל, מודיעים כי לא נוכל יותר לשאת בנטל השותפות והאחריות להידרדרות מוסרית ופוליטית זו.

אנו מכריזים בזת כי נסרב לקחת חלק בדיכןי ההתקוממות והמרי בשטחים הכבושים:

סרן עמור מאיר δ סמיר עמית יחלי. טמיר עמית יחלי. טור' עמר אייל טורי ראנפלד מרדכי ל סמל לוטן דני √ טמיר חט יואב טגו ברגל מיכאל טמד ווט יואנ סמל הריס פיטר טגן השכל עינת ארב"ט וילנר דורון א סגן וירני עוזי טור וייס עופר סמל ברוש אילן סמל ברוילי מני סמל ברוילי נינ טור' רז רוני סמל ריב דוד רביט לוין מיכאל סמיר לחמן גבריאל רסיל ליפשיף גדעון סמיר למדני אהיאל סמל רימון שי סמיר עמרד אבי רביט ריצירד יצתק עור' פאוסט דב 🔨 סמל ברטוב אחוד רביט שולדינר צבי רביט שוטטר חזי רביט פולקוב אברון רביט לנדא גזן טור' ברעם חיים סגר פו עמוט סמל לסמן מרק טור ונגים אלון טור' ברסן עדי קרים שור הנריו רס"ן לרר שמעון סרן פיטובטקי טור' וקסלר גבריאל טמל גואטת עמיס קר בשור זה. רסיל שנשני ב. ∕רסמל שושני ראובן סמל שיבאש קאדי ל טור וקסלר מרצלו טור ורשבסקי מיכאל วหก่าง סמר מדיני יתם סבול נוזנסקי אליחו רב'ט איציקסון פפח רב'ט דוד איש שלום יורי לפינס יורי סמל מוססוכיץ דוד רב'ט גוז'נסקי יורם רביט פיטקר רוני רביט פלט ארית טור' מוריס יוסף רס'ר מיכאלי אלי סמל זלדון מרדכי טמיר נוטפויער צבי רביט שעני יעקב סמל זעו ברקו סמל חבר חנן טנן נולדפרב אבי מורי שנודלר רוברט סגן פלד יואב טור מילגרום ירמי ליטור נויש וב 6 סמל מלצר יחודת סגן גולוד נתן טור' גור אריח טור שיר אילן רכיט פנסקי יואב סמל חלפון איל רסיל אלנטות יצחס סמיר שכיב מורד רביט פריש אילן סמל מלצר מולי אסמיר חנין דב טרן גיל יהודה טנן גליל גיא 6 רביט פתר סיני סמל שלו אריה סמיר מורנט גיורא טור חטון אבי טורי ארנכע נויכאל סגן שלח גידי סמל צוקרמן אמיר מתל חנדל חנו טכניר חשון אלי טגן חרליפ רעגן רביט גליקסר שלמח ל סרן שטוין יחויקים רב'ט שמואלי יורם טור' צור עמוס סגן מנוחין-ישי טור' גנוסר שתר רב'ט צורן עמיקם סגן קאופמן רוגי סמל קדי שיבאש סמר מרדכי גרשון טור נבטדני טור' יבלונקו אנטול סמל גרודונסקי יוסף סמל שמואלי שלום סמל שמיר רוגן סגן יובל כועז טור יפת יאיר טר'ש גרינברג לב טמל בויאנג'ו גדעון רב ט ניצן שלמח רב'ט גרנין יעקב טור' גרשוביץ' תומר טמל ביטון יחודוו סמיר בירנברג יואב סמיר שמשוני יאיר סרן קדם ניסים סמיר כחן יוסף טור' כחן מירון רביט ניר מיכאל מור" שנו עזרא סמרר קווה אבשלום סמל קון אחרון סמיר ניר עופר רביט דגן אבי סגן שרוני עמית סמל נצר אלכסגדר רכיט כוזר רון סמל דביר מנשח סמל שרים ינון טורי קולבן אמיר רביט דוכב יואל סמ"ר נרסיס דורוו סמל כסיף עופר סמל שוים ירון רסיל קוץ רפי סגן נתך עידו סמיר סולודר עמיחי סמר כא ירוו רביט דוידי אשר ורב'ט תורן דן ער רביט סירש מיכאל סמל כרמון אמנון רט'ן דויטש כלי סמלת בן זאב אפרת טמל תערנשי משת רביט קלראום טור' סטרים יפתח סמל כרמי חיים טמיר כשר נועם סגן דור דניאל טורי כן חורין מרדכי רטין כן־יוטף ספי סמיר תמיר בתנו סמיר קמינר נועם רב"ט סיטבון יוסי סכל דותן מיקי רביט קנלשטיין פרדי טורי סלוצקי שלמה רכיט כתן יוסף טמיר בן ייצחק ישראל רכיט בן־נפתלי יואב רותיכנות נוטפות ותרוכות סמיר דטנר דוד סמל קצב שחר א סמל ספירו גדעון לכיטרי חחוצאות אפשר כשכוח כת.ד. 172 ת'א סרן לאוב פליקס טור׳ לאווי הנרי רביט דינת שמעון רביט קשר חנוך סמל קורן זין סגן רביב יצחקי רס"ל סקלי דוד טמר סרונו אלי סמל דירקטור חגן סמל בן שטרית דדח סרן לב משח קריפ לכוב איתן רסיל לבנת זוהר סמיר דהונין אנדרי רביט בן־שטרית דני סמל בטלגי רוני Oll סגן עבריאורי טור חוכמן יוסף רביט חוס בועו טורי רגב מרדכי טמר עוו אברהם רביט בסקינד טוביח סמיר רובין מיכאל רביט עזרתי יגאל רביט לכני אשר רס ל חלמן גבו

> Meni Barzilai (whalin-parti fravaillule)
> Meir Amer (Front oriental)
> Gidon Spiro
> Noam Kaminer (Shassi).
> Auraham O3 (Rahan) Dovon . Uil ner ( Raken) Dede Ben Shitiit (Mapam - groupe aneutal). David Ish Shulom

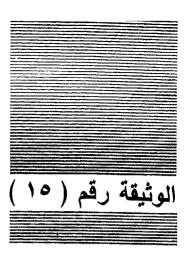

#### بيان القوات الضاربة في المناطق المحتلة

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة . لا خيار ولا بديل عن الاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

يا جماهير شعبنا المكافح، يا اخوة القسام وأبو على اياد ومروان والكيالي وأبو حسن قاسم يا اخوة شهداء الانتفاضة الشعبية العملاقة ويا رفاق الدرب الشاق والطويل ، يا أيناء شعينا كل شعينا ، أمهات وأباء ورجال وفتيات وأشبال ، يا صناع المجد ويا حماة القرار والكرامة العربية الحرة ، يا من تصنعون بارادتكم الصلبة والتي عبرتم عنها في أسابيع وأشهر الغضب والغليان الثوري والمتواصلة والتي صارت واقعا وحقيقة ثابتة عبر هذه الانتفاضة الشعبية المتتالية المراحل والموجات .. وبهذه الارادة المنقطعة النظير تصنعون الركائز الأساسية على طريق الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت.ف. وتغيرون الخارطة السياسية الاقليمية والدولية . وها أنتم يا جماهير شعبنا البطل ولليوم تواصلون ملحمة من أقدس الملاحم ومعركة من أشرس المعارك البطولية ولا تملكون من السلاح غير الارادة والحجر المقدس والصدور العامرة بالايمان وحتمية الانتصار . وها أنتم تعلنون القرار الثورى الجسور . ومواصلة النضال والمعارك اليومية والدامية باتجاه تحقيق أهداف ثورتنا الفلسطينية وانتفاضتها الشعبية الشاملة والتي في مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت.ف. ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا البطل .. وانكم يا أبناء شعبنا المقاوم وعبر انتفاضتنا الشعبية المباركة تسقطون كل أشكال التآمر وتقفون بالمرصاد في وجه كل الحلول الاستسلامية المشبوهة في المنطقة والتي وللأسف تتعاطى معها بعض الأطراف الرسمية العربية متجاهلين بذلك أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب وأمة ووطن ، قضية مقدسة لا يحق لأى طرف من الأطراف التفريط فيها أو محاولة البيع ممن لا يملك لمن لا يستحق. وإن شعبنا الفلسطيني في ذات الوقت سيواصل نضاله وعلى كافة الجبهات وسيقف سدا منيعا أمام كل محاولات القفز أو التشويه أو مجرد المحاولة في القفز عن ممثلنا الشرعي والوحيد م.ت.ف. أو محاولة العبث والاتفاف حول الانجازات العظيمة والمقدسة التي يحققها شعبنا بقيادته التاريخية والشرعية وعبر النضالات الطويلة .

إن ما أكدته وأقرته مؤتمرات القمة العربية وخاصة في الرباط وبغداد والتي أكدته قمة عمان الأخيرة بحاجة ماسة لآلية عمل وقرار عربي موحد وعاجل في ذات الوقت ، لا سيما وأن الحملات الرهيبة التي تشنها الولايات المتحدة بنراعها العسكرى وإسرائيل ، تشكل الخطر الأكبر من أي وقت مضى في القضاء على قضية الأمة العربية ، القضية الفلسطينية المقدسة والقضاء على شعبنا الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل لتجعل من هذه الهزيمة الممر السهل للنيل من إرادة أبناء أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج ، وبالتالي مصادرة مصالح هذه الأمة وتسييرها بما يخدم السياسة الامبريالية والصهيونية في المنطقة وفي العالم كله ، وإن كانت الادارة الأمريكية بذراعها العسكري وإسرائيل ، قد نالت من إرادة بعض الزعامات العربية والمنطق والعدالة الانسانية يشكل دائما المرتكزات الأساسية لخارطة التغيير وعلى والمنطق والعدالة الانسانية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وإن إرادة الشعوب وحقها في العيش بحرية وكرامة لن تهزمها كل قوى وأدوات القهر والطغيان في العالم مأسره .

#### يا جماهير شعبنا الأبي ..

مرت على انتفاضة شعبنا المقاوم مائة يوم من النضال والكفاح العظيم والجسور، وشعبنا يقدم مئات الشهداء بسخاء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين الأبطال. ولم تبق عائلة واحدة لم تعط لفلسطين كل ما تستطيع فسجلتم يا أبناء شعبنا المقاوم أروع الصور وأعظمها في التلاحم والتعاضد والتوحد والتعاون والتناغم الثورى الخلاق والمبدغ داخل وخارج الوطن المحتل. هذه النضالات وهذه الصور البطولية والتاريخية فتحت الأبواب كلها أمامكم وها هي شعوب المعمورة الحرة كلها تهب لنصرة قضيتنا وحقوقنا وها هي كل القوى الديمقراطية والمحبة.

للسلام فى كل العالم وداخل الكيان الصهيونى تقف بشكل إيجابى بجانب حقنا فى العودة وتقرير المصير وحق انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م . ت . ف . نعم يا جماهير شعبنا البطل ، العالم بأكمله يقف بجانب حقوقنا الثابتة والراسخة وباتجاه انهاء الاحتلال ودحره .. وبهذا النضال الدؤوب لا يجد أعداء قضيتنا ، وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية بذراعها العسكرى الصهيونى إلا الوقوع فى دائرة الارباك والتخبط والانحسار فى زاوية تضيق عليهم يوما بعد يوم .. وخير دليل على هذا الانحسار والهزيمة لأعداءنا وقوف العالم كله بجانبنا فى الأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار البيت الأبيض باغلاق مكتب البعثة الديبلوماسية لـ م.ت.ف. فى أمريكا .. هذا القرار العنصرى والمعادى لكل أمانى وطموحات الشعوب فى التحرر والاستقلال .. ولعل هذا القرار يحرك صمت الأنظمة العربية ويبدد سكونها .

مائة يوم من النضال الدؤوب والدامى وأنتم يا أبناء شعبنا تسطرون بالجراح المطعونة بسيوف عدة وتنطلقون من جديد معلنين للأعداء جميعهم أن المعركة فى بدايتها وأن المراحل القادمة ستكون أشد وأقصى على أعدائنا وأن الدم سيبقى المنتصر على السيف وبإرادة وإيمان عظيمين لا ولن تقهرها قوى الطغيان والظلم والعدوان وبهذه المناسبة المجيدة فإن القوات الضاربة وهى تعلن استعدادها بكم ومعكم لمحاربة ومواجهة وشن الهجمة تلو الهجمة ضد جيوش الاحتلال وقطعان المستوطنين وعلى رأسهم مجموعات لواء جولانى ، التى استدعتها سلطات الاحتلال عن الحدود الغربية لقمع انتفاضتنا الباسلة لتؤكد لكم على ما يلى :

أو لا: إن الوحدة الوطنية بين كل جماهير شعبنا وقواه الوطنية ومؤسساته مفخرة وسلاح أكيد نحارب به كل أعداء ثورتنا وشعبنا الفلسطيني البطل . وإن الالتزام بنداءات قيادة م.ت.ف. القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الشعبية لتعكس مدى الوعي العميق لشعبنا الفلسطيني الموحد وتعكس مدى الاستجابة لنداء الشعب والواجب الوطني المقدس . وإن قواتكم الضاربة والمنتشرة في كل أنحاء الوطن المحتل لتعاهدكم على التصدي ومعاقبة كل الحاقدين والضالين والوقوف وبكل حزم في وجه كل من يحاول التشويش أو الدس أو التخريب كحلم ميت في عرقلة النضال والكفاح العظيم الذي يخوضه أبناء شعبنا الواحد الموحد وفي كل ساحات النضال . وفي ذات الوقت فإن القوات الضاربة لتثمن غاليا وبكل فخر واعتزاز الدور الوطني الكبير لكل أبناء شعبنا المتلاحم في الناصرة وقطاع غزة والخليل والمثلث والنقب والجليل وبيت

لحم والقدس ورام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وجنين وطولكوم وأريحا وفي كل المدن والقرى والمخيمات الذين أعطوا المثل تلو المثل في التعاضد والتلاحم والتراحم والوحدة والنضال الموحد والشامل.

وبهذه المناسبة فإننا نقول لبعض الأصوات المشبوهة كتلك في مدينة بيت لحم وبعض الأقلام المرتزقة في رام الله والمعروفة جدا لشعبنا بتخاذلها ، والتي تحاول تقديم النصائح لأبناء شعبنا الذي ذبحته مثل هذه النصائح وتشارك في ذبحه ، نقول لها إخرصي أيتها الأصوات النشاز فلا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة وقيادتها الموحدة . وأن يد الخلايا الضاربة ويد الثورة لتعطى الفرصة الأخيرة لمثل هذه الأصوات النشاز ولتدعوها لمواكبة صوت الانتفاضة ومنهلها المتسارع مع الأحداث .

ثانيا: إن المؤتمر الدولى الكامل الصلاحيات والذى تحضره كافة أطراف النزاع في المنطقة والأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولى وبحضور ومشاركة م.ت.ف. بوفد مستقل يشكل الطريق الأكيد المسلام العادل والشامل وأن الحديث عن قرارى مجلس الأمن ٢٤٢ و ٣٣٨ أو كامب ديفيد جديد كأساس المسلام ما هو الا مراهنة فاشلة يراهن عليها بعض الأطراف الدولية وتقع في فخها بعض الأنظمة العربية والأسف فإن هذا لا يعنى إلا الاستمرار في المسلسل الصهيوني في المنطقة الذي تخطط له النازية الجديدة ومهندسوها في البيت الأبيض أملا منهم في الالتفاف على الانتفاضة أو انهاءها أو اجهاض ميلادها العملاق.

ثالثا: إن تواصل المعركة وتصعيدها ضد الأعداء وبكل الوسائل بالحجر بالحارفة بالمقلاع والقضيب والعصا والسكين والرصاصة وبكل الأساليب المستجدة والمفاجئة طريقنا للسلام العادل والشامل والدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت.ف. وان هذا الطريق والأساليب النضالية لن توقفها كل وسائل النازية الجديدة وقمعها وبطشها لأن شعبنا قراره أن يواصل المعركة وأن النصر صبر ساعة وأن النصر آت لا محالة .. ولن تخدعنا جولات شولتز المكوكية ولا تهديدات أدرانه المفضوحة للعواصم العربية .

التواصل الثورة الشعبية حتى النصر وتحية الاعتزاز والاكبار لكل أحرار العالم الذين يقفون معنا في معركتنا ضد النازية الجديدة والتحية كل التحية للأم الفلسطينية في عيدها الكبير، تحية للأم وهي تلاقي شهيد فلسطين إبنها بالزغاريد والنشيد الوطني العظيم، تحية للعامل والتاجر والجريح والمعتقل البطل وتحية لكل أبناء شعبنا

طلابا وأطباء وممرضين ومهندسين وكل أبناء شعبنا بأكمله .. والتحية لكل من يهبون لتلبية نداءات القيادة الموحدة على طريق دحر الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال بانشاء دولتنا الفلسطينية المستقلة بقيادة م.ت.ف. فمزيدا يا أبناء شعبنا البطل من التصعيد ومزيدا من تشكيل اللجان الداعمة لأبناء شعبنا وانتفاضتنا المباركة ومزيدا من التلاحم والتراص والتعاضد والتراحم .

ولتكن أيام الجمع والأحاد أيام انطلاقة وميلاد جديد من كل أسبوع في المساجد والكنائس .

عاشت م . ت . ف . ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني المقاوم . لتتصاعد الانتفاضة والثورة الشعبية حتى تحقيق كامل حقوق شعبنا الثابتة .

المجد لشعبنا البطل والخلود لشهداءنا الأبرار.

وإننا لمنتصرون .

القوات الضاربة في المناطق المحتلة التاريخ: الجمعة المباركة ١٩٨٨/٣/١٨

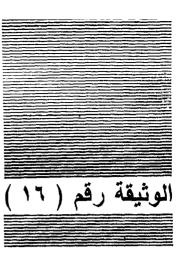

## النداء رقم (١١) للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة للا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين لله شعب منظمة التحرير الفلسطينية .

لتكن ذكرى يوم الأرض مناسبة لتجسيد النضال الوطنى الفلسطيني .

ياجماهير شعبنا المناضل ، عطاؤكم يتواصل وتضحياتكم الغالية في سبيل وطنكم تعبد ، يوميا ، الطريق نحو الدولة المستقلة ، فجماهير الحجارة والمولوتوف تؤكد كل يوم فرض إرادتها الوطنية حيث يقف الاحتلال عاجزا أمام الأبطال الذين يسطرون تاريخ تحرر شعبهم المجيد، مستمرون في مبايعة الانتفاضة الملتهبة، والتي تحرق المحتلين وأعوانهم. هاهو السفاح رابين يفرض عقوبات اقتصادية وتموينية ضد جماهير شعبنا ، ويفرض منع التجول ضد جميع شعبنا في قطاع غزة ، ويحاول فاشلا فصل جماهير شعبنا في الضفة الغربية عن شعبنا في قطاع غزة البطل. وإذا دلت هذه التصرفات على شيء، فإنها تؤكد الفشل الذريع والمأزق السياسي الذي وضعت الانتفاضة الاحتلال فيه وإن جماهير الانتفاضة التي تحدت كل وسائل القمع تتحدى اليوم وغدا وكل يوم كافة إجراءات الاحتلال من حصار وتجويع وتجهيل . وفي الوقت الذي أحدثت فيه الانتفاضة المجيدة تغيرات كبيرة على الساحة الدولية فإن استمرار وتواصل الانتفاضة يتطلب جهدا عربيا موحدا لدعم جماهير شعبنا في مواجهة القوات الصهيونية . ومن هنا فإن القيادة الوطنية الموحدة تؤيد وتثمن الدعوة التي أطلقها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد لعقد قمة عربية عاجلة لدعم الانتفاضة ، وتطالب كافة الملوك والرؤساء العرب بتلبية هذه الدعوة وعقد القمة العربية بالسرعة الممكنة ، والخروج بقرارات لدعم نضال شعبنا في سبيل حقوقه الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة بقيادة ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، والرد الحازم على قرار الكونجرس الأمريكي بإغلاق مكتب بعثة (متف) في هيئة الأمم المتحدة، وهذا القرار السيء أكد انحياز الامبريالية الأمريكية الفاضح إلى الكيان الصهيوني، كما تؤكد القيادة الموحدة على الرئيس حافظ الأسد وتناشده بضرورة تصحيح العلاقة بين سوريا المناضلة وم تف، حيث لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار القطيعة بين رفاق الخندق الواحد في النضال ضد أعداء أمتنا العربية.

#### ياجماهير شعبنا:

إن القيادة الوطنية الموحدة وهي تتابع معكم النضال وتلمس ـ كما تلمسون ـ الانجازات التي تحققها يوما بعد يوم واتساع قاعدة الجماهير والقطاعات المشاركة في الانتفاضة والاستجابة العالية لفعاليات الانتفاضة التي تتضمنها نداءات القيادة الموحدة من مثل الاستقالات الجماعية التي قدمها رجال الشرطة تمشيا مع القرار الوطني الفلسطيني ، فإنها على ثقة بان جماهير شعبنا ستكون قادرة على تنظيم أمورها بنفسها ، فالنضال ياشعبنا رفع الإحساس بالمسؤولية لدى كل منا ، وكل منا مسؤول عن أمن وسلامة جماهير شعبه ، وكل منا لابد أن يكون رقيبا على نفسه في البيت ، في الشارع ، أثناء السياقة ، فمسؤلية كل منا محاربة محاولات سلطات الاحتلال بنشر الفوضي بين جماهير شعبنا ، وفي هذا الوقت فإن القيادة الوطنية الموحدة تؤكد على ما يلى :

ـــ تحيى موقف جموع التجار والمهنيين والحرفيين ، وكل من امتنع عن دفع الضرائب وقرارهم الوطنى المتحدى لأوامر الاحتلال واستمرارها في رفض دفع الضرائب التي تفرضها السلطات الصهيونية عليهم ، وتؤكد على ضرورة تنظيم جماهير هذه القطاعات في أطرها ولجانها الخاصة لتعزيز تنفيذ قرارها الوطنى .

\_\_\_ تشيد القيادة الموحدة بدور عمالنا البواسل الذين ساروا في مقدمة الصفوف ، وخاصة مشاركتهم الجماعية الواسعة في الاضرابات عن العمل في المشاريع الإسرائيلية ، والتوقف النهائي عن العمل في المستوطنات ، وهي تطالب كافة مواقع الانتاج باستيعاب أكبر عدد ممكن منهم .

ـــ تثمن القيادة الموحدة الاستجابة العالية والجماعية التى أكدها رجال الشرطة والعاملون في الضريبة والجمارك وبعض موظفي الإدارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ــــــ استكمال تشكيل اللجان الشعبية في كل موقع في كل مدينة وقرية ومخيم ، وفي كل حي وكل حارة لتكون ذراع القيادة الوطنية الموحدة على امتداد الوطن كله .

ـــ تكريس مقاطعة المنتوجات الصهيوينة ، ولتعزيز هذه المقاطعة فإن القيادة الموحدة تؤكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والاستعداد لخوض النضال لمرحلة طويلة مقبلة ، كما تؤكد على ضرورة تعزيز وتطوير الانتاج البيتي سواء أكان غذائيا ( تربية دجاج وأرانب وزراعة حدائق المنازل بالخضروات ) أو انتاجيا ( خياطة ـ نميج ) .

\_\_ تطوير حملات التضامن مع أسر الشهداء وجرحى ومعتقلى الانتفاضة الداسلة.

\_\_ تنظيم القطاعات المهنية ( اكاديميون . أطباء . مهندسون . صيادلة . . إلخ ) لجماهيرها والقيام بفعاليات نضالية مثل مسيرات واعتصامات ومؤتمرات مثل فضح سياسة الاحتلال ومجابهتها .

\_\_ عدم الاستجابة لمحاولات دؤوبة من جانب سلطات الاحتلال للمس ببرنامج الاضراب الذي اعتمده التجار حسب مناطقهم ، ونؤكد على أن هذه المحاولة ستفشل كما فشلت السلطات في غيرها من أساليب محاولة فصم العلاقة بين جماهير شعبنا المناضلة وقيادته الوطنية الموحدة .

إن القيادة الوطنية الموحدة ذراع « م ت ف » السياسى والكفاحى ، و هى تؤكد العزم على المضى قدما ، ومواصلة النضال حتى دحر الاحتلال لتدعو جماهير شعبنا إلى ما يلى :

١ ـ مواصلة وتصعيد المظاهرات ضد جيش الاحتلال وإمطار جنود الاحتلال
 وقطعان المستوطنين الجبناء بالحجارة والمولوتوف والقضبان الحديدية .

Y ـ اعتبار يوم الخميس ١٩٨٨/٣/٢٤ يوم التحدى الفلسطيني يوما للتعليم وضد سياسة التجهيل وتحويل بعض مراكز العلم إلى مراكز الاعتقال لأبناء شعبنا ومقرات الجيش الغزاة الصهاينة ، وليتوجه العاملون والطلبة وأهاليهم إلى المؤسسات الأكاديمية كاسرين قرار سلطات الاحتلال بالمسيرات والاعتصامات ولتمارس الهيئات والأطر في هذه المؤسسات دورها في تنظيم هذا القرار . أما في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة في قطاع غزة والتي لا تشملها قرارات الاغلاق حاليا فلتلتزم الإدارات والمعلمون والطلبة بالدوام في هذه المدارس من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة قبل الظهر .

- ٣ ـ اعتبار يومى الجمعة والأحد ٢٥ و ١٩٨٨/٣/٢٧ أيام صلوات في المساجد والكنائس على أرواح شهداء يوم الأرض وشهداء الانتفاضة الباسلة ولتنطلق الجنائز الرمزية ولترفع الأعلام الفلسطينية ولتوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء .
- ٤ إعلان يوم السبت ١٩٨٨/٣/٢٦ يوما للنضال ضد لجان البلديات والقرى والمخيمات المعينة ولتخاسب والمخيمات المعينة ولتخاسب جماهير الانتفاضة حسابا عسيرا كل من يخرج عن قرار الإجماع الوطنى ويرفض الاستقالة الفورية .
- و إعلان يوم الاثنين ١٩٨٨/٣/٢٨ يوما للإضراب العام والشامل حيث يتوقف العمال عن الذهاب لمشاريع الانتاج الإسرائيلية وتغلق المحلات التجارية والمواصلات العامة .
- ٦ إعلان يوم الثلاثاء ١٩٨٨/٣/٢٩ يوما للتوبة حيث يعطى كافة الخارجين عن إرادة شعبهم فرصة للعودة والإقلاع عن معاداة شعبهم وليسلم هؤلاء أسلحتهم ولتصح ضمائرهم.
- ٧ ـ يعلن يوم الأربعاء ١٩٨٨/٣/٣٠ وهو يوم الأرض الإضراب الشامل مع
   تنظيم المظاهرات الحاشدة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين .
- ٨ إعلان يومي ٣/٣١ و ١٩٨٨/٤/١ يومين للعودة إلى الأرض وزراعتها .

عاشت انتفاضة شعبنا الباسلة عاش يوم الأرض الفلسطينية المجد والنصر لجماهير شعبنا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

« منظمة التحرير الفلسطينية »

« القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة » « فى المناطق المحتلة » ۱۹۸/۳/ ۱۹۸۸

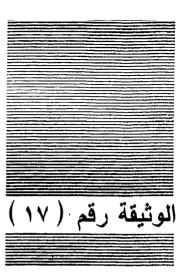

## النداء رقم ١٢ للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نداء القسطل

يا جماهير شعبنا العظيم

يا شعب الحجارة والمولوتوف.

يا شعب الانتفاضة المجيدة ، يا شعب البطولة والتضحيات ، يا من تسطرون بأحرف من دم ونور تاريخ أمتكم العربية ، يا من تشعلون النور بزيت دمائكم لإضاءة ظلام ليل العرب الطويل ، يا أبطال الانتفاضة الظافرة .

ها هى انتفاضتنا تتواصل وتتعمد بالدم الزكى الطاهر يوما بعد يوم وتروى تراب وطننا الغالى على امتداد أرض الوطن وتحرز انجازات هامة وتتعاظم خطوة خطوة بالانتصارات الصغيرة التى تتراكم بعضها فوق بعض ، ومدماكا فوق مدماك لتصنع الانتصارات الكبرى العظيمة ولتشيد الدولة الفلسطينية المستقلة ، وبرغم قسوة العدو الصهيوني وآلة بطشه وقمعه ، فها هى السواعد الفولانية تتحدى كل الأوامر العسكرية ، وتتحدى تهديدات العنجهية الصهيونية بقمع الانتفاضة التى صنعتها جماهير شعبنا العظيم بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه بحجارتهم وغضبهم الذى يستعر سخطا ونقما على الاحتلال وأعوانه .

يا شعبنا المقاتل ، يا شعب عز الدين القسام ، وعبد القادر الحسيني ، يا شعب النضال والتضحية .

ها هي انتفاضتنا الظافرة ثورتنا الشعبية تدخل شهرها الخامس، وها هي جماهيرنا الفلسطينية تواجه أكثر من ثلثي جيش الاحتلال الاسرائيلي، وكل قطعان

المستوطنين الصهاينة الذين زجوا بأنفسهم في شوارع مخيماتنا وقرانا ومدننا لمواجهة شعبنا الأعزل . إن هذه الثورة العارمة لا يمكن اقتلاعها ، أو تصفيتها ، لا بكسر العظام ولا بالقتل ولا بالارهاب الفاشي ولا بالاعتقالات الجماعية ، ولا بالتضييقات الاقتصادية ، فمئات الألوف من الفلسطينيين على امتداد وطننا الحبيب يعلنون اليوم أن لا عودة للوراء ، ولن تتوقف ثورة الحجارة قبل قيام دولتنا المستقلة ، كما تجلي هذا العزم المكين في يوم الأرض الخالد حين عبر مليونان من الفلسطينيين عن انتمائهم للشعب الواحد الموحد . إنهم ينهضون اليوم موحدي الصفوف خلف الراية التي لن تسقط راية م . ت . ف راية القيادة الوطنية الموحدة راية التحرير والوطن المستقل ، ومن أجل رفعها فوق ربي القدس ينهض الفلسطينيون في كل مدينة وقرية ومخيم وشارع .

يا شعب فلسطين يا شعب منظمة التحرير الفلسطينية ، يا شعب القيادة الوطنية الموحدة العظيم .

بعد أن فشل الاحتلال في إطفاء نار الانتفاضة عبر القمع والارهاب ، فإنه يلجأ اليوم لإشاعة الأكاذيب والبيانات المزورة منتحلا توقيع القيادة الوطنية الموحدة ، ومحاولا بذلك التشكيك بأبناء شعبنا فرادى وجماعات ومحاولا زرع بذور الفئوية والطائفية ، كما يشيع العدو الأكاذيب بإلقائه القبض على محررى نداءات القيادة الوطنية الموحدة ، وكل هذا بهدف إضعاف جذوة الانتفاضة الملتهبة .

وإن القيادة الوطنية الموحدة على ثقة أن شعبنا قادر على التصدى لجميع اشاعات الاحتلال الكاذبة ، وتؤكد أن القيادة الوطنية الموحدة هى شعب الانتفاضة بكل طبقاته وفئاته وقطاعاته ، والقيادة الوطنية الموحدة هى كواكب الشهداء الذين زفتهم وتزفهم الانتفاضة يوميا ليرووا ثرى الوطن ، هى أطفال وشباب الحجارة والمولوتوف ، هى آلاف النساء اللواتى أجهضن بالقنابل الغازية والسامة واللواتى زج بأبنائهن وأزواجهن فى السجون النازية ، هى آلاف الفلاحين والعمال الذين توقفوا عن العمل فى المستوطنات الاسرائيلية ، ويحمون قراهم ومخيماتهم ومدنهم ليل نهار من بطش وارهاب المستوطنين والجنود المحتلين .

يا جماهير شعبنا المعطاء ، يا أمهات الشهداء والمعتقلين والجرحى ، يا كل أمهات فلسطين .

يعتقد حكام الكيان الصهيوني أنهم بالاعتقالات الجماعية ، وبالمداهمات الليلية بامكانهم أن يكسروا شوكتنا وأن يضعفوا ايماننا ، لكنهم لا يعرفون إن شعبنا هو معين

للعطاء لا ينضب وإنه تعود على المعتقلات في سبيل الوطن ، فمهما اشتد القمع الصهيوني واجراءاته الفاشية ، ومهما اعتقل الاحتلال من أطفال ورجال الانتفاضة فلن يتمكن من وضع حد لهذه الثورة العارمة ، ثورة الحجارة المقدسة ، فشعبنا اليوم يخرج موحدا كالمارد الجبار يقهر كل نظريات قادة الكيان الصهيوني ، ويزيد من محنتهم ومأزقهم ، ويزيد من ارتباك جنودهم ، فمزيدا من العطاء للانتفاضة ، فها هو فجر الحرية يشق طريقه بين ظلمات السجون والقهر مبشرا بالدولة الوطنية المستقلة .

إننا ونحن على أبواب الشهر الخامس لانتفاضتنا المجيدة ، ونحن نحيى هذه الأيام الذكرى الأربعين لمعركة البطولة والتضحية « معركة القسطل » وذكرى استشهاد القائد البطل عبد القادر الحسيني ، فإن القيادة الوطنية الموحدة تؤكد على ما يلى :

استنكار محاولات تعطيل انعقاد القمة العربية في النصف الأول من نيسان الحالى (ابريل) فليتم عقدها في أسرع وقت لدعم نضال شعب الانتفاضة على أرض فلسطين ، ونؤكد للملوك والرؤساء العرب أننا لا نريد أموالاً فسنجوع ونعرى ، ولن نركع . سنموت شهداء ، ولن نتنازل عن حقوقنا حتى النصر المظفر ، ولكن نريد من القمة الالتزام العملي بقراراتها السابقة بالتأكيد على حقوق شعبنا الثابتة في إقامة دولتنا المستقلة تحت راية قائد نضالنا وممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ، والالتزام بالمؤتمر الدولي كامل الصلاحيات ، وفي حضور الأطراف المعنية كافة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية بشكل متكافيء ومستقل ، وندعو القمة لإغلاق كل الأبواب العربية أمام مؤامرة شولتز الرامية العربية أمام جولاته المكوكية وكل المبعوثين الأمريكيين الآخرين ، وليعرف شولتز وكل من يتواطأ معه من الأنظمة العربية أن لشعبنا عنوانه الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ، وهي صاحبة الشأن وهي الممثل الشرعي والوحيد .

سننكر القيادة الوطنية وجماهير الانتفاضة اجراءات السلطة الاحتلالية القمعية الأخيرة ، والمتمثلة في عزل مناطق الضفة والقطاع ، واخضاع القطاع لأوامر منع التجول لمدة ثلاثة أيام ، وعزل مناطق الضفة واعتبارها مناطق مغلقة أمام حركة المواطنين والصحافيين ، وذلك في محاولة يائسة منها لمنع شعب الانتفاضة من احياء يوم الأرض الخالد ، ونقول لسلطة الاحتلال كل هذه المحاولات اليائسة مصيرها الفشل الذريع ، وستنتصر ارادة ثورة الحجارة

والانتفاضة على كل أساليب الاحتلال الفاشية والنازية .

استنكار قرارات سلطات الاحتلال باعتبار حركة الشبيبة غير قانونية ، واغلاق عدد من المجمعات النقابية والمؤسسات ، ونعتبر هذه الاجراءات منافية لأبسط حقوق الانسان ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، وتؤكد القيادة الوطنية الموحدة أن هذه الاجراءات لن تزيدنا إلا اصرارا على مواصلة النضال .

\_\_\_ تثمن القيادة الوطنية الموحدة وجماهير الانتفاضة الموقف الجماعي الموحد لتجار منطقة رام الله الذين أقسموا في اجتماع عام وحضره ثلاثمائة تاجر على عدم دفع الضرائب والتزموا بذلك عمليا ، وترى في هذه التجربة نموذجا من الضروري تعميمه على كافة التجار في مختلف مناطق الضفة والقطاع .

\_\_ تحيى القيادة الوطنية الموحدة موقف أعضاء اللجان البلدية والقروية الذين استجابوا لنداء القيادة الوطنية الموحدة وجماهير الانتفاضة بالاستقالة ، وتعلن عن اهدار دم وممتلكات رؤساء وأعضاء اللجان الذين لم يستقيلوا ، ونقول لهم ان جماهير الانتفاضة ستدوس كل من يخرج عن مواقف الاجماع الوطنى ، وكل من لا يستجيب لنداء وصوت الانتفاضة .

تثمن القيادة الوطنية الموحدة وجماهير الانتفاضة الاستقالة الجماعية لموظفى الضرائب والجمارك في قطاع غزة وتدعو موظفى هذه الدوائر في الضفة الغربية للاقتداء بهم ، كما تثمن الاستقالة الجماعية لرجال الشرطة الذين لبوا نداء الانتفاضة وتطالب البقية بالاستقالة فورا من مناصبهم ، وتناشد القيادة الوطنية الموحدة كافة اللجان الوطنية والشعبية بضرورة استكمال وتشكيل وتعميم تجربة لجان الحراسة والحماية والنظام العام ، وذلك لقطع الطريق على محاولات التخريب والبلبلة التي تنتهجها سلطات العدو كما تتوجه القيادة الوطنية الموحدة إلى كافة مؤسساتنا الصناعية للتعاون مع اللجان الوطنية والشعبية لاستيعاب أفراد الشرطة وموظفى الضرائب والجمارك .

ــ تهيب القيادة الوطنية الموحدة بالمهندسين الزراعيين وبأصحاب المشاتل وذوى الخبرة والامكانيات لتقديم كل الدعم والتوجيه والارشاد لجماهير الفلاحين والمزارعين والعمال المضربين لتحقيق أقصى درجات الاكتفاء الذاتى لمواجهة اجراءات التقييد الاقتصادى التى يلجأ إليها الاحتلال ، فلنواصل استصلاح

الأراضى وزراعتها لسد احتياجاتنا ومساندة المناطق المحاصرة ولندرك جميعا ان مهمة كل جماهير الانتفاضة تكثيف عملها وانتاجها خلال معركتنا الطويلة ، ولندرك كذلك أن الاضراب لا يعنى عدم العمل في زراعة أراضينا .

- إن القيادة الوطنية الموحدة وهى تواصل درب النضال الشاق والطويل على طريق دحر الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة لتدعو جماهير الانتفاضة لتكريس الفعاليات النضالية التالية:
- \* اعلان يوم الاثنين ١٩٨٨/٤/٤ يوم اضراب شامل تعبيرا عن رفض جماهير الانتفاضة لمؤامرة وزير الامبريالية الأمريكية جورج شولتز ، وتؤكد مجددا على موقف منظمة التحرير الفلسطينية وجماهير الانتفاضة بمقاطعة أى لقاءات مع شولتز ، أو أى مبعوث أمريكي آخر .
- \* إعلان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٤ و ٥ و ٦ نيسان ( ١٩٨٨ ) أيام فعاليات كفاحية متنوعة تمارسها كافة جماهير ولجان الانتفاضة وفرقها الضاربة واطرها الوطنية المختلفة في مواجهة زيارة شولتز وتضامنا مع معتقلي الانتفاضة وجرحاها بما في ذلك الاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية والنسائية المتنوعة.
- \* اعتبار يوم الثلاثاء ٥/٤/٨/٤/ يوما للعمل الوطنى وتعمل فيه كافة المؤسسات والمصانع الوطنية بكامل انتاجيتها لصالح متضررى الانتفاضة من عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين والمناطق المحاصرة والعمال الذين غدوا بلا عمل بعد مقاطعتهم العمل في المستوطنات والمشاريع الصهيونية والذين قدموا استقالاتهم استجابة لنداءات الانتفاضة ، وذلك باعتماد اللجان الشعبية في كل مدينة وحى وقرية ومخيم لتوزيع ربع هذا اليوم .
- \* تحيى القيادة الوطنية الموحدة بمناسبة يوم الصحة العالمي المصادف ١٩٨٨/٤/٧ كافة الأطباء والصيادلة والممرضين الذين أدوا واجب تقديم الرعاية والإغاثة الشعبية لجرحي ومصابي الانتفاضة وعادوا الجرحي في المخيمات والقرى والمدن ، وتتوجه إلى كافة العاملين في الحقل الصحي لتكثيف حملات الإسعاف والمعاينة والإغاثة الطبية .
- \* اعلان يوم الجمعة ١٩٨٨/٤/٨ ذكرى معركة القسطل وذكرى استشهاد القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني يوم مصادمات عنيفة مع قوات الاحتلال

ومستوطنيه الجبناء ، ولتخرج المظاهرات الحاشدة إلى الشوارع ، ولنحول كافة مخيماتنا وقرانا ومدننا إلى قلاع مجابهة وحصون للثورة والانتفاضة .

- \* اعلان يوم السبت ١٩٨٨/٤/٩ ذكرى استشهاد أول كوكبة من شهداء الانتفاضة ، وذكرى شهداء دير ياسين ، ودخول انتفاضتنا شهرها الخامس يوما لسلطة الشعب تتوجه فيه المسيرات إلى قبور الشهداء والاعتصام في البلديات والمؤسسات وانطلاق المظاهرات من كل مكان ، وإعلانه يوما للغضب العارم على الاحتلال وسلطاته وإجراءاته القمعية ، ولتلتهب الأرض بركانا تحت أقدام المختلين الغزاة .
- \* اعتبار يومى الجمعة والأحد ٨ و ١٠ نيسان ١٩٨٨ يومى صلوات على أرواح شهداء الانتفاضة ولتتواصل المظاهرات والمسيرات والاعتصامات فى المساجد والكنائس .
- \* ليكن يوم الاثنين ١٩٨٨/٤/١١ يوم اضراب شامل ولتتوجه جماهير شعبنا للعمل التطوعى في الأرض من أجل زراعتها وتنمية الريف الفلسطيني وتطوير الاقتصاد البيتي

يا شعب الانتفاضة : استمر وتقدم .. تقدم .

يا أشبال الحجارة تقدموا .. تقدموا ، فلن يمروا والانتفاضة ستنتصر ستنتصر .

منظمة التحرير الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة ۳۱ / ۳ / ۱۹۸۸



## ورقة القدس ورقة عمل مطروحة أمام القوى الوطنية

#### أولا: الإطار العام

لابد من الإنتقال بالوضع الانتفاضى من مرحلة الإضرابات والمظاهرات والمواجهات مع سلطة الإحتلال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الإنفصام شبه الكلى عن نظام الإحتلال ، تمهيدا للإعلان عن استقلال الجماهير الفلسطينية على الأرض الفلسطينية في الضفة والقطاع .

فالاستمرار بالوضع الانتفاضى على نفس الوتيرة من شأنه أن يبدأ بتقليص العائدات السياسية والإعلامية الناجمة عن الأفعال الانتفاضية المختلفة ، فضلا عن توليده لحالة نفسية سلبية عند جمهور الشارع الفلسطينى ، أما إطفاء الانتفاضة فمن شأنه أن يولد حالة من اليأس والإحباط سوف يكون لها تأثيرها السلبى على مجمل المقاومة ضد الإحتلال ، إذ أن إطفاءها بعد التهابها بهذا الشكل وبدون مردود ملموس سوف يقلص من إمكانيات اشتعالها مستقبلا .

فالمطلوب إذن ، هو التصعيد ، أى الارتقاء النوعى بالانتفاضة من الوضع الذى هى عليه الى وضع جديد من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

والوضع الذي نعنى ، هو وضع تكون فيه جماهير الأرض المحتلة قد خلقت بفعلها الإرادي الأرضية الموضوعية المناسبة لإعلان الإستقلال وبناء الدولة ، بعد أن تكون قد هيأت نفسها ماديا لفعل دبلوماسي / سياسي دولي يؤدي الى الإعتراف بقيام الشكل الإستقلالي لإرادة الجماهير الفلسطينية .

#### ثانيا : الصورة العامة والحالة الانتفاضية الجديدة

إن علاقة الجماهير الفلسطينية بالاحتلال هي عبارة عن شبكة واسعة تتكون بأغلبيتها من إجراءات ومعاملات وتعليمات تتطلب موافقة ضمنية من الطرف الفلسطيني، بينما يشكل الجزء المتبقى منها علاقة سرية من طرف واحد هو الإسرائيلي.

والفرق هو كالفرق بين أن تصلك تعليمات للمثول أمام المخابرات فتفعل ذلك ، وتسجن ، وبين أن يأتى الجيش لبيتك فيقودك قسرا للسجن . ومعظم شبكة العلاقات بين الشعب ونظام الإحتلال هو من ذلك النوع الذي يتطلب موافقة ضمنية من طرف الجماهير الواقعة تحت الإحتلال .

فالإحتلال هو أن يعمل الموظفون الفلسطينيون في جهاز الإدارة المدنية ، والإحتلال هو الرضوخ لتعليمات السلطات القاضية بإغلاق مطبعة ما ، أو مكتب صحفى ، أو جامعة ، والإحتلال هو دفع الضرائب ، وهو التقدم بطلب لجمع الشمل أو السفر أو لرخصة مهنية أو لرخصة سفر أو سيارة أو سواقة ، والإحتلال هو الرضوخ للتعليمات الغاضبة بالإقامة الجبرية وهو الرضوخ للتعليمات القاضية بالتسجيل لدى مكاتب العمل الإسرائيلية ، أو لتلك القاضية بعدم قضاء الليل وراء الخط الأخضر ، والإحتلال بالنهاية هو الرضوخ لحمل الهوية الإسرائيلية .

إن مجمل هذه العلاقات تكون السواد الأعظم مما يسمى بالإحتلال . والمتبقى هو تلك الإجراءات القهرية / القسرية التي لا تتطلب إلا طرفا واحدا لتطبيقها . وبالتالى ، فإن إنهاء الإحتلال يتطلب إرادة وطنية ذاتية لقطع كافة أواصر العلاقة مع نظام الإحتلال التي يعتمد وجودها على موافقتنا الضمنية بحيث لا يتبقى من الإحتلال إلا ذلك الجزء منه الذي يعتمد فقط على الإكراه بالقوة والعنف من جانب الطرف الآخر .

إن تجريد الإحتلال من كل جمالياته كما هو مذكور سابقا ، يعنى مجموعة أمور ، أهمها إلقاء العبء على المجموعة الدولية لتقوم بدورها في إرغام اسرائيل على الاعتراف بحقنا في العيش بحرية في دولتنا المستقلة .

#### ثالثًا: المضاعفات والمخاطر

إن الشروع في تنفيذ برنامج متكامل للتمرد على الإحتلال وقطع كافة الأواصر

التى تربط الجماهير به ، يعنى مواجهة مجموعة مصاعب ينبغى الإشارة إليها كما يعنى مجموعة مخاطر يجب توعية الجماهير إليها .

ومن المصاعب، خاصة الجانب الاقتصادى من العلاقة، حيث أن الرقى بالانتفاضة إلى مرحلة العصيان يعنى بالضرورة قطع مجموعة كبيرة من القنوات الاقتصادية التي تتنفس الجماهير من خلالها.

وسوف تتقطع هذه القنوات من خلال مجموعة من الأعمال العصيانية ، منها مثلا الإنقطاع عن العمل في جهاز الإدارة المدنية والذي سوف يؤدي إلى انقطاع معاشات الموظفين في ذلك الجهاز . ومنها أيضا الاضرابات عن العمل على مستوى التجار أو العمال أو المهنيين ، ومنها أيضا نضوب المواد الاستهلاكية والقدرة على توفيرها أو اقتنائها . إلا أن أهم هذه المصاعب قد يكون في مجالات الماء والكهرباء ، حيث أن الامتناع عن دفع فواتير المياه لشركة « مكورت » والكهرباء للشركة « القطرية » قد يؤدي إلى قطع هذه الخدمات نهائيا .

إن احتمال تفاقم هذه المصاعب الحياتية / الاقتصادية إنما ينبهنا إلى ضرورة تجنب الاختناق الذاتى خلال عملية الارتقاء بالانتفاضة إلى وضعها العصيانى الشامل.

ومن هنا فإن علينا التمييز بين الجوانب الإدارية / السياسية والجوانب الاقتصادية . وعلينا تبعا لذلك أن نبقى على القنوات الاقتصادية / الحياتية مفتوحة لأطول فترة ممكنة ، مما يعنى أولا أن لا نسمح للإضرابات التجارية أو لأعمالنا الإحتجاجية أن تسبب لنا الاختناق . ومن هنا ضرورة فتح المتاجر لساعات معدودة يوميا ، والسماح للعمل بأشكال جزئية .

ومما يعنى ثانيا أن نقوم بتأجيل التمرد على دفع فواتير الماء والكهرباء مثلا ، إلى مرحلة متأخرة من العصيان . وفي كافة الأحوال فإن من الضرورة بمكان وجود لجان لمراقبة الوضع الاقتصادى للقطاعات المختلفة للجماهير وذلك بهدف تقديم المساعدة الممكنة لها .

أما من جهة ثانية ، فإن من الضرورة بمكان أيضا توعية الجماهير المقدمة على تصعيد الانتفاضة بهذا الطريق للمخاطر التي سوف تنجم عن عملها هذا ، فسياسة قطع أواصر العلاقة مع الإحتلال من خلال الأعمال العصيانية إنما من شأنها أن تكون

بمثابة ، حرق للجسور ، إذ أن كل قرار بعمل عصيانى معين إنما سوف يكون بمثابة حرق جسر العودة لممارسة ذلك الإجراء الذى تم العصيان عليه .

إن من مسؤولية القيادة الميدانية للانتفاضة رسم خريطة الانتفاضة بدقة ، ونقل صورتها للجماهير بحيث نعى الجماهير ثقل الأعمال العصيانية المدعوة للقيام بها وتعى أيضا المصاعب والمخاطر التى قد تنجم عنها .

#### رابعا: برنامج التصعيد

يجب أن يلتزم برنامج التصعيد بالخطوات الآتية :

- الدعوة لاستمرار الإضرابات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمؤتمرات الاحتجاجية ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فتح المجال أمام حد أدنى من المعاملات المدنية ، التجارة والعمل ، بهدف تجنب الاختناق الذاتى . ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن التعطيل المطلوب بالدرجة الأولى هو تعطيل المعاملات التى تربط الجمهور تربط الجمهور بنظام الإحتلال ، وليس تعطيل المعاملات التى تربط الجمهور ببعضه . ومن هنا ضرورة التمييز بين التوقف عن العمل فى جهاز الإدارة المدنية ، والتوقف عن النشاط التربوى حيث أن الأول هو علاقة تربط الجمهور بالإحتلال ، بينما الثانى هو علاقة تربط الجمهور ببعضه .
- الدعوة للاجراءات العصيانية حسب برنامج تصعيدى مدروس ، بدءا بالكف عن الامتثال لإجراءات وتعليمات الإحتلال ، ومرورا بالامتناع عن دفع الضرائب ثم الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء وإنتهاء بحرق بطاقات الهوية الإسرائيلية .

ومن هنا فالمطلوب أولا تجاهل أوامر وتعليمات سلطات الإحتلال ، كالتعليمات القاضية بإغلاق الجامعات والمؤسسات أو كالتعليمات المتعلقة بالعمل أو البناء .

وانطلاقا من هذه الثوابت فالمطلوب هو الالتزام بالخطوات الآتية ، مع الأخذ بعين الاعتبار فترة عصيانية تمتد بعضها شهورا على أقل تقدير :

- ١ ـ استمرار الإضرابات الجزئية مع دعوة كافة القطاعات الجماهيرية بالالتزام
   بها ، باستثناء الأجهزة الضرورية كالمستشفيات وفرق الاسعاف واللجان الوطنية .
- ٢ ـ استمرار المظاهرات في أوقات الإضراب والتركيز على مواجهة قوات

الجيش الإسرائيلي والامتناع عن التعرض للمدنيين إلا في حالات الضرورة والدفاع عن النفس.

- ٣ ـ مقاطعة الأجهزة التي تربط السلطات بجسم الجماهير الفلسطينية ، وذلك من خلال الآتي :
- ( أ ) الاستقالة من كافة المجالس البلدية والقروية مع المحافظة على استمرارية التنسيق بين الفعاليات الشعبية على المستويات المختلفة .
- (ب) دعوة كافة العاملين في جهاز الشرطة للاستقالة فورا والالتحاق باللجان الدفاعية الوطنية في الأحياء المختلفة .
- (ج) دعوة كافة العاملين في جهاز الإدارة المدنية باستثناء قطاع التربية والصحة للاستقالة الجماعية . وتشمل هذه الدعوة قطاعات الجهاز القضائي والشؤون الاجتماعية .
- (د) دعوة كافة العاملين في أجهزة بلدية القدس بما في ذلك دوائر القرية والتأمين ومكاتب العمل للاستقالة من أعمالهم.
- ٤ عدم الامتثال للتعليمات والأوامر التي تصدر عن السلطات الاسرائيلية وذلك من خلال الآتي :
  - ( أ ) عدم الالتزام بتنفيذ أوامر الإقامات الجبرية .
  - (ب) عدم الالتزام بتنفيذ أوامر السلطة بخصوص المثول أمام الشرطة .
- (ج) عدم تنفيذ أوامر إغلاق المؤسسات بما فيها المؤسسات التعليمية والجامعات التى تصدر عن السلطة إلا في حالة استعمال السلطات للقوة . وفي هذه الحالة ، فيجب على المعنيين إعادة الكرَّة ومحاولة العودة إلى مؤسساتهم في اليوم التالى ، وهام جرا . .
- (د) عدم تنفيذ كافة تعليمات وإرشادات الدوائر الاسرائيلية المختلفة كما في ذلك المثول أمام المحاكم ودفع الغرامات.
- ( ه ) عدم التقيد بالأوامر الاسرائيلية المتعلقة برخص المهن وتسجيل الجمعيات ورخص السيارات والسواقة .
- ( و ) وفى المراحل المتأخرة من العصيان عدم التقيد بالرقابة المحلية وتعليمات الرقيب مما سيؤدى بالطبع إلى إغلاق المؤسسات الصحفية القائمة واستبدالها بالصحافة السرية .

- ( ز ) ويتم تتويج هذه الأعمال العصيانية بحرق كافة بطاقات الهوية الاسرائيلية.
- العمل على قطع القنوات الاقتصادية التي تربط الجماهير بالنظام الإسرائيلي
   وذلك من خلال الإجراءات الآتية :
- (أ) الامتناع عن دفع الضرائب بكافة أشكالها وتتضمن ضريبة الدخل الإضافية والأرنونا بالقدس.
  - ( ب ) مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية التي يمكن إيجاد البديل لها .
- (ج) دعوة النجار لتقليص استيراداتهم المختلفة من اسرائيل بقدر الإمكان ودعوتهم لمقاطعة استيراد المنتجات الإسرائيلية غير الضرورية ، كالأجهزة الألكترونية والثلاجات والتلفزيونات الخ ...
- (د) دعوة العمال لتقليص أيام عملهم داخل الخط الأخضر قدر الإمكان وخاصة في المراحل المتطورة في العصيان.
- ( ه ) الامتناع عن دفع كافة الالتزامات المالية للأجهزة الرسمية والتجارية الإسرائيلية المختلفة .
- ( و ) فى المراحل الأخيرة الامتناع عن دفع فواتير الماء والتليفونات والكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية قطع كافة هذه الخدمات والعيش بدونها أو بدون معظمها لبضعة أسابيع.

#### خامسا: إرشادات عامة

إن نجاح الخطة العصيانية يتطلب جهدا جماعيا منسقا . وهذا بدوره يتطلب العمل على تشكيل اللجان الشعبية في المناطق والأحياء المختلفة لبث الوعى بين الجماهير ومراقبة أوضاعها الحيانية وتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين .

إن من أولى مقومات نجاح الانتفاضة العصبيانية أن تتولى الجماهير زمام المبادرة بنفسها ، ومن خلال تحقيق أقصى قدر من التنسيق والتفاعل بين كافة القوى الوطنية لتفعيل الجماهير والسير بها نحو التحرر والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني .

وإنها لثورة حتى النصر

القدس ٨ / ٢ / ١٩٨٨

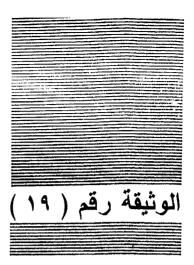

## اعـــلان من شباب حزب المابام

يعلن شباب المابام

تأييدهم الكامل لحق عرب اسرائيل بالتعبير عن مساندتهم اشعبهم ، والنضال من أجل استكمال الحقوق المدنية الكاملة والمساواة .

وعن أن حل المشكلة الوطنية للشعب الفلسطيني ، على أساس الاعتراف المتبادل لحقوق الشعبين ، هي قضية تهم كل المواطنين يهودا كانوا أم عربا .

وعن تأييدهم لكل قوى السلام ، من أجل أن تعمل للوصول الى التعايش والاخوة بين اليهود والعرب .

وندين في الوقت نفسه وزير الدفاع السيد رابين وتصريحاته .

وأن استمرار احتلال الاراضى المغتصبة ، يثير الأسى لدى الشعب الفلسطينى لكن الشعب الاسرائيلي يفقد بهذا كرامته الانسانية .

إننا سنستمر في نضالنا من أجل التقدم والديموقراطية ، من أجل مستقبل أفضل الشعبين ، ومن أجل حل سلمي في منطقتنا .

مع التحيات الأخوية

مونيكا بولاك سكرتيرة العلاقات الدولية ۱۳ / ۱ / ۱۹۸۸

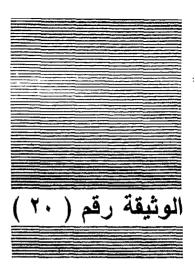

## أول نداء من المثقفين الاسرائيليين كفي للقبضة الحديديــة

يوم الجمعة الماضى انتقلنا الى قطاع غزة لنطلع على الوضع ، وقمنا بزيارة مخيم جباليا للاجئين وأماكن اخرى . ورأينا أشياء كثيرة وتناقشنا مع العديد من الناس .

رأينا جنود تساحال (جيش الاسرائيلي) في كل مكان . رأينا شبابنا يوجهون بنادقهم نحو أطفال عرب مسلحين بالحجارة ، وجنود الاحتياط يلاحقون صبيانا مسرعي الحركة في الشوارع . ورأينا جنودا يختقون بالقنابل المسيلة للدموع حيا بأكمله . وفي مكان « يدعي » مستشفي ، رأينا سكانا ضربوا ، يسيطر عليهم الغضب والصدمة والاحساس بالاهانة : نقلوا لنا أخبارا عن اعتقالات كبيرة ، ووصفوا لنا بكثير من التفصيل ( وصدقناهم ، نعم صدقناهم ) الاعتقالات التي تتم بعد ضرب مبرح ، وعن الجرحي الذين يمنع عنهم الاسعاف .

هناك فى قطاع غزة انتفاضة جماهيرية يقودها شباب وتدعمها كل الجماهير . ولاشك أن التنظيمات السياسية تؤجج لهيب الانتفاضة لكنها ليست هى التى أطلقتها . إن أسباب الانتفاضة واضحة للعيان : المهانة التى ولدها استمرار الاحتلال ، مصادرة الأراضى ، الضغط المستمر لقوات الأمن بهدف اجبار الناس التعامل معها ، الفقر والوضع الاقتصادى الرهيب الذى يعيش فى ظله غالبية السكان ، وبشكل خاص غياب الأمل فى أى حل .

بامكان سياسة « القبضة الحديدية » أن تكبح جماح الانتفاضة ، لكن لا يمكنها التغلب عليها . واذا لم يتوصل لحل سياسي فان الانتفاضة ستفجر من جديد وبعنف

هائل . وما الذي يمكننا عمله عندئذ ؟ هل سنشدد قبضتنا لتكون قبضة حديدية أشد قوة ؟ .

لا يمكننا الاستمرار في قمع شعب يناضل من أجل حريته . ومن أكثر منًا ، نحن ، الذين ناضلوا خلال عشرات السنين يتفهم هذه الحقيقة التاريخية ؟ .

إن قطاع غزة لا يبعد إلا بضعة كيلو مترات عن المدن الاسرائيلية ، ولكن الذى بزوره يشعر بأنه على كوكب آخر ، حيث ان مستوى كل الخدمات العامة فيه غير مقبولة أبدا : الطرق والمستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والماء والمجارى .

وقطاع غزة الذي يشتغل ٤٠ ٪ بالمائة من قوته العاملة في اسرائيل ، يعانى من استغلال تنطبق عليه كل مواصفات الاستغلال الاستعماري .

وعبر كافة المتحدثين معنا عن أملهم في اقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل، ومن جهة نظرهم ان الكفاح المسلح سيتوقف فور اعتراف اسرائيل بم . ت . ف . كطرف يشارك في المفاوضات .

اننا نعتقد أن الوقت قد حان ، للأخذ بكل جدية هذا التصور . وحتى يتحقق ذلك ـ واننا نشترط ان يتحقق ذلك فورا ـ نطالب الحكومة الاسرائيلية أن ترفع قبضتها الحديدية عن سكان الاراضى . كفى طردا كفى اعتقالات ، كفى تحقيقات عنيفة ، ومحاكمات صورية . كفى لدوريات العنف فى مخيمات اللاجئين .

#### الوفد مكون من :

| داليا رابيكوفيتش    |
|---------------------|
| مائير فيزلتير       |
| يئير جربوز          |
| نيللي ميرسكي        |
| موشية رون           |
| اسحاق بن نیر        |
| د . ایلانا هامیرمام |
| د . جیلا بلاس       |
| یئیری جینوسار       |
| يعكوف بسير          |
|                     |

نشر النداء بجريدة يديعوت احرنوت بتاريخ ١٠ / ١ / ١٩٨٨

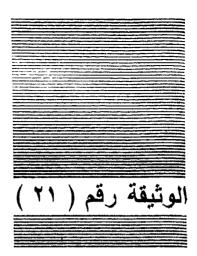

#### بيان

## الأطباء والعاملين في حقل الصحة النفسية في اسرائيل\*

نحن مواطنون نعمل في حقل الصحة النفسية نمتنع عادة عن الإعلان عن آرائنا السياسية ، ولكننا أدركنا أننا اذا سكتنا اليوم ، فإننا سنصبح لا محالة شركاء بالنتائج المدمرة للاحتلال الدائم للأراضى .

منذ ٢٠ سنة والعرب الذين تحت سيطرننا ، يعيشون بدون حقوق مدنية ، في جو يسيطر عليه الرعب والإهانة ـ عرب يطردون من بيوتهم وعرب ينزعون عن عائلاتهم ويزج بأعداد كبيرة منهم في السجون حيث يعذبون . والآن يقتلون بسهولة وبأعداد مفزعة . ومن بين الأموات نساءا وأطفالا !!

أننا لا نتردد ثانية فى قناعتنا بأنه يجب أن يوضع حد لهذا الواقع اليومى إن لهذا الواقع تأثيراته الرهيبة على السكان اليهود ! إن أعداداً كبيرة من أبنائنا يمارسون يوميا عمليات القمع .

كل هذه السنين الماضية تعلمنا كلنا أن سد اننينا ، وتعويق احاسيسنا ، كأن هذه الأحداث لا تجرى هنا ، قريبة منا وبيننا وتحت مسئوليتنا المباشرة ، وهكذا تم جرنا كُلنا إلى حياة ملؤها الخوف والعنف والعنصرية . إننا اصبحنا نفقد أحاسيسنا بالآلام

<sup>\*</sup> نشر هذا البيان بتوقيع ستمائة طبيب وفنى فى حقل الصحة النفسية باسرائيل فى الصحف الاسرائيلية بتاريخ 194 / 1 / 194

البشرية ! وأطفالنا تكبر وتربى على مبادىء التفرقة والعنصرية ! وجنود تساحال يجدون أنفسهم في مواقف مستحيل استيعابها اخلاقيا !

إننا نأمل أن تنضم اعداد اكبر للحملة ضد هذا الاحتلال المدمر . يجب أن يوضع حد للاحتلال

العنوان ص . ب : 23864 القدس

# אנשי בריאות וונכש נגד הכיבוש

אנחנו קבוצת אנשים העוסקים בבריאות הנפש. בדרך־כלל וננו מבטאים בפומבי את דעותינו הפוליטיות, אולם הבנו כי אם נמשיך

בשתיקתנו עתה, אנו נותנים יד להשפעות ההרסניות של הכים המתמשך. מזה עשרים שנה חיים הערבים אשר תחת שליטתנו בל זכויות אזרח, בפחד ובהשפלה. ערבים מגורשים מבתיהם, מופרדים ממשפחותיהם, נאסרים בהמונים, מעונים, ולאחרונה גם נורן למוות בתכיפות מבהילה. בין ההרוגים גם נשים וילדים. אין ספק בלבנו כי מציאות חיים זו חייבת להיפסק.

למציאות זו השפעות נוראות גם על האוכלוסיה היהודית. הן גובה קורבנות בנפש גם מבין היהודים. רבים מבינינו עסוקים מדי יום במעשי הדיכוי. כולנו למדנו במשך השנים האלה לאטום אואוזנינו, להקהות את חושינו, כאילו אין הדברים קורים כאן לידינו, לנו, ובאחריותנו. כולנו נסחפים לחיים של פחד, אלימות וגזענות עו מאבדים את רגישותנו לסבל אנושי, ילדינו גדלים על ערכים של הפליה וגזענות, וחיילי צה"ל נקלעים למצבים בלתי אפשריים מבחינ מוסרית. אנחנו מקווים כי יותר ויותר אנשים יצטרפו למחאה נגד הכיש ההרסני.

יומיבוש חייב להיפסק.

|                            |                            |                                |                            |                     |                                    |            |                 |                   |                     | of Carlie and the Carlie at |                   | 11 10 100                            |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| שרשני בזניה                | רחן אלי                    | זור עכום                       | עינת עמלה                  | כחס רשאל            | לנוך סטרנמלד דורית                 | 1          | חלכן יום        | הפרכן שרה         | גלפן אנה            | כריאון לילי                 | ארז רותי          | ·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · |
| שושני סחי                  | רוונבאת אחדון              | ציוון מיכל                     | עכברות נעבה<br>עכברות נעבה | מלא אודלי           | לביא יעל<br>לביא יעל               | J          | וולפון ש        | וגקין מיכל        | גל־נור רורון        | בר־אפרת לאה                 | אריאל שלמה        | אני יוועלה מאלד                      |
| <del>טוזי לו</del> י יונה  | רדתברג אילנה               | ציטים ינכג                     | עכר וזיים                  | כולכו ערי           | למבר ראריל<br>למבר ראריל           | 3          | טאנבע           | וציאל יונוייונ    | נלעד נוכה           | כריניא נסע                  | كالسكائزد والمسلا | יייי עודר יייי                       |
| שוור פיונננות ויחל         | רוזנטל איזו"               | צלנים סובלינה                  | עפר ריעה<br>עפר ריעה       | כת שרסקי תליה       | לננשל עליזה                        |            | מאכי נו         | וראל משה .        | ג'קסמיין שכלו       | בריניורא רמי א.             | كالسكاخ كاستها    | יייל יינה                            |
| שטוקבון וליה               | רוס תנה                    | צמריד רות                      | ענים חיה .                 | כום ארים            | לבני לרבו ניסה<br>לבני לרבו ניסה   | لُہ .      | טולידצו         | וזרים שחר אביניל  | גרון רניאלה         | ברוך יעל                    | ארליך־גינון מירה  | יב יריר נעמי                         |
| שטיינשלד נודיות            | רום וכו                    | שרנים הלה                      | ענר ניכםי                  | פוסמיר מרק          | לרוד ערקין ושנה<br>לרוד ערקין ושנה | 15         | ביבלקן<br>הבלקן | הרבתי שרת         | נרומכרטר מיירה      | מרונר שישנה                 | ארלידי שכואיי     | nr ::: •                             |
| סימקבין ליה                | רומן אילנה                 | כארד יולנויה                   | עפר כרעית                  | בור יהורית '        | לוזן טו קין שבו<br>לרב עליזה       | ""<br>'A'. | טיכלקו          | ורשו שרשנה        | גרוטמן מיכל         | כריטל אתוכה                 | ארנברג דיאנה      | י אריד                               |
| שכשר מידה                  | רון נאוה                   | שומבן מרובי                    | עדבון תכול                 | מר עדנה             | לוב פיכי                           | ****       | ADK KOO         | וגודנרסיה אדריאנה | גרנק מישל           | טרטיים אלטרטו               | אשליבייסכן שיבל   | ידבל ליוה                            |
| <del>ושכטר</del> ג'לה      | רושא כלה                   | קאומכן כריסטינה                | ערן געה                    | משקבין טווה         | לוכנר נורית                        | מיניים     | טקויצי          | ודלטר ליאו        | גרססטרבר נודית      | כר זכף נשרי                 | כאומנולד יעקב     | י. דב אילנה                          |
| שלהבת ראוכנה               | רושא כני                   | פרר ענת                        | עיפור תרבה                 | מייול ש <b>פואל</b> | לוי איה.                           | P-11-1     | כוווים          | ווקט רבורה        | רגן תניונה          | בריל תאלה                   | כאולגרשן רישה     | אברבוביץ יחודה                       |
| שלים חני                   | רוגן נודית                 | פרחו פיכל                      | עמת דנו ענת                | מייולס שרי          | לוי איתבר<br>לוי איתבר             | part j     | טריינין         | וורגיק אילנה      | דגן משה             | ברלנ שלמה                   | כאופן יעל         | אברבוניץ תפר                         |
| כולקס אלינה                | רותם נועה                  | סובובי ענונ                    | עתיד איה                   | מרסקי יולייה        | לר רטוה                            | - 1        | יואליוק         | ויול לאה          | בהיוזיטוך תכור      | כרינוף לילי                 | באס רהני          | اللمبرد ندار                         |
| שנברגר רובי                | רו נעמי                    | סוניצקי ווא                    | מולבר וראוד                | מלפוד סחנה          | לוי ויכטריה                        |            | ווהלוי          | ויין אריט         | דה־סליט אנמון נחכוו | טרק שושיה                   | בודנהייבר אגי.    | ייייני הגיונ                         |
| סטד סלמה                   | רווכני מיקי                | סולודני גיני                   | מסרים ליליאן               | כלנים נרטה          | לו ויפטויה<br>לוי בישורה           | 1          | יודעו ע         | ויינכלאט נורית    | רדאקרדתי            | א ברקאי רכוז ה              | בולצבן            | י דיי, סון רכי                       |
| שניידד ליאונה              | ריול וווני                 | קומת שרונה י                   | פראכגסה רוני               | כלנים חברה          | לרן רשנה                           | )          | יודבן יונ       | ויינטראוג גויג    | רוייניש איכון       | ברקאוי פניטה                | כוצן עבליה        | י רבן הנה                            |
| סטטבקי ליליאנה             | רייכרט אתי                 | 'קושר רו                       | פילו תרצה                  | בל 30פלד לורו       | לוין סרון<br>לוין סרון             | į          | neur            | וייניסטיין ברסה   | רולן עדנה           | ברתיניישכיש אורית           | מורתכקי אליסיה    | ע. גר שיכל                           |
| שסטבקי מיגל                | ריימן ארריאנה              | קושר ווגיות                    | פישכו וגרי                 | בלצו כרט            | לוריא ליאורה<br>לוריא ליאורה       | _          | יוטביוו         | ויים שיכה         | רוכני ראוכן         | ברשוה שורה                  | בירון רנה         | יר בודר תכני                         |
| שעיה רציה                  | רינות נורית                | קוק ליה                        | פלד אליעוד                 | מנב                 | לור וניו                           |            | יומה אלו        | וילנושכין אכגר    | רוד פרג"            | בשן איתשר                   | כירבן צביה        | השלעהם שהבע                          |
| שפט רבקה                   | רייק מרים                  | קורן וזור                      | פלד נרדאג אכם              | כנרלם נרעה          | לורריעה                            |            | יניב וגלג       | וינוקור כאיר      | והרקביץ קטי         | נאק שרה                     | ניניםמן סוי       | משנהיים שושנה                        |
| שפיגל יטבין                | רן עכים                    | קודן שמ                        | פלשי פקסין                 | כנהוין ישי          | ליבובין מיבאלה                     |            | יעקט            | ויטקור פרים       | רורת עליזה          | נכינון הנה                  | وندا ليلينا       | או פנהייבר רב                        |
| שפירא פילביה               | שאכשר ו"ן                  | קורתי אבינה                    | פליישפן אודון              | כעוד וגר            | ליכוכיז סטלה                       |            | مقلہ تار        | ולד רוד           | ריל אורה            | נוזטי תבר                   | בכוך רכו          | ארביכליקויאט ע.                      |
| שפידא עירית                | שאכן סרי                   | <del>קיסרון</del> רוו <b>ר</b> | מליישמן נילוה              | כינו וביפין         | לינדיכן מניק                       | Ì          | مال، (1)        | ונגרוכר הילדה     | רים נגה י           | מסוכסקי שילבין              | כלום רגר          | אורבר נקי                            |
| שרול דני                   | שבאר רליה                  | קליין וניצלה                   | פלציג פיכל                 | מבר שרה             | לייזר בישורה                       | i          | יציניני         | ואכי אורית        | ויינור אכותי        | נישטפלר יודעה               | בלום רוליאם       | אורבן בושין                          |
| שראל ענת                   | בונות ולמונ                | קלינהוך רעיה                   | מבחס אורה                  | סיים פיסולה         | ליכטיסטין אבי                      |            | יוזם (ינ        | האכל שרשנה        | רירמלקוניאן כאוד    | גולוי ויויאן                | כלום יצהק         | אהיכך שכואל                          |
| ששון יהוה<br>תוריכנוס גילה | <del>שכו דון</del> בנת     | קלע רוזל                       | מנוזסי פרדגה               | בשה בישי            | ליםשרו אורית                       |            | ملتاثثا         | तार अत            | ודלפקי ארנתנה       | הגלון – תער מיקי            | כלינוכסקי צישרה   | "אורן גלילוו                         |
| תברין נסטור<br>הברין נסטור | שכואי המסל                 | קלעי שה                        | מצינ שכואל                 | : טעד רליה          | לים רהני                           |            | بللثوث          | ויירכן נילי       | רוריחל              | עולרבינץ אסתר               | כל יניני וייאן    | י אנירנן שתר                         |
| HOOT I DA                  | שגב יעקב                   | קלום יעל ַ                     | פצינינייטברג סילבנה        | מביקאומון ישואלה    | לכפן מקם                           |            | כבוהנו          | ולינגר מיכל       | רגילוניין אלי       | נולד שרב אבי                | TRUE KENCE        | אפירן אלינה.                         |
|                            | טגיא שפרה                  | קלושן פיכל                     | פנסרן נעמי                 | נוה יוסי            | לגראו וונה                         |            | סקניג           | ולוכונורסקי חלי   | רטכרג מינה          | נולוטב אתי                  | כלואנינו מרים     | אריצרי רבקה                          |
| כתובתנו:                   | שרה טובה                   | קמוניצקי נודית                 | פער בת שכת                 | נריבן יותדה         | לנרי אילנה                         |            | כתודי           | ולין כוכה         | רר תמי              | עלךוכהן כורים               | בראשר הת          | אייל- גילה                           |
| •                          | प्राप्त सार                | קברלפת אינטאן                  | ממרנו באר שולם             | ניבן שה             | לגר:ם אילנה                        |            | (1) LD          | ונרכבק תרצה       | דרכסי ראוכן         | נולן רות                    | وڙ پات ليڪ        | איריז אילה                           |
| ת.ד.                       | שרה עירית<br>שוכל מוטי     | קססל זונה                      | סנסה חנה                   | סהים שושי מ.        | לם נודית                           |            | ध्य हो          | חכקין נעפה        | ורור עליזה          | יור עכום                    | בנדרוכקי נודה     | יייין רפנה                           |
|                            |                            | מבת הגל                        | פרוני אמיליה               | מלוציק וויה         | לשר יכל                            |            | वाह             | שוסיון נישר       | ורונין אנורי        | ברביץ היותה                 | ولينفران تتفيش    | ארגנר שליוה                          |
| 23864                      | שנהצרון רניאלה             | לבען <i>עכו</i> ב              | פרחי יניב ג'וודי           | מהן ונורה           | לרבן הגר                           |            | ध क             | חורש גילה         | וורייר אילן         | נודשינקל אחכה               | בדהטד ביה         | אל ידד נלית                          |
| ירושלים                    | שתארץ ונה<br>שתוביבקי אילה | לבייו אני                      | פרירהן פנינה               | כיון מוטי           | לונר יעל                           |            | حرا اتا         | חון יורם ַ        | השפור הורה          | מדקין שיים                  | בנסין שלשה ַ      | אל ימר אסתר                          |
| U-2011                     | משבים עיקוב<br>בשניים היקו | קרייול פרים                    | פרנוחוו                    | סישר שוליון         | לרנר יעסב                          |            | כשריים          | חוון כיכל         | ודים דלית           | גיהון ענת                   | ברוואווה כשליה    | אליצור נועה                          |
|                            | ישווט ושי<br>שווט וש       | करता राज                       | פרינ דגיבטון גיטה          | כיבון שרה           | לוד כרבים נוזל                     |            | כזולו           | וחן רוזל          | הוכשן גילה          | גילאריגיטר וונה             | ದ.ವಿ.ಜ. ಷ.        | אלל: ריוו:                           |
|                            | כאייזם יעל                 | רכיב אכישל                     | פרל:בן רוני <u>.</u>       | ' סער פיד           | לשם ודה                            |            | כזיע            | חוק נעבה          | הופכן עדיה          | ניליפם רהל                  | ولسائل تتلنت      | אפיר רבורה                           |
|                            | ישר אודנה<br>ישור אודנה    | רטלנס לוי הת                   | פרמינור מיכל               | <b>כדי נ</b> קמי    | לשם שישה                           |            | टाइन            | וויותיישלהב אתיה  | הוק שלומית          | ניסים מישה                  | כנוקבוא שלימונו   | אביי הנל                             |
|                            | אר בלה:                    | רוכינוון אליונ                 | פרייוט ריאנה               | מושנין אני          | לשם נודית                          |            | כו בעו          | ווייטטין סאול     | הרציק וחוי          | גל שיכל                     | בן בשה ויילי      | ਼ ਨੜਾ <b>ਜ</b> ਤਮ                    |
|                            | יון ביוו<br>יבוד וברי      | רובית שפיין נבי                | , פרגם סוון                | מלתקי בתיה          | פאירוכ הילה                        |            | شيري            | וויימיבהל באפתו   | היינ≃ן לאחרה        | גלח רורית                   | ברנהום צילה       | אטים הניאלה .                        |
|                            | יפור זפ<br>יפור יסבריה רגי | רובינשטרן קלרי                 | פרנקיאל לואים              | יא דה סעיד          | מאוו, שלו                          |            | לאצר            | ווילי הנה         | נהלה נורת           | גלָט ְרינה                  | כן שך שרב         | אנסיטָכסקי אלן                       |
|                            |                            | רווה עשרה                      | צרוק מיני                  | . עדו אינס          | בחס רינה                           | · 1        | לטנד            | חריכם יברה        | הלוי מנדה           | נליליויסטוג אסתי            | נסוון- סש אסה     | אפכיל מבל                            |

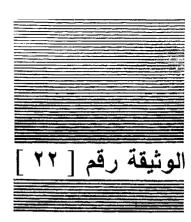

نداء ـ نداء ـ نداء لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة لا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين شعب منظمة التحرير الفلسطينية نداء رقم ـ ١٩ ـ

صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية الموحدة للانتفاضة .

ياجماهير شعبنا العظيم يا من تجسدون (ارادتكم) عبر التحامكم الشامل بمسيرة انتفاضتكم الشعبية المتصاعدة وتمسككم بحقوق شعبنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة والتفافكم الراسخ حول ممثلكم الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية معلنين بذلك الرد الحاسم على كافة المؤامرات والمشاريع والخيارات التي تستهدف النيل من حقوقكم الوطنية وتصفية قضيتكم بدءاً (باتفاقية) كامب ديفيد ومرورا (بمشروع) التقاسم الوظيفي (الاسرائيلي - الاردني) وانتهاء بخطة (وزير الخارجية الامريكي جورج شولتز).

ياجماهير شعبنا الباسل.

فى الوقت الذى تمخضت فيه قمة ريجان - جوربا تشوف عن عدم التوصل الى اتفاق بشأن ازمة الشرق الاوسط وجوهرها القضية الفلسطينية بسبب الموقف الامريكى المتعنت والمعادى لتطلعات شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة ، فإننا اذ

نشيد بالموقف السوفيتى المناصر اقضيتنا ـ نؤكد الرفض القاطع لمبادرة شولتز وجولاته اليائسة لاجهاض انتفاضتكم المجيدة ومحاولة اضافية لممارسة الضغوط الامريكية على بعض الاطراف العربية للتاثير على القرارات السياسية للقمة العربية لترويج مبادرة شولتز والحلول المنفردة ، ولتنسجم مع التوجهات والمخططات الامبريالية الإمريكية في المنطقة ، وما اللقاءات التي عقدت وتعقد بين وزير الحرب الصهيوني رابين ( وبين ) بعض العملاء الخارجين عن مسيرة شعبنا المظفرة وإرادته الوطنية .. إلا محاولة لخلق بدائل هزيلة لتمثيل شعبنا ، تستهدف القفز عن ممثلنا الشرعي والوحيد « م . ت . ف » وما النشاط المشبوه لجريدة « النهار » العميلة ( الصادرة في القدس الشرقية ) بانشائها مركز للأبحاث خاصا بها ، وببثها السموم من على صفحاتها والنشاط المشبوه لحرفة عن مساره الوطني الصحيح .

إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة تؤكد إدانتها الحازمة لأية لقاءات مع أى من الساسة الأمريكيين والصهاينة ، وتؤكد أن الحديث مع ابناء شعبنا لايتم الا من خلال ممثلنا الشرعى والوحيد « م . ت . ف .»

#### ياجماهير شعبنا البطل ،

يا من تجسدون بوحدة ارادتكم وبزخم عطائكم وتضحياتكم وبتصعيدكم المتجدد للانتفاضة الرد الحاسم على ادعاءات اعدائكم بأن الانتفاضة تخبو وأن نفسكم النضالي قد ضعف، وبرغم كافة أساليب البطش والتنكيل الفاشية التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد جماهير الانتفاضة المظفرة ، فإن الانتفاضة تحقق يوما بعد يوم المزيد من الانجازات على طريق نيل حريتنا واستقلالنا، وها انتم بتعزيزكم المتصاعد لمقاطعة اجهزة المحتلين كالاستقالات المتزايدة من دوائر الادارة المدنية وعدم دفع الضرائب لمصاصى دماء شعبنا وبتعزيز مقاطعة المصنوعات الصهيونية ودعم الصناعة الوطنية ومقاطعة العمل في المستوطنات وتكثيف زراعة أرضنا والتربية البيتية للحيوانات، وترشيد الإستهلاك، وتخزين المواد الضرورية، وتحقيق مفهوم التكافل الأسرى والتضامن الإجتماعي، وتعزيز بناء أجهزة سلطة الشعب وبالتصعيد النضائي في وجه قوات الإحتلال الفاشي والخارجين عن إرادة شعبنا، وبالالتزام الشامل لقطاعات شعبنا بالبرنامج النضائي والقرارات الصادرة عن ما م. ت . ف / القيادة الوطنية الموحدة . (إن) هذه الانجازات العظيمة تجعل مسيرة

الإنتفاضة المتصاعدة (تدق) أبواب مرحلة جديدة من مراحل النضال ، مرحلة العصيان المدنى الشامل ، هذه المرحلة التي يرتبط الإعلان عنها بتوفير الشروط الضرورية لتحقيقها ، والتي أهمها إستكمال بناء أجهزة سلطة الشعب في كافة مدن وقرى ومخيمات الأرض المحتلة .

#### ياجماهير الإنتفاضة الباسلة .

إن القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة وهي تحيى صمود معتقلينا الأبطال في معسكرات النازية الجديدة في (سجون) النقب «و» الظاهرية «و» عتليت و « «مجدو » و « الفارغة » وكافة المعتقلات بها :

- \_\_\_ تؤكد على الإستقالة الفورية من اللجان البلدية والقروية المعينة وأجهزة الشرطة والضرائب والجمارك ، ودوائر السير والتنظيم ، والاسكان ومكاتب الهويات وتسجيل السكان ، ومقاطعة العمل في المستوطنات الصهيونية ، ومقاطعة دفع الضرائب والبضائع الصهيونية و ( تقديم ) براءة الذمة .
- ـــ تشيد « ق . و . م » بموقف الذين لبوا الانتفاضة بالاستقالة من الأجهزة والدوائر المنكورة أعلاه ، وبشكل خاص المستقيلين من دائرة السير .
- ــ تحيى دور جماهيرنا في قطاع غزة في التصدى البطولي لاجراءات الاحتلال القمعية ومخطط تغيير الهويات.
- ـــ تحيى تجارنا البواسل على النزامهم الاضراب التجارى وتنظيم فتح المحلات التجارية صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا .
- ـــ تحذر أبناء شعبنا من الحرب النفسية والإعلامية التي تشنها أجهزة السلطة وعملاؤها عبر وسائل الإعلام والبيانات المدسوسة ( وتحذر ) من الأساليب الجديدة التي تستخدمها المخابرات الصهيونية في عمليات المراقبة والاعتقالات كاستخدام سيارات تحمل أرقام الضغة والقطاع ، وارتداء الزي الشعبي الفلسطيني ... الخ
- تحيى القيادة الوطنية الموحدة طلبتنا البواسل على دورهم الفعال فى الانتفاضة ، وهى إذ تؤكد أن استئناف التعليم جاء كأحد انجازات الإنتفاضة وتعبيرا عن مأزق سلطات الإحتلال ، فإنها تحث أبنائها الطلبة والمدرسين والمؤسسات الأكاديمية على المواظبة فى التعليم ، وتعويض أيام العطل الرسمية ، وتؤكد على الالتزام التام بأيام الاضراب الشامل والدوام حتى الساعة الثانية عشرة فى الأيام العادية ، وتكثيف التعليم الشعبى لرفع مستوى طلبتنا ولتعويضهم . وتدعو طلبتنا إلى

مواصلة انخراطهم في فعاليات الانتفاضة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات تضامنا مع زملائهم المعتقلين .

\_\_\_ تدعو القيادة الموحدة عمالنا الأبطال إلى تشكيل المزيد من اللجان العمالية الموحدة والانخراط في الأطر النقابية القائمة حماية لحقوقهم وتعزيزا لنضالهم الوطنى ، وتؤكد على ضرورة عدم فصل أى عامل أو زيادة ساعات دوامه أو خصم أي جزء من راتبه بسبب أيام الاضراب الشامل وغيره .

\_\_\_ تؤكد القيادة الموحدة على إزالة ظاهرة البسطات لاعتبارها خروجا عن نظام فتح المحلات التجارية ، وتحذر كل الذين يروجون منتوجات اسرائيلية تحت أسماء عربية وتدعو القوى الضاربة إلى تنفيذ ذلك .

ياجماهير انتفاضتنا الباسلة ...

\_\_\_ إن م . ت . ف . القيادة الوطنية الموحدة وهي تهنئكم على دخول انتفاضتكم شهرها السابع بكل عنفوان ، وتحيى اصراركم على المضى بها قدما على طريق ( احقاق ) حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وتحيى صمود أهلنا الأبطال في أماكن الحصار ومناضلينا في المعتقلات وجرحانا وذوى شهدائنا ومبعدينا ، فإنها تدعوكم إلى تنفيذ البرنامج النضالي التالي :

١ ـ يوم ٩ / ٦ / ١٩٨٨ يوما للأضراب الشامل بمناسبة دخول الإنتفاضة شهرها
 السابع وسقوط أول كوكبة من شهدائها .

٢ ـ يوم ١١ / ٦ يوما للتضامن مع معتقلينا الأبطال . وتنظم في هذا اليوم الاعتصامات والمسيرات والتظاهرات بإشراف لجان التضامن مع المعتقلين في مراكز الصليب الأحمر .

٣ ـ ١٣ ـ / ٦ يوما لتعزيز بناء سلطة الشعب ، وتقوم فيه جماهيرنا بتعزيز تشكيل
 وتعميم اللجان الشعبية والمتخصصة في كافة المواقع .

٤ ـ يوم ١٥ / ٦ يوما للاضراب الشامل تضامنا مع الطلبة المعتقلين ، وتعزيزا التعليم الشعبي .

ديوم ١٦ / ٦ يوما لتخزين المواد الغذائية والطبية والوقود والمواد الضرورية الأخرى .

٦ ـ يوم ١٨ / ٦ يوما للتصعيد الجماهيرى الحاشد تحت شعار « الالتفاف حول
 م . ت . ف والتمسك بحقوق شعبنا الوطنية المشروعة فى العودة وتقرير المصير

والدولة الوطنية ، وتوجه فيه الضربات للخارجين عن إرادة شعبنا وسلطات الاحتلال .

٧ ـ يوم ١٩ / ٦ يوما تقاطع فيه جماهيرنا دوائر الإدارة المدنية مقاطعة نامة
 تعزيزا للاستقالات الجماهيرية وقوانين سلطة الشعب .

٨ ـ يوم ٢٠ / ٦ يوما للطفل الفلسطيني الشهيد وتنظم فيه مسيرات للأطفال
 وزيارات لذوي اطفالنا الشهداء .

٩ ـ يوم ٢٢ /٦ يوما للاضراب الشامل . وهو يوم للتوجه الى الأرض واستصلاحها وزراعتها وتدمير وحرق ممتلكات العدو الصناعية والزراعية .

١٠ - أيام الجمع والأحاد أياما للصلوات على أرواح شهدائنا وهي أيام انطلاقة
 في مسيرات وتظاهرات عارمة .

فمزيدا يا ابناء شعبنا من التصعيد والتصدى لقوات الاحتلال الغاشم وقطعان مستوطنيه باستخدام كافة اساليب المقاومة الشعبية بدءا بالحجر المقدس وانتهاء بالمولوتوف الحارق.

وعلى وصية الشهداء تمشى وتقاوم وإننا لمنتصرون

منظمة التحرير الفلسطينية الموحدة للانتفاضة فى المناطق المحتلة / ٨/ ١٩٨٨

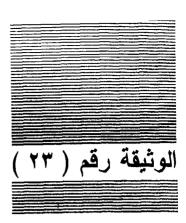

#### الحزب الديمقراطي العربي

#### بيان بالمبادىء الأولية:

بمبادرة من عضو الكنيست عبد الوهاب دراوشه وعدد من رؤساء واعضاء السلطات المحلية العربية ورجالات الدين والعلم والاعمال والتربية وشتى قطاعات الشعب، عقد الاجتماع التأسيسي للحزب الديمقراطي العربي في الناصرة يوم السبت الموافق ١٩٨٨/٤/٩ .

وفى ختام هذا الاجتماع قرر المجتمعون تأسيس الحزب الديمقراطى العربى بقرار شعبى مستندا على الاعتراف الرسمى بهذا الحزب من قبل الكنيست ومؤسساته.

ويرى المجتمعون في البيان الصادر عن الاجتماع ، الاعلان عن الانطلاقة الشعبية الحقيقية للحزب الديمقراطي العربي . هذا الحزب الذي يرتكز على المباديء الاساسية والخطوط العربضة التالية :

- ١ يقر المجتمعون تسمية الحزب باسم « الحزب الديمقر اطى العربي ، .
- ٢ ـ الحزب الديمقراطى العربى هو حزب عربى مستقل استقلالا كاملا ، يمثل التطلعات والامانى الحقيقية للمواطنين العرب فى اسرائيل .
- " يرتكز الحزب الديمقراطى العربى على اسس ومبادىء وممارسات ديمقراطية سليمة ، ويعتمد فى جميع قراراته على مؤسساته الديمقراطية ، وينتخب الحزب جميع مؤسساته بدءا بالمؤتمر فالمركز فالسكرتارية ، واللجنة التنفيذية ، وممثليه فى الكنيست والسلطات المحلية ، وجميع الأطر الأخرى على أساس القاعدة الديمقراطية الكاملة .

- ٤ ـ يضع الحزب الديمقراطي العربي نصب عينيه تحقيق الأهداف التالية :
- (أ) إحقاق الحقوق القومية والمدنية للجماهير العربية في اسرائيل لنيل المساواة الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة التمييز ومكافحة العنصرية بشتى أشكالها.
- ( ب ) العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والمرتكز على انهاء احتلال الاراضي العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ .

ويعمل الحزب من اجل اقرار حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة بجانب دولة اسرائيل.

ويعمل الحزب من أجل انعقاد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات باشراف الأمم المتحدة ، وبمشاركة الدول الكبرى الخمس ، وكافة أطراف النزاع في المنطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .

يعمل الحزب الديمقراطى العربى من أجل وحدة وتراص الجماهير العربية الفلسطينية في اسرائيل.

٦ ـ يعمل الحزب الديمقراطى العربى من أجل توثيق وتعزيز العلاقات العربية اليهودية ، ويرى في قوى السلام والديمقراطية من ابناء الشعب اليهودي حليفا طبيعيا لجماهيرنا العربية في نضالها من أجل نيل الحقوق والمساواة الكاملة ، والسلام العادل والشامل ، وتحقيق التعايش السلمي الحقيقي بين الشعبين . ويعلن الحزب الديمقراطي العربي عن استعداده للمبادرة من أجل توحيد كافة قوى السلام في اسرائيل .

٧ ـ يرى الحزب الديمقراطى العربى فى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ، وفى لجنة المتابعة المنبئقة عنها الهيئة التمثيلية الحقيقية للجماهير العربية الفلسطينية فى اسرائيل ، وعلى هذا الأساس سوف يدعو الحزب ويعمل من اجل تعزيز المبنى التمثيلي الديمقراطى الصحيح لهذه الهيئة ورفع مكانتها ، وإنشاء دستور رسمى لها لكى تتلاءم مع الآمال المشروعة المعقودة عليها والفعاليات المرجوة منها .

هذه هي بعض المبادىء الأولية التي يؤمن بها الحزب الديمقراطي العربي والتي نراها نابعة من صميم وواقع تطلعات جماهيرنا الفلسطينية في اسرائيل.

ويرحب المؤسسون بانضمام ابناء شعبنا على مختلف فئاته لحزبنا الديمقراطي العربي، والمشاركة في صياغة مبادىء وبرامج الحزب بشكل مفصل وفعال.

ينتخب الاجتماع التأسيسي لجنة تحضيرية نمثل كافة القطاعات والهيئات الوطنية تأخذ على عاتقها الإعداد لمؤتمر الحزب وصياغة دستوره وبرامجه لمناقشتها واقراراها في المؤتمر العام الأول للحزب، والذي سيعقد بإذنه تعالى في شهر حزيران (يونيو) القادم.

كانا ثقة بأن الحزب الديمقر اطى العربى سيكون الإطار الصحيح لوحدة جماهيرنا ولتحقيق أهدافنا المرجوة .

« التاسع من نيسان ـ ابريل ـ ١٩٨٨ » الناصــرة

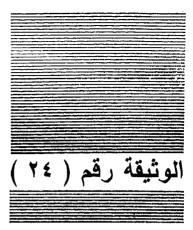

#### ميثاق

## « حركة العام الواحد والعشرين » « اسرائيليون ضد الاحتلال الاسرائيلي »

« العام الاربعون لاستقلال دولة اسرائيل هو العام الحادى والعشرون للاحتلال الاسرائيلي للضفة وقطاع غزة . ان أكثر من نصف سنوات اسرائيل كدولة مستقلة هي سنوات دولة محتلة . لقد أصبح الاحتلال جزءا من جوهر النظام الاسرائيلي . أن استمرار وجود نظام برلماني في داخل الخط الأخضر صار بمثابة ورقة التين التي تغطى علاقة السيطرة بين المحتلين الاسرائيليين والفلسطينيين الرازخين تحت الاحتلال . ان الاحتلال لم يعد حدثًا سياسيا متواصلا وحسب ، وإنما أصبح الواقع السياسي والنفسي للمجتمع الاسرائيلي.

- \* ان الاحتلال هو أيضا احتلال لحياتنا . ونلمس تأثيره الهدام في مجالات الحياة فقوات الجيش ونظرية الأمن القومي كلها مسخرة لمهمات الاحتلال كذلك الاقتصاد الاسرائيلي يربح من الاستغلال البشع للعامل الفلسطيني وقد طور بنية كولونيالية مشوهة .
- \* ان جهاز التعليم يحمل رسالتين (متناقضتين) فهو اذ يربى على « القيم الديمقراطية ، ، نراه يسلم بنظام القمع ضد مواطنين سلبت حقوقهم ، ويعد الموظفين والجنود لهذا النظام .
- \* ان الجهاز القضائى المدنى يؤدى مهمة مركزية فى منح الشرعية للدوس على حقوق الانسان فى المناطق المحتلة ، وبهذا يسهم فى ترسيخ شرعية نظام الاحتلال ،

وفى الجهاز القضائي العسكرى يتم تسخير العدالة القضائية لاحتياجات سياسة الاحتلال.

- \* أن الثقافة الاسرائيلية التي تعبر عن معاناة من هذا الوضع ، تبدى ارتياحا من نفسها . ولكن تدخلها السياسي هو بلا جدوى عادة .
- \* ان اللغة العبرية تتعرض للتشويه وهي تقدم للاحتلال كنزا من المصطلحات المهدئة والمزورة التي تستر على اعمال القمع الوحشي .
- \* ان الفكر السياسي في اسرائيل اصبح هشا وأسير افكار مسبقة عن العدو الفلسطيني ( وأسير ) أوصاف مزورة عن مقاومته للاحتلال .
- \* ان اشكال الاحتجاج السائدة ضد الاحتلال تبقى فى إطار الاجماع القومى وتحددها الأساليب التى يقرها نظام الاحتلال ، فالاسرائيلى الطيب يطلق النار ويبكى ويحتج ، وفى الوقت نفسه يتعاون مع سلطات الاحتلال .
  - \* ان حضور الاحتلال اصبح شاملا ، واذلك فإن نضالنا ضده سيكون المالا .
- \* ان جدول الاعمال السياسي للمجتمع الاسرائيلي هو حقل مغلق من الادكانات التي يحددها الاحتلال ويعمل على تخليدها . فان لغة النظام الحاكم تستعمل كلمة « السلام » وفي الوقت نفسه تقوم كل أذرعها التنفيذية بترسيخ الاحتلال وتجديره . والاسرائيليون ادمنوا على النقاش العقيم حول « مناطق مقابل السلام » وفي هذا الوقت يصرفون النظر عن الواقع الكولونيالي الذي يطبق بين غزة وتل أبيب ونابلس .
- \* اليوم القضية السياسية والاخلاقية الحقيقية المطروحة على بساط البحث ليست ثمن السلام، وإنما ثمن الاحتلال.
- و إزاء هذا الوضع ، فإننا سنبلور اطارا جديدا للتفكير والنقاش الناقد والعمل السياسي ، وفي مواجهة جدول الأعمال السياسي المزيف والمحدد ، فإننا ندعو الى نمط جديد من السلوك الشخصي والعام في دولة احتلال .
- « إننا لن نكتفى بالاحتجاج فقط على اقامة مستوطنة جديدة ، وعلى اطلاق الرصاص وقتل معارضى الاحتلال ، وعلى مخالفات حقوق الانسان فى المناطق واضاعة الفرص السياسية ، وإنما سنكشف عن حضور الاحتلال فى كل مجالات حياتنا ، وسنقاومه فى كل مكان نكشفه فيه ، سنكافحه ونحن على استعداد لدفع الثمن الشخصى .

- « سنرفض التعاون مع نظام الاحتلال بالطرق التالية :
- « \* لن نفرط بالرموز القومية ليزورها الاحتلال بمفاهيمه .
- الاحتلال أي شرعية .
  - \* لن نقوم برحلات في المناطق المحتلة كزوار غير مرغوب فيهم .
- \* ولن نبحث هناك عن بضاعة بأثمان رخيصة ، وعن أماكن ترفيه تحت حماية الجيش .
- \* لن نسلم بتلقين اطفالنا مفاهيم الاحتلال بواسطة جهاز التعليم والمناهج الدراسية الرسمية .
- \* لن نسهم باستغلال العمال الفلسطينيين في كل أماكن الترفيه أو بشراء مصنوعات المصانع التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون إذا ما كانت حقوقهم مسلوبة ، ويعاملون بشكل لا إنساني وظروف عمل غير مناسبة .
- \* لن نسلم بممارسات التعذيب المنتشرة ضد الفلسطنيين في الشارع الاسرائيلي ، وسنعمل على لجمها ، وسنكشف عن كل حدث ونتخذ كافة الاجراءات القانونية ضدها .
- \* لن نسلم بأعمال القمع والإذلال والنعذيب التى تمارس ضد سكان المناطق المحتلة مثل العقوبات الجماعية والإبعاد والاعتقالات التعسفية والمس بحياتهم اليومية . إننا لن نتجاهل ولن نتنكر لهذه الممارسات فسنلاحقها ونحتج عليها بكافة الوسائل وخصوصا بالتواجد في أماكن حدوثها .
- \* لن نشترى منتوجات ومصنوعات المستوطنات ، وسنمتنع عن اجراء أى علاقة اقتصادية بهم .
- \* لن نسلم بمسح الخط الفاصل بين اعمال المقاومة التي يقوم بها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ، وبين الأعمال الارهابية الفلسطينية .
- \* ان نقبل قاموس الاحتلال ، وسنستعمل اللغة الصحيحة التي تعبر عن الواقع السياسي والاخلاقي الذي يفرضه الاحتلال .
- \* لن ننصاع للأوامر التي تفرض علينا المساهمة في أعمال القمع في المناطق المحتلة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- \* لن نتوقف عن البحث عن سبل جديدة للنضال ضد الاحتلال .
- \* إن الرفض هو شكل لمشاركتنا في المجتمع الاسرائيلي في عصر الاحتلال .
  - \* إن الرفض هو فسحة الأمل لوجودنا الاخلاقي كاسرائيليين .
- \* الرفض هو شكل نضالنا إلى أن تتحول اسرائيل نظريا وعمليا عن طريق الاحتلال لتسلك طريق السلام .

فبرایر ۱۹۸۸

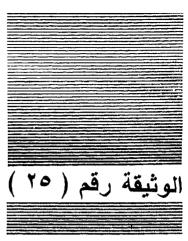

# إعلان قيام دولة إسرائيل مساء الجمعة ١٤ مايو ١٩٤٨ الخامس من أيار ٥٧٠٨ عبرية

أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودى . هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية . وهنا أقام دولة للمرة الأولى ، وخلق قيماً حضارية ذات مغزى قومى وإنساني جامع . وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد .

بعد أن نفى عنوة عن بلاده ، حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته . ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها واستعادة حريته السياسية فيها .

سعى اليهود جيلاً تلو جيل ، مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية والتقليدية في إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم . وعادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة . جاءوا إليها روادا ومدافعين ، فجعلوا الصحاري تتفتح ، وأحيوا اللغة العبرية ، وبنوا المدن والقرى ، وأوجدوا مجتمعاً ناميا يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته ، مجتمع يحب السلام ، لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه وقد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد . وهو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة .

أنعقد المؤتمر الصهيونى الأول فى سنة ٥٦٥٧ عبرية ( ١٨٩٧ ميلادية ) بدعوة من تيودور هرتزل ، الأب الروحى للدولة اليهودية ، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي فى تحقيق بعثه القومى فى بلاده الخاصة به .

واعترف وعد بلفور الصادر في ٢ نوفمبر ١٩١٧ بهذا الحق . وأكده من جديد صلك الإنتداب المقرر في عصبة الأمم ، وهي التي منحت بصورة خاصة موافقتها

العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودى وأرض إسرائيل . واعترافها بحق الشعب اليهودى في إعادة بناء وطنه القومي .

وكانت النكبة التى حلت مؤخراً بالشعب اليهودى وأدت إلى إبادة ملايين اليهود فى أوروبا ، دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية فى أرض إسرائيل من جديد ، تلك الدولة التى سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودى . وتمنح الشعب اليهودى مكانته المرموقة فى مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية فى الأسرة الدولية .

لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم ، عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود والأخطار ، ولم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة وحياة الكدح الشريف في وطنهم القومي .

وساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم المحبة للحرية والسلام وضد قوى الشر والباطل النازية . ونالت بدماء جنودها ومجهودها في الحرب ، حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة .

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧، مشروعاً يدعوا إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل . وطالبت الجمعية العامة سكان أراضي إسرائيل بإتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار . إن إعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة ، هو إعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه .

إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره ، مثل باقي الأمم ، في دولته ذات السيادة .

وبناء عليه ، نجتمع هذا نحن أعضاء مجلس الشعب ، ممثلى اليهود فى أرض إسرائيل والحركة الصهيونية ، فى يوم انتهاء الإنتداب البريطانى على أرض إسرائيل . وبفضل حقنا الطبيعى والتاريخى ، وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية فى أرض إسرائيل ، والتى سوف تدعى « دولة إسرائيل » .

ونعلن أنه منذ لحظة انتهاء الإنتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من أيار (مايو) سنة ٥٧٠٨ عبرية (الموافق الخامس عشر من مايو سنة ١٩٤٨ ميلادية) وحتى قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقاً للدستور الذي تقره المجمعية التأسيسة المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر سنة ١٩٤٨ . منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت ، وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى «إسرائيل».

وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين . وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة فى الدين أو العنصر أو الجنس . وسوف تضمن حرية الدين والعقيدة واللغة والتعليم والتثقافة . وسوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات . وسوف تكون وفية لمبادىء الأمم المتحدة .

إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ . وسوف تتخذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها .

وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودى في بناء دولة ، ونحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم .

ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل ، وسط الهجوم الذي ينشن علينا ومنذ شهور ، أن يحافظوا على السلام وأن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة .

إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السلام وحسن الجوار . ونناشدهم إقامة روابط التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودى صاحب السيادة والمتوطن في أرضه . إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه .

وإننا نناشد الشعب اليهودى فى جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل ومؤازرتهم فى مهام الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم فى الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم، ألا وهو خلاص إسرائيل.

إننا نضع نقتنا في الله القدير ، ونحن نسجل توقيعنا على هذا الاعلان ، خلال

هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب ، عشية هذا السبت الخامس من أيار ٥٧٠٨ عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو ١٩٤٨ ) .

#### توقيعات:

دافید بن جوریون ـ دانیال أومستر ـ مردخای بنتوف ـ اسحق بن زفی ـ ألیاهو برلن ـ برتز برنشتین ـ حاخام زیف جولد ـ مائیر جرایوفسکی ـ ی . جوینبام ـ ایراهام جرانوفسکی ـ ألیوهو دوبکن ـ مائیر فلنر ـ زواره واراهافیج ـ هرزل شاری ـ راشیل کوهین ـ کالمان کاهان ـ س . کوئاشن ـ اسحق مائیر لیفن ـ م ـ دلیفنشیان ـ زفی لوریا ـ جولدا مایرسن ـ ناحوم نیر ـ راف لکسی ـ زفی سیجال ـ یهودا لیب ـ کوهین فشمان ـ دافید نلصون ـ زفی بنحاس ـ أهرون زیلخ ـ موشی کولورنی ـ ا . کابلان ـ ا . کاتز ـ فیلکس روزبنلت ـ د . دیمبر ـ ب ، ریبتور ـ موردخای شامیر ـ بن زیون سنتیرنبرج ـ بیخور شطربت ـ موشی شابیرا ـ موشی شابیرا ـ موشی شابیرا ـ موشی شابیرا ـ موشی شارتوك .



#### إعلن الاستقلل الفلسطيني

على أرض الرسالات السماوية إلى البشر ، على أرض فلسطين ولد الشعب العربى الفلسطيني ، نما وتطور ، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية ، لا إنفصام فيها ولا انقطاع ، بين الشعب والأرض والتاريخ .

بالثبات الملحمى فى المكان والزمان ، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية ، وأرتقى بصموده فى الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة ، فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعها الحيوى على حدود التشابك بين القوى والحضارات ... من مطامح ومطامع وغزوات كانت تؤدى إلى حرمان شعبها من إمكانية تحقيق استقلاله السياسى ، إلا أن ديمومة التصاق الشعب بالأرض هى التى منحت الأرض هويتها ، ونفحت فى الشعب روح الوطن .

مطعماً بسلالات الحضارة ، وتعدد الثقافات ، مستلهما نصوص تراثه الروحى والزمنى ، واصل الشعب العربى الفلسطينى ، عبر التاريخ ، تطوير ذاته فى التوحد الكلى بين الأرض والإنسان ، وعلى خطى الأنبياء المتواصلة على هذه الأرض المباركة ، أعلى على كل مئذنة صلاة الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمة الرحمة والسلام .

ومن جيل إلى جيل ، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه . ولقد كانت ثورات شعبنا المتلاحقة تجسيداً بطولياً لإرادة الاستقلال الوطني .

ففى الوقت الذى كان فيه العالم المعاصر يصوغ قيمه الجديدة كانت موازين القوى المحلية والعالمية تستثنى الفلسطيني من المصير العام ، فاتضح مرة أخرى أن العدل وحده لا يسير عجلات التاريخ .

وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة: فالشعب الذي حرم من الاستقلال وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم الأكذوبة القائلة « أن فلسطين هي أرض بلا شعب » . وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي ، فإن المجتمع الدولي ، في المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم لعام ١٩١٩ ، وفي معاهدة لوزان لعام ١٩٢٣ ، قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى ، التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل .

ومع الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب العربى الفلسطينى بتشريده ، وبحرمانه من حق تقرير المصير ، إثر قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ عام ١٩٤٧ م ، الذى قسم فلسطين إلى دولتين ، عربية ويهودية ، فإن هذا القرار ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربى الفلسطينى فى السيادة والاستقلال الوطنى .

إن احتلال القوات الإسرائيلية الأرض الفلسطينية وأجزاء من الأرض العربية ، واقتلاع غالبة الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم ، بقوة الإرهاب المنظم ، وإخضاع الباقين منهم للاحتلال والاضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية ، هو انتهاك صارخ لمبادىء الشرعية ، ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارتها التى تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ، بما فيها حق العودة ، وحق تقرير المصير ، والاستقلال والسيادة على أرض وطنه .

وفى قلب الوطن وعلى سياجه ، فى المنافى القريبة والبعيدة ، لم يفقد الشعب العربى الفلسطينى إيمانه الراسخ بحقه فى العودة ، ولا إيمانه الصلب بحقه فى العربى الفلسطينى ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطينى من وعيه وذاته . لقد واصل نضاله الملحمى ، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالى المتنامى . وصاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسى ، منظمة التحرير الفلسطينية ، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى ، بإعتراف المجتمع الدولى ، متمثلا بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الأقليمية والدولية الأخرى . وعلى قاعدة الإيمان بالحقوق الثابتة ، وعلى قاعدة الإجماع القومى العربى ، وعلى قاعدة الشرعية الدولية ، قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم ، المنصهر فى وحدته الوطنية المثلى ، وصموده الأسطورى أمام المجازر والحصار فى الوطن وخارج الوطن . وتجلّت ملحمة المقاومة الفلسطينية ، فى الوعى العربى وفى الوعى وخارج الوطن . وتجلّت ملحمة المقاومة الفلسطينية ، فى الوعى العربى وفى الوعى العالمى ، بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطنى فى هذا العصر .

إن الانتفاضة الشعبية الكبرى ، المتصاعدة فى الأرض المحتلة مع الصمود الأسطورى فى المخيمات داخل وخارج الوطن ، قد رفعا الإدراك الإنسانى بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من الاستيعاب والنضج ، وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير ، وحاصرت العقلية الإسرائيلية الرسمية التى أدمنت الاحتكام إلى الخرافة والإرهاب فى نفيها الوجود الفلسطيني .

مع الانتفاضة ، وبالتراكم الثورى النضالى لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطينى إحدى لحظات الانعطاف التاريخى الحادة . وليؤكد الشعب العربى الفلسطينى ، مرة أخرى ، حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية .

واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقاً من قرارات الأمم المتحدة منذ عام ١٩٤٧ ، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه .

فإن المجلس الوطنى يعلن ، باسم الله وباسم الشعب العربى الفلسطيني ، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشريف .

إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا . فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق ، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية ، في ظل نظام ديمقراطي برلماني . يقوم على أساس حرية الرأى وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية ، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل ، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل والتعايش السَّمِح بين الأديان عبر القرون .

إن دولة فلسطين دولة عربية . هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ، من تراثها وحضارتها ، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة . وهي إذ تؤكد إلتزامها بميئاق جامعة الدول العربية ، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك ، تناشد أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية ، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وتعلن دولة فلسطين إلتزامها بمبادىء الأمم المتحدة وأهدافها . وبالاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وإلتزامها كذلك بمبادىء عدم الانحياز وسياسته .

وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادىء التعايش السلمى ، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق ، تتفتح فى ظله طاقات البشر على البناء ، ويجرى فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد ، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل .

وفى سياق نضالها من أجل إحلال السلام على أرض المحبة والسلام ، تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التى تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربى الفلسطينى ووطنه ، وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها ، ووضع حد لمأساة شعبها ، بتوفير الأمن له ، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية .

كما تعلن ، في هذا المجال ، أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والأقليمية بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارتها . وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب ، أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي ، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى ، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها .

وفى هذا اليوم الخالد ، فى الخامس عشر من نوفمبر ١٩٨٨ ، ونحن نقف على عتبة عهد جديد ، ننحنى إجلالا وخشوعا أمام أرواح شهدائنا وشهداء الأمة العربية الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العنيد ، واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن . ونرفع قلوبنا على أيدينا لنملاءها بالنور القادم من وهج الانتفاضة المباركة ، ومن ملحمة الصامدين فى المخيمات وفى الشتات وفى المهاجر ، ومن حملة لواء الحرية : أطفالنا وشيوخنا وشبابنا ، أسرانا ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقدس وفى كل مخيم وفى كل قرية ومدينة ، والمرأة الفلسطينية الشجاعة ، حارسة بقائنا وحياتنا ، وحارسة نارنا الدائمة . ونعاهد أرواح شهدائنا الأبرار ، وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية وكل الأحرار والشرفاء فى العالم على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال ، وترسيخ السيادة والاستقلال . إننا ندعو شعبنا

العظيم إلى الالتفاف حول علمه الفلسطيني والاعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبدا رمزا لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبقى دائما وطننا حرا لشعب من الأحرار .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قَلَ اللَّهُم مَالِكَ الملكَ تَوْتَى الملكَ مِن تَشَاء وتَنزَع الملكَ مَمِن تَشَاء وتَعَرُّ مِن تَشَاء وتَعَلُ مِن تَشَاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ . من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ . (صدق الله العظيم )

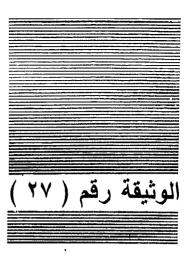

#### المجلس الوطنى الفلسطينى الدورة ١٩ غير العادية دورة الانتفاضة

الجزائر من ۱۲ إلى ۱۰ نوفمبر ۱۹۸۸

#### البيان السياسي

تعزيزاً لصمود شعبنا وانتفاضته المباركة واستجابة لإرادة جماهيرنا في الوطن المحتل وخارجه ووفاء للشهداء والجرحى والمعتقلين .. فإن المجلس الوطنى الفلسطينى يقرر (x)

#### أولاً: في مجال تصعيد الانتفاضة واستمراريتها:

- (أ) توفير كل الوسائل والإمكانيات لتصعيد انتفاضة شعبنا على مختلف الصعد وبمختلف السبل، من أجل ضمان استمرارها وتصاعدها.
  - (ب) دعم المؤسسات والمنظمات الجماهيرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

 <sup>( × )</sup> تجاوزنا عن نشر مقدمة البيان السياسي والتي تتناول عرضا موجزا لحركة الانتفاضة التي يفصلها هذا الكتاب
 في فصوله المختلفة .

- (ج) تعزيز وتطوير اللجان الشعبية والأطر الجماهيرية والنقابية المختصة من أجل زيادة فعاليتها ودورها بما في ذلك المجموعات الضاربة والجيش الشعبي .
  - (د) توطيد الوحدة الوطنية التي تجلت وتأصلت خلال الانتفاضة .
- (ه) تكثيف العمل على الساحة الدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين وعودة المبعدين ووقف عمليات القمع والإرهاب الرسمى المنظم ضد أطفالنا ونساتنا ورجالنا ومؤسساتنا .
- (و) دعوة الأمم المتحدة إلى وضع الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إشراف دولى لحماية جماهيرنا ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
- ( ز ) دعوة الجماهير الفلسطينية خارج الوطن إلى تكثيف وزيادة دعمها وترسيخ العمل بالتكافل الأسرى .
- (ح) دعوة الأمة العربية بجماهيرها وقواها ومؤسساتها وحكوماتها إلى زيادة دعمها السياسي والمادي والاعلامي للانتفاضة .
- (ط) دعوة الأحرار والشرفاء في العالم أجمع للوقوف مع جماهيرنا وثورتنا وانتفاضتنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووسائل قمعه وإرهابه الفاشي العسكري الرسمي المنظم ، الذي تقوم به قوات جيش الاحتلال والمسلحون والمستوطنون المتعصبون ضد جماهيرنا وجامعاتنا ومدارسنا ومؤسساتنا واقتصادنا الوطني وأماكننا المقدسة الإسلامية والمسيحية .

#### ثانياً: في المجال السياسي:

وانطلاقا من كل ما تقدّم .. فإن المجلس الوطنى الفلسطيني من موقع المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية ورغبته في السلام ، استناداً إلى إعلان الاستقلال الصادر يوم ١٥ / ١١ / ١٩٨٨ وتجاوبا مع الإرادة الإنسانية الساعية لتعزيز الانفراج الدولى ونزع السلاح النووى وتسوية النزاعات الأقليمية بالوسائل السلمية ، يؤكد عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأخرها قرارات مجلس الأمن الدولي حق الشعب العربي

الفلسطينى فى العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى ، ويضع ترتيبات للأمن والسلام لكل دول المنطقة .

وتحقيقاً لذلك يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على:

- ١ ضرورة إنعقاد المؤتمر الدولى الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط وجوهرها القضية الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى وجميع أطراف الصراع فى المنطقة بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة . وباعتبار أن المؤتمر الدولى ينعقد على قاعدة قرارى مجلس الأمن رقم ١٣٤٢ / ٣٣٨ . وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير عملا بمبادىء وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق تقرير المصير للشعوب وعدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أو بالغزو العسكرى ، ووفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية .
- ٢ ـ انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى الفلسطينية والعربية التى احتلتها منذ
   عام ١٩٦٧ بما فيها القدس العربية .
- ٣ ـ إلغاء جميع إجراءات الالتحاق والضم ، وإزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل
   في الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام ١٩٦٧ .
- ٤ السعى لوضع الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة محدودة ، لحماية شعبنا ولتوفير مناخ مؤات لإنجاح أعمال المؤتمر الدولى والوصول إلى تسوية سياسية شاملة وتحقيق الأمن والسلام للجميع بقبول ورضى متبادلين ولتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سلطاتها الفعلية على هذه الأراضى .
- ٥ ـ حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن .
- ٦ ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في الأماكن المقدسة في فلسطين لاتباع
   جميع الأديان -
- ٧ ـ يضع مجلس الأمن ويضمن ترتيبات الأمن والسلام بين جميع الدول المعنية في
   المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية .

يؤكد المجلس الوطنى الفلسطينى على قرارته السابقة بشأن العلاقة المميزة بين الشعبين الشقيقين الأردنى والفلسطينى، وأن العلاقة المستقبلية بين دولتى الأردن وفلسطين ستقوم على أسس كونفدرالية وعلى أساس الاختيار الطوعى والحر للشعبين الشقيقين، تعزيزاً للروابط التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة بينهما.

ويجدد المجلس الوطنى إلتزامه بقرارات الأمم المتحدة التى تؤكد حق الشعوب فى مقاومة الاحتلال الأجنبى والاستعمار والتمييز العنصرى وحقها فى النضال من أجل استقلالها ، ويعلن مجدداً رفضه للإرهاب بكل أنواعه بما فى ذلك إرهاب الدولة ، مؤكداً إلتزامه بقرارته السابقة بهذا الخصوص وقرار القمة العربية فى الجزائر لعام ١٩٨٨ وقرارى الأمم المتحدة ١٩٥٩ / ٢١ لعام ١٩٨٥ وبما ورد فى العنان القاهرة الصادر بتاريخ ٧ / ١١ / ١٩٨٥ بهذا الخصوص .

#### ثالثاً: في المجالين العربي والدولى:

يؤكد المجلس الوطنى الفلسطينى على أهمية وحدة لبنان أرضاً وشعبا ومؤسسات والوقوف بحرم ضد محاولات تقسيم الأرض وتفتيت الشعب اللبنانى الشقيق ، كما يؤكد على أهمية الجهد العربى المشترك للمساهمة فى حل أزمة لبنان تسهم فى بلورة وتطبيق الحلول التى تحفظ وحدته ، ويؤكد المجلس أيضاً على أهمية تكريس حق المواطنين الفلسطينيين فى لبنان فى ممارسة نشاطهم السياسى والإعلامى والتمتع بالأمن والحماية والعمل ضد كل أشكال التآمر والعدوان التى تستهدفهم وحقهم فى العمل والعيش وضرورة توفير كل الشروط التى تضمن لهم الدفاع عن أنفسهم وتحقيق الأمن والحماية لهم .

ويؤكد المجلس الوطنى أيضاً على تضامنه مع القوى الوطنية الإسلامية اللبنانية في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وعملائه في الجنوب اللبناني ، ويعبز عن اعتزازه بالتضامن النضالي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في التصدي للعدوان ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الجنوب ويؤكد على أهمية تعزيز هذه اللحمة بين جماهيرنا والجماهير اللبنانية المناضلة الشقيقة .

وبهذه المناسبة يوجه المجلس تحية الإكبار للصامدين فى مخيماتنا فى لبنان وجنوبه ، ضد العدوان وأمام المجازر والقتل والتجويع والتدمير والغارات الجوية والقصف والحصار الذى تقوم به القوات الإسرائيلية والطيران الإسرائيلى والبحرية

الإسرائيلية ضد المخيمات الفلسطينية والقرى اللبنانية ، وتساعدهم في ذلك القوى العميلة في المنطقة ورفض مؤامرة التوطين لأن وطن فلسطين هو فلسطين .

يؤكد المجلس على أهمية قرار وقف إطلاق النار بين العراق وإيران لإحلال السلام الدائم بين البلدين وفي منطقة الخليج ويدعو إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل إنجاح مفاوضات السلام وإقامته على أسس مستقرة وثابتة .

مؤكداً بهذه المناسبة إعتزاز الشعب العربى الفلسطينى والأمة العربية قاطبة بصمود العراق الشقيق وانتصاراته وهو يدافع عن البوابة الشرقية للأمة العربية .

كما يعرب المجلس الوطنى عن إعتزازه العميق بوقوف جماهير أمتنا العربية إلى جانب نضال شعبنا العربى الفلسطيني ودعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتفاضة شعبنا في الوطن المحتل، ويؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الكفاحية بين قوى وأحزاب ومنظمات حركة التحرر الوطنى العربية دفاعاً عن حقوق الأمة العربية وجماهيرها في التحرر والتقدم والديمقراطية والوحدة، ويدعو المجلس إلى اتخاذ كل الترتيبات التي تعزز الوحدة النضالية بين جميع أطراف حركة التحرر الوطنى العربية.

والمجلس الوطنى الفلسطينى إذ يتوجه بالتحية والشكر إلى الدول العربية على دعمها نضال شعبنا ، يناشدها الوفاء بالالتزامات التى قررتها فى مؤتمر قمة الجزائر لدعم نضال الشعب الفلسطينى وانتفاضته المباركة . والمجلس إذ يتوجه بهذا الرجاء يعبر عن ثقته الكبيرة بأن قادة الأمة العربية سيظلون كما عهدناهم سندا ودعما لفلسطين وشعبها .

يجدد المجلس الوطنى الفلسطينى حرص منظمة التحرير الفلسطينية على التضامن العربى في إطار ينظم جهد الأمة العربية ودولها لمواجهة العدوان الإسرائيلي والمساندة الأمريكية لهذا العدوان ، ولتعزيز المكانة العربية والدور العربي المطلوب للتأثير في السياسات الدولية لصالح الحقوق والقضايا العربية .

يوجه المجلس الوطنى الفلسطينى شكره العميق لكل الدول والقوى والمنظمات العالمية التى تساند الحقوق الوطنية الفلسطينية ويؤكد حرصه على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتى الصديق والصين الشعبين الصديقة والدول الأشتراكية الأخرى ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية والدول الصديقة الأخرى . ويلاحظ المجلس بارتياح مظاهر التطور

الإيجابى فى مواقف بعض دول أوروبا الغربية واليابان ويحث على تعزيز الجهود لتعميقه .

يؤكد المجلس الوطني تضامن الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية الأخوى مع نضال شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في سبيل تحررها وتعزيز استقلالها ، ويدين كل محاولات التهديد الأمريكي لاستقلال بلدان أمريكا الوسطى والتدخل في شؤونها .

يعبر المجلس الوطنى الفلسطينى عن تأييد ودعم منظمة التحرير الفلسطينية لحركات التحرر الوطنى فى جنوب أفريقيا وناميبيا بقيادة سوابو ، تحية خاصة للأخ المناضل نلسون مانديلا ضد نظام بريتوريا العنصرى ، ويطالب بتمكين شعبى البلدين من نيل حريتهما واستقلالهما ، ويعبر المجلس كذلك عن تأييده ودعمه لدول المواجهة الأفريقية وإدانته لإعتداءات نظام جنوب أفريقيا العنصرى عليها .

وفى الوقت الذى يرقب فيه المجلس بقلق بالغ تنامى قوى الفاشية والتطرف الإسرائيلى وتصاعد دعواتها العلنية إلى تطبيق سياسة الإبادة والطرد الفردى والجماعى لشعبنا من وطنه ، يدعو المجلس إلى تكثيف العمل والجهود فى كل الساحات لمواجهة هذا الخطر الفاشى ، ويعبر المجلس فى الوقت ذاته عن تقديره لدور وشجاعة قوى السلام الإسرائيلية فى تصديها وفضحها لقوى الفاشية والعنصرية والعدوان ، وفى دعمها لنضال شعبنا وانتفاضته الباسلة وفى تأييدها لحق شعبنا فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة . يؤكد المجلس على قراراته السابقة بشأن تعزيز وتطوير العلاقة مع هذه القوى الديمقراطية .

كما يتوجه المجلس الوطنى الفلسطينى إلى الشعب الأمريكى ، مناشداً أوساطه المختلفة العمل على وقف سياسة الإدارة الأمريكية التى تتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى بما فيها حقه المقدس فى تقرير المصير ، ومناشدا كل قطاعات الشعب الأمريكى للعمل على إقرار سياسات تتطابق مع شرعية حقوق الإنسان والمواثيق والقرارت الدولية وتخدم الجهد المطلوب لإحلال السلام فى الشرق الأوسط وتوفير الأمن للشعوب كافة بما فيها الشعب الفلسطينى .

يكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإتمام إجراءات تشكيل لجنة تخليد ذكرى الشهيد الرمز أبو جهاد على أن تبدأ أعمالها فوراً وبعد إنتهاء أعمال المجلس.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويوجه المجلس تحية إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه الثابتة ، وللمؤسسات والمنظمات الدولية وغير الحكومية الشقيقة والصديقة ولرجال الإعلام ووسائل الإعلام التي وقفت مع انتفاضة شعبنا ونضال شعبنا .

إن المجلس الوطنى إذ يعبر عن ألمه الشديد لاستمرار اعتقال مئات المناضلين من أبناء شعبنا فى عدد من الأقطار العربية ، يستنكر بشدة استمرار اعتقالهم ، ويدعو هذه الأقطار وضع حد لهذه الأوضاع الشاذة وإطلاق سراح هؤلاء المناضلين من أجل أن يأخذوا دورهم فى الكفاح والنضال .

وفى الختام ، يؤكد المجلس الوطنى الفلسطينى ثقته الكاملة بأن عدالة القضية الفلسطينية والمطالب التى يناضل الشعب الفلسطينى من أجلها ، وسنظل تحظى بالمزيد من تأييد الشرفاء والأحرار فى العالم أجمع . كما يؤكد ثقته الكاملة بالنصر على الطريق إلى القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة .

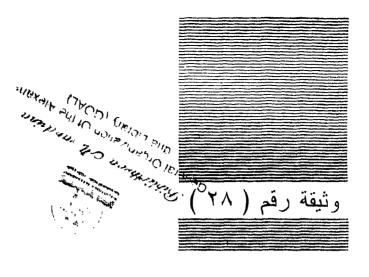

#### إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين

يقرر المجلس الوطنى الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة غير العادية ، دورة الانتفاضة :

- ١ ـ تشكل لدولة فلسطين حكومة مؤقتة في أقرب وقت ممكن ، وطبقاً للظروف وتطور
   الأحداث .
- ٢ يفوض المجلس المركزى واللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد تشكيل الحكومة المؤقتة ، وتكلف اللجنة التنفيذية بتشكيلها ، وتعرض على المجلس المركزى لنيل ثقته . ويعتمد المجلس المركزى النظام المؤقت للحكم ، إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الكاملة على الأرض الفلسطينية .
- " ـ يتم تشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطينية من داخل الوطن المحتل وخارجه ، وعلى أساس التعددية السياسية ، وبما يجسد الوحدة الوطنية .
- ٤ ـ تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة الاستقلال ، والبرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقرارات المجالس الوطنية .
- يكلف المجلس الوطنى الفلسطينى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
   بصلاحيات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لحين إعلان تشكيل الحكومة .

الجزائر: ١٥ / ١١ / ١٩٨٨

رقم الإيداع بدار الكتب



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



### والدولة الفلسطينية

عايش لطفى الخولى الثورة الفلسطينية من داخل الثورة وكواليسها منذ بداياتها فى عام ١٩٦٥ . ودافع عنها بمفهوم أنها قضية قومية لمصر . وساهم عشخصية قومية عامة ـ فى بناء كثير من جسورها العربية والدولية . وكان قريباً من تفاعلاتها السياسية والتنظيمية . وفى كل تطوراتها ، ربطته علاقات قوية بكل فصائلها وقادتها . وليس سرا ، أنه التقى ببعض قيادات الانتفاضة وتحاور معهم .

دوائر سياسية عديدة تعتبره ، شيخ حارة فلسطين ، المصرى ، وقد تم اختياره بصفته الشخصية عضواً في ، الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية ، التي شارك في الدعوة إليها وفي تأسيسها عام ١٩٧١ وتولى مسئولية أمانتها العامة الزعيم اللبناني القومي الراحل : كمال جنبلاط وانتخبته الأحزاب المصرية أميناً عاماً للجنة الوطنية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية التي تأسست في يناير عاماً للجنة الوطنية المصري القومي ، تم انتخابه أميناً عاماً لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا في مؤتمره الثامن الذي انعقد بتونس في ٨ ديسمبر ١٩٨٨ .

فى هذا الكتاب و الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، يقدم لطفى الخولى رؤية داخلية لواقع ومستقبل الانتفاضة والدولة الفلسطينية ، ويلحق بهما مجموعة من الوثائق الهامة .

ر النائف



مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام

التوزيع في الداخل والخارج: وكالة الأهرام المتوزيع ش الجلاء ــ القاهرة

» مطابع الأهرام التجارية القاهرة .. مصر